



297.09:M27th V.3, 0.2 منقاريوس الصدني ، رزق الله.

297.09 M27 t A V.3 C.2

9 - Jun 88





| عينة | فصل | THE WAY WAY                         |
|------|-----|-------------------------------------|
| 1    | 001 | الدولة النصرية الاحرية بالاندلس)    |
| ۲    | 700 | الشبخ محمد بن يومف                  |
| ٣    | 700 | محد الفقيه ابن محمد الشيخ           |
| 7    | 200 | محمد المحلوع ابن محمد الفقيه        |
| ٧    | 000 | ابو الجيوش نصر بن محمد الفقيه       |
| ٨    | 007 | ابو الوليد اساءيل ابن ابي سعيد      |
| ٩    | POY | محد بن ابى الوليد                   |
| 1.   | 001 | ابو الحجاج يوسف بن ابي الوليد       |
| 11   | 909 | الغني بالله محمد بن ابى الحجاج      |
| 14   | ۰۲۰ | اسمعيل بن ابي الحجاج                |
| 14   | 110 | الرئيس محمد بن عبد الله             |
| 14   | 770 | الغني بالله بن ابي الحجاج ثانية     |
| 17   | 975 | ابو الحجاج يوسف بن محمد الغني بالله |
| 17   | 075 | بقية اخبار الدولة الاحمرية          |
| 19   | 070 | (الدولة الزيانية بتلمسان)           |
| 11   | 077 | يغمراسن بن زيان                     |
| 45   | 977 | عثان بن يغمراسن                     |
| 77   | 450 | ا بو زیان محمدین عثمان              |
| 44   | 079 | ابو حمو بن عثان                     |
| 79   | ٥٧٠ | ا بو تاشفین ابن ابی حمو             |
| 44   | 140 | ايو سعيد وابو ثابت ابناعبد الرحمن   |
| ٣٤   | 770 | ابو حمو موسي بن يوسف                |
| 47   | ٥٧٢ | ابو تاشفين بن ابي حمو               |
|      |     |                                     |

|       |       | 1.07                            |
|-------|-------|---------------------------------|
| معينة | المبل |                                 |
| 44    | 37¢   | بقية اخبار الدولة الزيانية      |
| ٤.    | ovo   | ( دولة الماليك بمصر والشام)     |
| ٤١    | 770   | الممز ايبك الجاشنكنير           |
| 24    | ٥٧٧   | نور الدين علي من ايبك           |
| 24    | ۸۷٥   | المظفر سيف الدين قطز            |
| ٤٤    | 044   | الظاهر بيبرس البندقداري         |
| £7    | ٥٨٠   | السميد بركة خان بن يبرس         |
| £Y    | 011   | سلامش بن بيرس                   |
| ٤٨    | 710   | المنصور سيف الدين قلاون         |
| 0.    | ٥٨٢   | الاشرف صلاح الدبن خليل بن قلاون |
| 01    | OAL   | الملك القاهر يبدرا              |
| 01    | 010   | الناصر محمد بن قلاون اولاً      |
| 70    | 740   | الملك العادل كتبغا              |
| ٥٣    | OAY   | المنصور لاجين                   |
| 0 £   | ٨٨٥   | الماصر محمد بن قلاون ثانية      |
| 00    | 019   | بيبرس الجاشنكير                 |
| 07    | 09.   | الناصر محد بن قلاون ثالثة       |
| 07    | 100   | المنصور ابو بكر بن محمد         |
| ٥٧    | 790   | الاشرف علام الدين كجك بن محد    |
| o.k   | 094   | الناصر شهاب الدين احمد بن محمد  |
| ολ    | 091   | الملك الصالح اسمعيل بن محمد     |
| ٥٩    | 090   | الكامل زين الدين شمبان بن محد   |
| ٥٩    | 097   | المظفر زين الدين حاجي بن محمد   |
| ٦.    | OAY   | الناصر حسن بن محمد              |
|       |       |                                 |

| NA COLUMN |     |                             |
|-----------|-----|-----------------------------|
| معيفة     | فسل |                             |
| 71        | 180 | الصالح صلاح الدين بن محمد   |
| 11        | 099 | الناصر حسن بن محمد ثانية    |
| 75        | ٦   | المنصور محمد بن حاحي        |
| 75        | 7.1 | الاشرف شعبان بن حسن         |
| 77        | 7.7 | المنصور على بن شعبان        |
| 77        | 7.7 | الصالح حاجي بن شعبان        |
| ٦٧        | 7.5 | الملك الظاهر برقوق          |
| 74        | 7.0 | الناصر فرج بن برقوق         |
| ٧٤        | 7.7 | المنصور عبد المزيز بن برقوق |
| YŁ        | 7 7 | الناصر فرج بن برقوق ثانية   |
| Ye        | 7.7 | الملك المؤيد شيخ            |
| 77        | 7.9 | المظفر احمد بن شبخ          |
| YY        | 11. | الملاث الظاهر ططر           |
| VV        | 711 | الصالح محمد بن ططر          |
| ٧X        | 717 | الملك الاشرف برس باي        |
| ٧٩        | 714 | المزيز يوسف بن برس باي      |
| ٨.        | 715 | الملك الظاهر جقمق           |
| ٧٠        | 710 | المنصور عثان بن جقمق        |
| 14        | 717 | الملك الاشرف اينال الملاثي  |
| 11        | 717 | المؤيد احمد بن اينال        |
| 7.4       | 117 | الظاهرخشةدم                 |
| 7.4       | 719 | الظاهر بلباي المؤيدي        |
| 74        | 74. | الظاهر تمريغا               |
| ٨٤        | 171 | الملك الاشرف قايت باى       |
|           |     |                             |

| محيفه | نسل  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | 777  | الناصر محمد بن قایت بای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.4   | 774  | الاشرف قانصوه خمساية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VA    | 375  | الناصر محمد بن قایت بای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 770  | الظاهر قانصوه الاشرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 777  | الملك الاشرف جان بلاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 777  | الملك العادل طومان باى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 777  | الملك قانصوه الغورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 749  | طومان باي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 74.  | بقية اخبار الصليبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 741  | - 1 11 - 1 11 - 1 11 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 744  | 10 1412 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 777  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 744  | 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 740  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 14.  | t the size of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 777  | The state of the s |
| 1.0   | 75   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 1.  | 175  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11    | 7 75 | « سليم الاول اين بايزيد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111   | 1 75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14    | 1 75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mix   | 75   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14    | 37 0 | « محمد الثالث ابن مراد »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14    | YTE  | « احمد الاول ابن عهد ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |        | - J. 10-76                           |
|-------|--------|--------------------------------------|
| عويفه | نسال ا |                                      |
| 170   | 757    | السلطان مصطفى الاول ابن محد          |
| 170   | 757    | « عثان الثاني ابن احمد               |
| 14.   | 751    | ه مصطفى الاول ابن محمد ( ثانية )     |
| 171   | 7.59   | و مراد الرابع ابن احمد               |
| 177   | 10.    | « ابراهيم الأول ابن احمد             |
| 145   | 101    | ه محد الرابع ابن ابراهیم             |
| 147   | 707    | « سلیان الثانی ابن ابراهیم           |
| 147   | 704    | ه احمد الثاني ابن ابراهيم            |
| 179   | 705    | « مصطفى الثاني ابن محمد الرابع       |
| 11.   | 700    | و احدد الثالث ابن محمد الثالثالة الم |
| 127   | 707    | ه محمود الاول ابن مصطفی              |
| 150   | 707    | « عثان الثالث ابن مصطفى »            |
| 150   | Nor    | ه مصطفی اثاث این احمد                |
| 141   | 709    | و عبد الحبد الاول ابن احمد           |
| 129   | 77.    | « سليم الثالث ابن مصطفى              |
| 104   | 177    | « مصطفى الرابع ابن عبد الحيد         |
| 105   | 775    | ه محمود الاني ابن عبد الحيد          |
| lek   | 775    | « عبد الجيد ابن محمود »              |
| 175   | 778    | ه عبد العزيز بن مجمود                |
| 177   | 770    | « مراد بن عبدالحبيد »                |
| 177   | ררר    | « الغازي عبد الحيد خان الثاني        |
| 140   | YFF    | (الدولة الوطاسية بمراكش)             |
| 177   | AFF    | ابو عبد الله محمد بن ابی زکریا       |
| 177   | 779    | محمد بن محمد الشيخ                   |
|       | -      |                                      |

|         |             | 7.07                             |
|---------|-------------|----------------------------------|
| المحتقه | الصال       |                                  |
| 177     | 7 V -       | ا يو حسون بي محمد الشيخ          |
| /AY     | 144         | أبو العباس احمد بن محمد          |
| 14-     | 1Yr         | ابو حسون بن محمد الشيخ ( ئانية ) |
| 1.41    | ጊሃኖ         | : الدولة الصفوية بايران)         |
| 181     | 175         | شاه اسموبل بن حيدر               |
| 1,57    | 7.Y.5       | ه طهداسب بن اسمعيل               |
| 178     | 171         | ۵ حیدر بن طهماسب                 |
| 140     | 744         | ♦ اسمعيل بن طهماسب               |
| 140     | YA1         | ه محمد خدا بندا بن طهماسب        |
| rs!     | 144         | ه عباس الكبير ابن محمد خدا بندا  |
| 19.     | ٠٨٢         | د صفي الثاني                     |
| 191     | <b>ገ</b> ሊነ | ه عباس الثاني ابن صفي            |
| 19.1    | TAT         | ه سایان بن عباس                  |
| 198     | ገለኖ         | ٥ حدين بن سلمان                  |
| 198     | 146         | ( الدولة السعدية بمراكش )        |
| 194     | CAF         | ابو عبد الله محمد بن عبد الرحن   |
| 198     | ጊሊጌ         | ابو العباس بن ابي عبد الله       |
| 190     | YAZ         | محمد الهدي بن ابي عبد الله       |
| 197     | 144         | ايو محمد عبد الله بن محمد        |
| 197     | ". ሊሳ       | محمد بن عبد الله                 |
| 19.8    | 7,9,-       | عبد الملك من محمد                |
| ۲       | 191         | ابو العباس احمد بن محمد          |
| X - E   | 198         | ابو المالي زيدان بن احمد         |
| 4.5     | ጊዺቝ         | أبو قارس بن أحمد                 |
|         |             |                                  |

| 12.00 |               | 7.0%                                             |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| diam' | in the same   |                                                  |
| 7.0   | 791           | محمد الشبخ المأمون بن احمد                       |
| 4.4   | 190           | ابو الممالي زيدان بن احمد ( ثانية )              |
| X - Y | 797           | عبد الملك بن ز يدان                              |
| ۲٠٩   | <b>ጊ</b> ۹Υ . | ابو يزيد الوليد بن زيدان                         |
| 7-4   | 198           | ا بو عبد الله محمد بن زيدان                      |
| 41.   | 799           | ابوالداس احمد ن محمد                             |
| ¥11   | ٧٠٠           | ( الدولة الفيلالية بمراكش)                       |
| 717   | Y - 1         | المولى عجد الشريف                                |
| 716   | Y-7           | ه الرشيد بن الشريف                               |
| 740   | ٧٠٢           | أه السميل بن الشريف                              |
| TIV   | Y - £         | ه ابواً العباس احمد بن اسمعيل                    |
| 414   | V + 0         | و عبد الملك بن استعبل                            |
| 417   | ٧٠٦           | ه ابو المباس أحمد بن اسمعيل ( ثانية )            |
| 219   | Y - Y         | <ul> <li>عبد الله بن اسميل ( اولا )</li> </ul>   |
| 44.   | X · X         | د علي بن اسمعيل                                  |
| 441   | Y - 9         | ه عبد الله بن اسمعيل ( ثانية )                   |
| 241   | (1) ·         | لا محمد بن اسميل                                 |
| 444   | a.            | ه المنتضي ن اسمعيل                               |
| 444   | 714           | ه عبد الله بن اسمميل ( ثاقلة )                   |
| 4.44  | 717           | <ul> <li>زین العابدین بن اسماعیل</li> </ul>      |
| 445   | 115           | <ul> <li>عبد الله بن اصمعیل ( رابعة )</li> </ul> |
| 44.5  | 110           | ه محمد ين عبد الله                               |
| 777   | /17           | ه يزيد بن تعمد                                   |
| 444   | 114           | د سايان بن محمد                                  |

| العبل محميقه | المولى عبد الرحمن بن هشام            |
|--------------|--------------------------------------|
| KK8 AIV      | ر ق ر و ق و عام                      |
| 44- 118      | ه محمد بن عبد الرحن                  |
| 171 47.      | ه الحسن بن محمد                      |
| 441 A21      | العيد العزيز بن الحسن                |
| 777 VTT      | اللولةالغلجائية بافغانستان           |
| 777 Y77      | الامير ويس الغلج ثي                  |
| YFY YTE      | ه عبد الله                           |
| 14V A40      | شاه محمود بن ویس                     |
| 467 A43      | ه الشرف بن عبد الله                  |
|              | اللولة الحسينية بتونس،               |
| 7 £7 Y7Y     | حان باي بن علي تركي                  |
| 414 A14      | ما الفال ا                           |
| 40. 444      | على باشا باي بن مُعدد بْن علي نوكي   |
| 701 YE.      | محمد باي بن حدين                     |
| TO1 VT1      | علي الحي ان حدين                     |
| 424 A44      | حموده بای بن علي                     |
| 404 A44      | عثمان باشا باي بن علي                |
| 404 A47      | محمود باشا باي بن محمد الرشيد بن حين |
|              | حسان باي بن محمود                    |
| 405 A40      | مصطفى بأي بن معمود                   |
| 40£ 747      | احمد باي بن مصطفى                    |
| 700 YTY      | محد بای بن حدین                      |
| YOU YTY      | عد الصادق بای بن حسین                |
| 407 Y44      | علي الصادق بای بن حسین               |
| TO7 YE-      | عود الهادي بادا بأي                  |
| 137 Ye7      | G: (2) G: -                          |

|               | ۱۰ مرس بر                                 |
|---------------|-------------------------------------------|
| فصال المحديقة |                                           |
| 724 YET       | دولة الدرشاه ايران                        |
| 777 YEE       | الدرية العبدالية بافغانستان               |
| TAY YEE       | احدشاء بابا                               |
| TTA YES       | سایان بن احمد                             |
| 779 YET       | یات ن<br>شاہ ٹیمور بن احمد                |
| 779 V&Y       | « زمان بن تيمور                           |
| TY YEA        | ه محود بن آيسور                           |
| TY1 YE9       | « شجاع ن تيمور                            |
| YY1 45.       | « محود بن تيمور ( ثانية )                 |
| 104 347       | « کامران بن محمود                         |
| 747 Yat       | الدولة الزندية بايران                     |
| TVA YOU       | کریم خان زند                              |
| YA- Vot       | ر کم خان<br>زکی خان                       |
| TA YOU        | ر بي سان<br>صادق خان                      |
| YAI, YAI      | علي مراد خان                              |
| YAY YOY       | حیق سرار عادق خان<br>جمعر خان بن صادق خان |
| TAT YOU       | الطف على خان بن جمفر خان                  |
| 7 AT VOS      | الدولة القاجارية بايران                   |
| TAE YT.       | آقا محدخان                                |
| YA3 Y31       |                                           |
| TAA YTY       | فتح علي شاه "                             |
| TA9 Y25       | مجدد شاه بن عباس<br>دا اله ۱۵ مر:         |
| TAT YZE       | ناصر الدين شاه بن محمد                    |
| 797 V70       | جلالة مظفر الدين شاء                      |
| 111111        | الدولة الحمدية العلوية بمصر               |

| المصالي المتحيف |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 4 0 VII         | محمد علي باشا                           |
| 442 AJA         | ابراهبم باشا بن محمد علي                |
| 447 A1Y         | عالمس بشا الاول ابن طوسون               |
| 444 A44         | صعید باشا بن محمد علی باشا              |
| ### XY          | اسمعبل باشا بن ابراهيم باشا             |
| 444 XXI         | توفيق باشا بن اسمعيل والحوادث المرابية  |
| 401 144         | سمو الحديو المنظم عباس باشا حلمي الثاني |
| 409 YYT         | (الدولة الباركزائية بافغانستان)         |
| 77 YYE          | دوست محمد خان                           |
| #14,YY0         | شیر علی خان بن محمد دوست خان            |
| 777 YY7         | محمد أعظم خان بن دوست محمد خان          |
| 4.1F AAA        | شبر على خان ( ثانية ) وابنه بعقوب خان   |
| 770,YYA         | عبد الرحن خان بن محمد افضل خان          |
| 414 A14         | حبيب الله خان بن عبد الرحمن خان         |
| *3.4 YA+        | دولة الدراويش بالسودان                  |
| TY YAT          | محدد احد المدي                          |
| 444 AY4         | عبد الله الدارشي                        |
| ۳۸۰             | جدول مهم                                |
| 1744            | 3. ( )                                  |

| ارجه حضرات القرا. تصحيم لاغلاط الآتية في موقعها قبل مطالعة الكتاب | قمها قبل مطالعة الكتاب | ير لا غلاط الآتية في مو | ارجه حضرات القرار أصحح |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|

|                  |                | 7 7     | -     |                   | جو حصرات اعر      | 2     |     | 17   |
|------------------|----------------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------|-----|------|
| صواب             | خدا            |         |       |                   | ila:              | (4)   | F   | 1    |
| وضربت            | وشرب           | +4 /    | 9 44. | امره              | أضما              | +4    | W   | 10   |
| احقها تك         | اسوائك         | +4 4    | 1 45. |                   | بشواصيهم          |       |     |      |
| دلس              | درس            | -74     | 4 464 | على               | عن ا              |       |     |      |
| اسرى المماسين    | العنانين اسرى  | * ž 🔻   | . Y50 | وشايتهم           | وشاتهم            |       |     |      |
| القرأ اخرال طرين | بعد ثلاث ستوات | -4 -    | 1 YEV | ياروا الى         | حاروا             |       |     |      |
| احس وبنز )       |                |         |       | عيا كره           | مارو.<br>عدا گرها |       |     |      |
| رئيس الجهورية    | , - 1. y       | 14 .    | 1 You |                   | ند کر<br>د کر     |       |     |      |
| شدمخود           | ده محوذا       |         |       | د بره<br>المباشون |                   |       |     |      |
| الماك            | اللات          |         |       |                   | الهانبون          |       |     |      |
| شاه              |                |         | \     | J. 2              | بالمقا            |       |     |      |
| عايه             |                | +0 7    |       |                   | يانكملرون         |       |     |      |
|                  |                |         |       | ١٧                | Α.                |       |     |      |
| عمان             |                | +4 11   |       | *////             | - 1 - Y 1         |       |     |      |
| فبرع             | -              | +2 +6   |       | -تحثمة            | init.             |       |     |      |
| في أبريل         |                | + 1/4 1 |       | 1044              | 940               | 4 - 1 | 11  | 120  |
| λı               |                | 4A X3   |       | મ્વ,              | ٩٦٠               | - 4   | 3 4 | 19.4 |
| r 144+           | + 1444+        | 1 - + 7 | 445   | 3/4 = 1           | الجهاد            | ۱.    | 12  | 499  |
| ٽار<br>-         | 'ار            | * T + 3 | CAV   | شاهره             | إشاهيد            | . 7   | **  | X+X  |
| YAY              | AVY            | • 1 11  | PY7   | i jyjai           | النبادلية         |       |     |      |
| al sec           | 2.0            | W 19    | rva   | ( و حیثاوردت )    |                   |       |     |      |
|                  |                |         |       |                   |                   |       | N   |      |
| 1                |                |         |       |                   |                   | - 1   | U   |      |

ويوجد بدنس الخلاط الخرى لا تخنى على اللبيب

### 001 \_ الدولة النصرية الاحمرية بالانداس

(غيد) لما فشلت ريح الوحدين وضعف الرهم بالمنرب استبد محد بن هود الثائر بالانداس بها واخرج منها الموحدين ولم قطل مدته فيها الان محد بن يوسف بن قصر المعروف بابن الاحر ثار عليه ونازعه الساطة واستمد الافرنج عليه و فانتهز الاسبانيون هذه الفرصة الناسبة وامدوا محد بن يوسف الذكور بجيوشهم الجرازة بعد ان اشترطوا عليه ان يازل لهم عن جميع بسائط الاندلس وعلى هذا حار بوا معه ابن هود الى ان انقرض الره واستنب الامر الابن الاحر وانحصرت مملكته في مقاطمة غرفاطة وازل عن جميع مدن الانداس الاسبانيين وانحصرت مملكته في مقاطمة غرفاطة وازل عن جميع مدن الانداس الاسبانيين كانفاق معهم كا ستراه ان شاء الله المؤلى

واصل بني الاحمر من ارجونة من حصون قرطبة وكان لهم فيها سلف في ابناء الجند يعرفون ببني نصر - وكان ابتداء امر محمد بن يوسف بن نصر رأس دولتهم المعروف بالشيخ سنة ١٣٩ ه

-090000

### ١٥٥٧ - الشيخ تحمد بده بوسف بن نصر

من سنة ١٢٧ – ١٧١ ه ار من سنة ١٣٢١ – ١٣٧٦ م

هو محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الاحر و يعرف بالشيخ بو يع له سنة ١٣٩ ه وكان يدعو أولاً لابي زكر يا الحفصي صاحب تونس واستظاهر على العره اولاً بقرابته من بني نصر واصهاره بني اشقيلولة ولها رأى استفحال ام ابن هود بايع له سنة ١٣٦ ه ثم ثار باشبيلية ابو مروان الباجي فاتحد معه ابن الاحمر وقطع خطبة ابن هود واستولى على اشبيلية سنة ١٣٣ ه ثم فتك بابن باجي وقتله و وبعد شهر راجم اهل اشبيلية دعوة ابن هود وثاروا بابن الاحمر واخرجوه

من مدينتهم

ورأى ابن الاحر ان امره لا يتم الا بملاشاة ابن هود واذ لم يكن في ذلك الوقت قادراً على ذلك اتفق مع الاسبانيين ان يدوه بجيش قبال ابن هود على ان ينزل لهم عن بسالط الاندلس اذا استنب امره ورأى الاسبانيون هذه الفرصة مناسبة قامدوه بما اراد و بساعدتهم استولى على غرناطة سنة ١٣٥ ه ونزلها وابتنى بها حصن الحراء ثم تغلب على مائفة والمرية وغيرهما ولسا رسخت قدمه بقاطعة غرناطة اتحد مع الاسبانيين على حصار ابن هود بأشبيلية سنة ١٤٣ ه حتى استولوا عليها ولم يزل يساعدهم على فتح المدائن التي بيلا ابن هود حتى التهم الاسبانيون في هذه المدة الاندلس كورة كورة وثغراً أغراً وانحصر المسامون في مقاطعة غرناطة التي يمتد ما بين رندة في المنرب الى البيرة في شرق الائداس مقاطعة غرناطة التي يمتد ما بين رندة في المنرب الى البيرة في شرق الاندلس مقاطعة غرناطة التي تمتد ما بين رندة في المنرب الى البيرة في شرق الانداس مقاطعة غرناطة التي تمتد ما بين رندة في المنرب الى البيرة في شرق الانداس المنافين لم يساعدوه اللا الخائدة م الشخصية

وانهم التخذوه آلة في ايدجم لاغام مقاصدهم فنقض الدرد الذي كان قد عقده مهم وعزم على حربهم واستخلاص الجزيرة منهم ويعد ان حاربهم مرارًا لم يظافر بشيء وقلاحق بالانداس الغزاة من بني مرين وغيرهم وعقد ملك الغرب يمقوب بن عبد الحق لنجو الثلاثة الاف منهم فاجازوا في حدود الستين وستألة وتقبل ابن الاحر الجازئم ودفع بهم في نحو عدوهم ورجموا مثم تها بلوا البه من بعد ذلك من كل بيت من ببوت بني مرين ومعظمهم الاعباص من بني عبد الحق لا تراحمهم مناكب السلطان في قومهم وتمض بهم الدولة فينزعون الى الانداس مغنبين بها من بأسهم وشوكتهم في المدافعة عن المسلمين ويخلصون من الانداس مغنبين بها من بأسهم وشوكتهم في المدافعة عن المسلمين ويخلصون من الانداس مغنبين بها من بأسهم وشوكتهم في المدافعة عن المسلمين ويخلصون من الانداس مغنبين بها من بأسهم وشوكتهم في المدافعة عن المسلمين ويخلصون من الهن نصر الشيخ منة ١٧١ ه

## ۲۵۰ - محمدالفنیہ بن محمد الشیخ

من سنة ١٧١ – ٧٠١ هـ أو من سنة ١٣٧٢ – ١٣٠١ م

ولما توفي محمد الشيخ بن يوسف بن قصر قام بالامر بعده ابنه محمد المعروف بالفقيه ( لقب بالفقيه لانقاله طاب العلم في صغره ) ، وكان ابوه قد الوصاه قبل موته اذا انابه امر من العدو او وصل البه مكروه ان بمتنصر عليه بني مر بن سلاطين المغرب و إليجام وقاية بين العدو وبين المسلمين فلما تكالب الاسبانيون على الاندلس بادر محمد الفقيه الى العمل باشارة والله واوفد مشيخة الاندلس كافة على السلمان يمقوب بن عبد الحق المريني صاحب مراكش سنة ١٧٢ ه وكان قد تم المقبلاؤه على بلاد المغرب و تعليه على مراكش فاجاب صريخه واجاز عساكر المسلمين من على بلاد المغرب و تعليه على مراكش فاجاب صريخه واجاز عساكر المسلمين من بني مرين وغيرهم الى الجهاد مع ابنه منديل ثم جاه هسو على أثرهم وامكنه ابن هشام من الجزيرة الخضراء كان ثائراً بها فقلها منه وفزل بها وجعلها الوكاباً هشام من الجزيرة الخضراء كان ثائراً بها فقلها منه وفزل بها وجعلها الوكاباً خياده و ينزل بها جيش الفزو م ولما اجاز سنة ١٧٢ ه حارب الاسبانيين وهزمهم خياده و ينزل بها جيش الفزو م ولما اجاز سنة ١٧٢ ه حارب الاسبانيين وهزمهم

ثم حذره ابن الاحر على ملكه فناخل الاسبانيين في الاتحاد ممهم ثم حددر الاسبانيين فراجمه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الاعياص الذين نزعوا اليه من بني مرين ومرض في طاعة قرايله من بني المُقالِولة كان عبد الله منهم عالقة وعلى بوادي آش وابراهيم مجصن فادش فثاروا عايه وداخلوا يعقوب بن عبد الحق في المظاهرة عليه فكان لهم معه فنالة وامكنوا يعقوب المذكور من النفورالتي بايديهم مالغة ووادي آش ثم استخلصها عوار الغفيه هذا بعد ذلك وسار بنو اشقبلولة الى المغرب ونزئوا على يمقوب بن عبد الحق فاكرم مثواهم . واستبد الفقيه ابن الاحر بملك ما بتي من الانداس . وكانت اجازة الساطان يعقوب بن عبد الحتي البسه ارجم مرات هزم فيها الاسبانيين مرارا حتى الزمهم بعقدهدنةمع المسلمين سكان الانداس الى اجل مسمى ثم توفي السلطان يعقوب المذكور سنة ١٨٥ ه وتولى بعده ابنــه يوسف فتقض الاسبانيون عقد الهدنة واغارواعلى بلاد المسلمين واذاقوهم الامرين فارسل الفقيه الى السلطان يوسف بن يعقوب يستنجده وكان مشغولاً بغتنة آل زيان اصحاب تلمسان فاوعز السلطان الى قائد السالح بالاندلس على بن يوسف بن يزكائن بالدخول الى دار الحرب ومنازلة شربش وشن الغارات على بلاد الاسبانيين فنهض للملك في ربيع الآخر سنة ٦٩٠ ﻫ وجاس خلالها وتوغل في اقطارها وابلغ في النكاية . ثم سار المناطان يوسف في اثره في جمادي الاولى من السنة المذكورة واحتل قصر مصمودة وهو قصر الحباز واستنفر اهل المغرب وقبائله فنفروا وشرع في الجازئهم البحر · قبت الاحبانيون اساطبلهم الى ازقاق ( البوغاز ) حجزًا لمم دون الاجازة فاوعز السلطان يوسف الى قواد اساطيله بالسواحل عِمَايلة المــدو ففعلوا وقدمت والنقت مع اساطيل العدو ببحر الزفاق في شعبان من السنة فاقتتلوا وانكشف المسلمون وقتل قواد الاساطيل فامر السلطان يوسف واستثناف العارة ثم اغزاهم ثانية فخامت اساطيل الاسبانيين عن اللغاء وصاعدوا عن الزقاق شملكته الماطيل السلطان فالجاز الحريات رمضان من السنة واحتل بطويف ثم دلحل دار الحرب غازيا و بث السرابا في ارض العدو وردد الغارات حتى قضى وطره ثم هجم

فصل الشناء وانقطمت المبرة عن العسكر فرجع الى الجزيرة الخضراء ثم عبر الى المغرب فاتح سنة ١٩٠١ ، وإا قال السلطان بوسف من الاندلس وقد المغفي النكاية عظم على الاسبانيين امره و أنبات عليهم وطأته فشرعوا في اعمال الحيلة بيئه وبين ابن الاحر ، وكان السلطان محد الفقيه ابن الاحر يتخوف من السلطان يوسف ان يعلبه على بلاده فاتحد مع الاسبانيين على منازلة طريف واستقلاصها من بدعمال السلطان يوسف الجيواز الى الاندلس اذ لا السلطان يوسف الجيواز الى الاندلس اذ لا يجد موفأ ترسو به اساطيله فنازلوا طريفاً والحوا عليها الفتال وخاصروها براو بحراً عليها الفتال وخاصروها براو بحراً الجهد فراسلوا الاسبانيين في الصلح والفزول عن البلد فصالحوهم وملكوها اخر يوم من شوال سنة ١٩٩١ ه وكان ابن الاحر قد اشترط على الاسبانيين ان تكون من شوال سنة ١٩٩١ ه وكان ابن الاحر قد اشترط على الاسبانيين ان تكون عن غلا يف له فلما استولوا عليها لم يغزلوا له عنها كانفاقهم فبذل لهم سنة حصون عوضاً علم الخرج من يده الحجم ولم يحصل على طائل فكان حاله في ذلك كحال صاحب عنها لخرج من يده الحجم ولم يحصل على طائل فكان حاله في ذلك كحال صاحب النظامة المضروب بها المثل عند العرب

ولم وأى محمد الفقيه ابن الاحمر تلاعب الاسيانيين به فدم على فعله ورجع الى القسات بالسلطان يوسف بن يعفوب المريني فاوفد عليه ابن محمه الرئيس ابا سعيد فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر في وفد من اهسل حاضرته لتجديد العهد ونا كبد المودة وتقرير المفرة عن شأن طريف فوافوه بمكافه من حصار تزوطا كا قدمنا فأبرموا المقد واحكموا الصلح وانصرفوا الى ابن الاحمر سنة ١٩٦٦ فوق عند داك منه اجمل موقع واجمع الرحلة الى السلطان يوسف لاحكام المقدفتها لذاك وعبر المجرفي ذي القعدة سنة ١٩٦٦ ه ولما علم السلطان يوسف بقدومه خرج من فالس القائمه فوافاه بطنجة فقدم ابن الاحمر بين يديه هدية ثمينة كان من الحسنها موقعاً لديه المجموف الكبير الذي يقال انه مصحف امير المؤمنين عثمان بن عنان بن المديد المؤمنين عثمان بن عنان ( رضه ) كان بنوامية يتوارثونه بقرطبة ثم خاص الى ابن الاحمر فاتحف به السلطان يوسف في عذه المرة و فالحف به السلطان يوسف في عذه المرة و فقال السلطان يوسف ذلك وكافأه باضعافه و بالغ

في تكريمه واسعفه بجميع مطالبه واراد ابن الاحر ان يبسط العدّر عن شأت طريف فتجافى السلطان يوسف عن ساع ذلك واضرب عن ذكره صفحاً ونزل لا بن الاحر عن الجزيرة ورندة والغربية وعشر بن حصناً من ثنور الاندلس كانت قبل في ملكته وملكة ابيه وعاد ابن الاحر الى الاندلس الحر سنة ١٩٢ه وعبرت معه عماكر السلطان يوسف لحصار طريف ومنازلته وعقد على حربها لوزيره الشهير الذكر عمر بن السعود بن خوباش الحشمي قنازلها مدة فامتنعت عليه وافرج عنها وفي سنة ٢٠١ ه توفي محد الفقيه بن الشيخ محد بن يوسف

#### ---

## ٤٥٥ \_ محمد المخلوع بن محمد الغفير

من سنة ۷۰۱ ـ ۷۰۸ ه او من سنة ۲۰۱۱ ـ ۱۳۰۸ م

ولا توفي محد الذي بن محد الشيخ تولى بعده ابنه محد المعروف بالمخدادع واستبد عليه كانبه ابو عبد الله محمد بن الحكيم الرندى و واول مافيله محمد المخلوع المبادرة الى احكام عقد الموالاة بينه و بين السلطان يوسف بن يعقوب المريني فاوقد اليه من قام مقامه في نادية هذا الواجب وقابل السلطان يوسف وقده بالاكرام وانقلبوا الى مرساهم خير منقاب وطلب السلطان منه ان يعده بالرجال من عسكر الاندلس فامده بما طلب و ثم فسد الحال بين السلطان محمد المخلوع والسلطان بوسف المريني وانتقض ابن الاحمر وعاد لسنة سلفه من موالاة الاسبانيين وممالاتهم على المسلمين العلى المغرب و ثم أوعز ابن الاحمر الى ابن عمه الرئيس ابي سعيد فوج بن المهاءيل صاحب مالقة في اعمال الحيلة في الندر باهل سبتة فغمل وداخل في ذلك بعض عمال بني العزفي بها فامكنه من البلد فاقتحمها باساطيله وجنده على حين غفلة من اهاها وتفيض على بني العزفي وعلى حاشيتهم واركبهم الاسطول وبعث بهم الى مالفة ثم منها الى غرناطة واستبد الرئيس ابوسعيدهامرسية وثقف أطرافها وسد تغورها وحاول السلطان ارجاعها فردد اليها العماكر فله تمكن من ذلك

وكان بنو الاحرقد ملوا استبداد ابى عبد الله بن الحكيم كانب محمد الخاوع فداخلوا الحام أبا الجيوش نصرًا في العضيان على اخيه محمد والبيعة له فوافقهم وأاروا منة ٧٠٨ ه وقبضوا على ابن عبد الله برئ الحكيم وقتلوه واعتقلوا محمدًا الخاوع وابا يعوا لاخيه ابى الجيوش نصر

# ٥٥٥ - آبوالجيوش نصر به محمد الفقير

من سنة ١٣١٨ - ٧١٧ هـ أو من منة ١٣١٨ - ١٣١٧ م

و بعد ان خلع اهل غرناطة سلطانهم محد المعلوع لاستبداد كاتبه عليه كما ذكرنا ولوا بعده الحاء أبا الجيوش نصر بن محمد الفقيه - وفي سنة ٧٠٩ = خرجت سينة من يد بني الاحمر لان عمالهم كانوا قد اساؤا السيرة في أهابا فئاروا عليهم وكاتبوا السلطان ابا الربيع سايان صاحب فاس في القدوم اليهم لتسايم المدينة فارسل البهم بعض ثفاته سيفى عسكر وتسلم المدينة وعم الفرح اهل المغرب لرجوع سبتة لدولتهم كا كانت . واتصل الخبر إبي الجيوش نصر بن الاحدر فضاق ذرعه وخشي عادية بني مرين وجيوش المغرب حين انتهوا الى الفرضة وملكوهـ ا فجنج الى الـلم واوفد رسله على السلطارت ابي الربيع راغبين في الــلم خاطبين للولاية وتبرع بالنزول عن الجزيرة وزندة وحصوتها ترغيبًا للسلطان ابي الربيع في الجهاد فقبل منه ذلك وعقد له الصلح على ما اراد وخطب منه اخته فانكحه ابن الاحمر الماها . وكان ابو الجيوش نصر سبيء السيرة قليل الدراية ليس اهلا للملك واستبارت عليه يطانته لانشغاله عن امور المملكة باللهو واللعب ﴿ وَكَانَ مِن ضَمَنَ الذين اجازوا الى الاندلس من بني مرين عثمان بن ابي الملاء وكان بطلاً شجاعاً وله في الاندلس مواقف مشهورة ومواقع كثيرة وكان شديد الغيرة على صالح المسلمين بالانداس فلمسا راي ضعف السلطان ابي الجبوش وعدم مقدرته الدافعة عن ملكه داخل ابن عمه ابا الوليد امهاءبل بن ابي سعيد الرئيس صاحب مالفة

في انتزاع الامر من ابي الجيوش والبيعة للاخير فقبل ابو الوليد ذلك وثار بالقة سنة ٧١٧ هـ وزحف الى غرناطة فهزموا عساكر ابى الجيوش وثارت به الدهاء من اهل المدينة واحبط به وصالحهم على الخروج الى وادي آش فلعق بها ملكاً الى ان توفي سنة ٧٢٢ هـ

#### \_\_\_\_\_

### ٥٥٦ \_ أبو الولير أسماعيل به أبي سعير الرئيس

من سنة ٧١٧ — ٧٢٧ هـ او من سنة ١٣١٧ = ١٣٢٧ م

هو أبو الوليد اسماعيل بن أبي معيد الوليس ابن اسماعيل من يوسف بن فصر بن اللاحمر قام بامر مالقة بعد وفاة ابيه ابي السعيد الرئيس ثم داخله عثمان بن ابي العلاء المريني في الثورة على ابي الجيوش نصر ابن عمه والخفلاص الامر منه الشعقه عن القيام به فكان ما قدمنا من التصارم على عساكر ابي الجيوش بظاهر غرناطة وخروج ابي الجيوش عنها الى وادي آش فلمخل ابو الوليد غرفاطة واستبد بملكها واستنب امره فيها وَكَانَ مَلَكَ اسْبَانِيا فِي ذَلَكَ الوقت بطرس الاول ابن الفونس الحادي عشر ألما رأى القتنة قائمة بين مسلمي غرناطة طمع في الاستبلاء عليها واخراج المسلمين منها فجمع جيثًا جرازًا وسار حتى اناخ بطاهر نم ناشاتو عاصرها حصارًا شديدًا . ولما رأى اهل الاندلس ذلك بعثوا صريخهم الى السلطان ابي معيد عنان المريتي صاحب المغرب أيدهم مجيوشه ويفرج كريتهم ولأن عثمان بن ابي العلاء المربتي شيخ الغراة بالاندلس وبطل الاحلام فيها كأن فازعاً على إف حميد المذكرو وثالرًا عليه فشرط عليهم السلطان ابو معيد أن يكنوه منه ليمائي له العبور إلى الاندلس فاستصعب أعلى الاندلس هذا الشرط فلخفق سعيهم ورجعوا متكسرين • واطالت الفرنج المقام على غوناطة وشمعوا في التهامها • ولما رأى عثان بن ابي العلاء شيئع الغزاة المذكور شدة ما هم فيه من الضيق انتخب بعض شجعانه ومجم على الغر فج على حين غفلة منهم فاختل مصافهم وهربت شجعانهم واثخن المسلمون فيهم وكان نصرا المبيناوعدت هذه الواقعة من إغرب الوفائع وغنم المسلمون منهم ما لا يقدر وذلك سنة ٧١٩ ه . فنا قت الحزية على الفرنج طلبوا عقد هدانة مع السايين فأجيبوا الى ذلك وعلمُ امرافِ الوليد وبلغت دولته من العز والشوكة شأ وا يعيداً الى ان غدر به يعض قرابته من بني تصر منة ٧٢٧ ه طعنه غدرًا فتوفي لوقته

# ٥٥٧ \_ محمد بن ابي الولير

من سنة ٧٢٧ - ٧٣٢ عاو من سنة ١٣٢٧ - ١٣٣٢ م

لمَّا قَتَالَ أَبُو الوَالِيدُ أَمَرَا عِيلَ مِن أَبِّي سَعِيدُ الرَّابِسِ تَوْلَى بِعَدُهُ أَيْنَهُ محمَّدُ وكان صغيرًا فاستبد عليه و زيره ابن المحروق - ولما ادرك السلطان معنى الملك والاستبداد انف من استبداد وزيره عليه ِ فقتله بداره غدرًا سنة ٢٦ هـ استدعاه للحديث على لسان عمته المتغلبة عليه مع ابن المحروق وتناوله مع مماليكه طعناً بالخناجر الى ان مات وقام السلطان باعباء مأكمه ٠ اما عناين بن ابي العلاء المريني شيخ الغزاة بالاندلس فرجع الى مكانه من يعسوبية الغواة وزنانة حتى توفي سنة ٧٣٠ هـ متولى مشيخة الغواة بعده ابنه ابو تُأبِّت وعظم أمر بني أبي العلاء بالاندلس حتى خافهم السلطان محمد على نفسه -وكان الاسبانيون قد ضايفوه من جهة اخرى حق ضاق به الامر فاجاز الى المغرب صريحًا للسلطان ابى الحسن على المرابي صاحب المغرب نقدم عليه بدار ملكه بفاس سنة ٧٢٣ه قاكبر السلطان أبو الحسن موصله واركب الناس للقائه وانزله يروض المصارة لصتي داره واستبلغ في اكرامه • وفاوف ابن الاحر في امر المستلين بالاندلس وما اهمهم من عدوهم وشكى اليه أمر بني عفان بن اب العلاء لاستطالتهم عليه - وكان السلطان ابو الحسن في ذلك الوقت مثغولاً بنتنة أخيه ومع ذلك فقد أمده بخمسة الاف من عساكر بني حرين بقيادة ابنه أبي اللَّث واللَّذَه مع ابن الاحمر لمنازلة جبل الفتح الذي كان الغرنج قد استولوا عليه سنة ٢٠٧ ه فنازلوء واستولوا عليه واخرجوا الفرنمج منه ٠ ولم يحسن الانفاق الذي عقد بين السلطان محمد بن الاحمر وبين السلطان ابي الحسن المريق في اعين بني عثان بن افي العلا الانهم خانوا ان يمود هذا الانفاق عليهم بالضرو فتشاوروا قيما بينهم وفتكوا بابن الاحمر يوم رحيله عن الجبل الى غرناعة فتقاصقوه بالرماح وقدموا أخاء الالطياج يومف

### ٥٥٨ \_ ابو الحجاج يوسف بن إلى الوليد

من سنة ٢٣٢ – ٧٥٥ ه او من سنة ١٣٣٢ – ١٣٥٤ م

ولما بو بع ابو الحجاج يوسف بن ابي الوليد شمر للاخذ بثار اخيه فاحتال على بنى ابى العلاء حتى قبض عليهم واودعهم السحون ثم غربهم الى تونس وفدم على الغزاة مكان ابي ثابت بن عثمان بن ابي العلاء يحبي بن عمر بن وحو فقام بامرهم وطالت رئاسته . وعاد الاسبانيون الى مضايقة المسلمين في بلادهم يترديد السلب والنهب حتى بلغ خوف السلين منهم مبلغاً عظماً ولم يقدر ابو الحجاج يوسف المذكور على منع الأسبانيين من مهاجمة ولاده فارسل الى السلطان ابى الحسن على المويني يستنجده -وكان ابو الحسن كلفاً بالجهاد الا انه كان مشغولاً بقتال بني زيان اصحاب تشمان فخما انتصر عليهم واستولى على تلسان عزم على الجواز الى الاندلس يرسم الجهاد وقدم ابنه ابا مالك في عساكر بني مرين واجازهم سنة ٧٤٠ ه فشخص أبو مالك غازبًا وتوغل في بلاد الفرنج وآكت عها وخرج منها بالسبي والغنائم واهتم الاسبأنيون لحذا الامر واتحدوا معاً بعد ان كانت النشة قد اشتغلت بينهم زمناً طويلاً وجمعوا عساكرهم وقاتلوا المسلمين وانتصروا عليهم وقتاوا ابا هالك بن السلطان اب الحسن الريني والصل الخبر بالسلطان ابي الحسن فتفجع النتل ابنه نجمع عساكره وعزم على الجواز بنفسه الى الاندلس لاجدُ ثمار ابنه وكانت اساطيل الاسبانيين واقفة لعساكره بالمرصاد فاعانت حركتهم كشيرا فاوعز السلطان ابو الحبن لقواد إساطيله تقاتلة اساطيل الاسبانيين مكانت بينهم موقعة بحوية هاثلة انتصر فيها المحلمون انتصاراً مبيناً ففكن الملطان ابو الحسرومن اجازة عساكره بلا معارض ونا تكاملت العساكر بالعبور وكنت نحو٠٦ الفاً اجازهو في اسطوله مع خاصته وحشمه آخر سنة ٤٠٠ ه ٠ وكان الاسبانيون عقب انهزام اساطيلهم في اللعزكة البحرية إلتي القدم ذكرها قد حصنوا ميناه طريف وشجنوه بالاقوات والسلاح واستعدوا للثاء المسلمين استعدادًا كييرًا ولما اجاز السلطان ابو الحدن نزل بساحة طريف واناخ عليها وذلك في ٣ محرم سنة ٧٤١ هـ وشرع في منازلتها ووافاء السلمان ابو المجاج بوسف صاحب الاندلس في عساكره وانحدوا مماً على حصار طريف وبعد اخذ ورد كثيرين هجم الاسبانيون على المسطين على غرة منهم فاختل مصافهم وانهزموا عزيمة موة حتى وصل عسكر النونج الى خيسة السلطان ابي الحسن وسبوا حرمه وغفوا

امواله وعظم الخطب على المسلمين وذلك يوم الاثنين ٧ جمادى الآخرة سنة ١٧٤ه .

فرجع السلطان ابو الحسن مع من سلم من عكره الى المغرب وابن الاحمر الى غرناطة
وقوي الاسبانيون على السلمين بعد هذا الانتصار وطمعوا في الاستبلاء على ما بقي
في يدهم فنازلوا الحريرة الخضراء واستولوا عليها سنة ٣٤٣ ه . ولم يزل ابو الحجاج في
سلطانه الى ان توفي سنة ٥٥٧ ه طعنه في سجوده في صلاة العيد وغد من صفاعقة البلد

#### - - - Graphin - -

### ٥٥٩ – الغنى بالله تحدين إلى الحجاج

من سنة ٧٥٥ - ٧٦٠ ه او من سنة ١٣٥٤ - ١٣٥٩ م

ولما توقي ابوالحجاج يوسف نولى بعدء ابنه محمدوثلقب الغني بالله وفامهامردولته مولاء رضوان الراسخ القدم في قيادة عــاكرهم وكفالة الاصاغر من ملوكهم- واستوز بر لــان الدين بن الخطيب الشهير الذكر وجعله رديفًا لرضو ان في امره وتذاركا في الاستبداد معاً وكان للسلطان الغني بالله اخ اسمه اسمعيل فجعله الغني بالله في بعض القصور من حمراء غرناطة احتفاظاً به الى ان كان رمضان سنة ٧٦٠ ه أغرج الغني بالله الى بعض منذرهاته خارج القصبة ولمأكانت ليلة ٢٧ من رمضان المذكور تسوُّر جماعة من شيعة اسمعيل العبوس عليه القصبة ليلا واخرجوه من محبسه واعلنوا بدعوته ثم اقتحموا على حاجبه رضوان داره فقتاوه على فراشه وبين نسائه وضبطوا النصبة واعلنوا بالدعوة . وسمم الغني بالله فرع الطيول بالقصية في جوف الليل فاستكشف الخبر وأسمم فعلم بما تم عليه من خلعه وتولية اخيه فركب فرسه وخاض الايل الى وادي آش فاستولى عليها وضبطها وبايعه اهلها على الموت · ثم عمد شيعة اسمعيل الثائر الى الوزير ابن الخطيب فاودعوه السحن وأكتسحوا داوه واصطلموا نعمته واتلفوا موجوده . وانصل الخبر بالسلطان ابي مالم المربتي صاحب تونس وكانت له مصافاة مع الغني بالله فكتب الى اسمعيل الثائر وشيعته ياسرهم بتخلية طريق الغني بالله للقدوم عليه ويشفع في تستر بح ابن الخطيب وتخلية سيبلة فاجابوه الىذلك فسار السلطان الغني بالله ووتزيره ابن الخطيب الى السلطان ابى سالم في محرم سنة ٧٦١ ـ فاكرم السلطان ابو سالم قدومه و بقي عنده الي ان كان ما لذكره إن شاء الله العالمي

## ٠٣٠ - اسماعيل بدر ابي الحجاج

من سنة ١٣٦٠ - ٢٦١ م او من سنة ١٣٦٩ - ١٣٦٠ م

كان الذي بالله قد حبس الحاء هذا اسماعيل بن ابي الحجاج بيمض قصور قلمة الحراء بغرفاطة كما تقدم وكانت له ذمة وصهر من ابي يحيى محمد بن عبد الله ابن اسماعيل بن محمد بن الرئيس ابي سميد بها كان ابوه انكسه شقيقة اسماعيل المذكور وكان ابو يحيي هذا يدعى بالرئيس ، فداخل محمد الرئيس هذا بعض الزعائقة من الفوغاء وبيت حصن الحراء وقسوره وواجع على الحاجب رضوان لي داره فقتله كا تقدم ذكر ذلك والحرج صهره اسماعيل ونصبه للملك ابلة ٢٧ رمضان سنة بالمراه ما الرئيس المراه الماعيل ودبر ملكه ثم ترددت السمايات ونذر الرئيس بالمر اسماعيل ودبر ملكه ثم ترددت السمايات ونذر الرئيس بالمراه والحوقه جميها سنة ٢٧١ هـ

#### ----

## ٥٦١ - الرئيس محمد بن عبدالله

من سنة ٧٦١ – ٧٦٣ هـ او من سنة ١٣٦٠ – ١٣٦١ م

هو ابو يحيى محد بن عبد الله بن الماعيل بن محد ابن الرئيس ابي سميد فرج ابن الساعيل بن بوسف بن نصر بن الاحمر فلما غدر يصهره الساعيل بن ابي الحجاج كما تقدم استبد علك الانداس ونبذ العهود التي كان قد عقدها سلفه مع الاسبانيين ومنع ما كان سافه يعطونه من الجزية على بلاد المسامين م فجهز الاسبانيون اليه المساكر فاوقع بهم بوادي آن واثنن فيهم وفي هذه الاثناء ارسل ملك المنرب الى الاسبانيون في شمان الساطان محد النني بالله المخلوع ورده الى ملك فاجابوه الى الاسبانيون ووعدوه الى مساعدته فاركبه الاساطيل واجازه الى الاندلس فالتناه الاسبانيون ووعدوه المناهرة على المره فحدًا الرئيس هذا واقتم عليه غرناطة وقتل حاجبه وهرب المناهرة على المره فاربه وهرب

الرئيس محمد الى بلاد الفرنج ودخل الغني بالله غرناطة واستولى عليهـــــا وذلك سنة ٧٦٣ هـ

## ٥٦٢ - الفني بالله محمد به إلى الحجاج ثانية

من سنة ٧٩٣ – ٧٩٣ ه او من سنة ١٣٦١ – ١٣٩١ م

ولما دخل النني بالله غرناطة وثبت قدمه بها بعث عن مخلفه بغاس من الاهل والولد وكان القائم بالدولة مومنذ عمر بن عبد الله فاستقدم ابن الحطب وكان مقهاً بسلا وبعثهم الى نظره فسر الماهان ابن الاحر بمقدمه ورده الى منزائسه ودفع اليه تدبير المملكة - وقالاً هذا السلطان الغبي ألله المخلوع اريكة ملكه بالحراء ممتنعًا بالظاور والثرف والعزة على لاسيانيين ومسلوك المغرب بالعدرة · اما على الاسبانيين فان الماك بطرس الاول الذي تولى يعد ابيه الغونس الحادي عشر فكان ملكا غشوماً ظالما بهـــذا المقدار حتى انه قام على امرأته الملكة بلانش البربونية ونتالها تم جار على اخبه هنري بالظلم والعدوان حتى الزمهان يعاديه و يقصد ضرره . فذهب هنري الى كارلوس الخامس الك فرنسا واستجار به فاجارهلانه كان ير يد ان ينتقم من بطرس المذكور لقتله بلاش وانجده بجبش من العماكر الفرنساوية فحاربوا بطرس وخاموه عن سر پر ملكه . فغر هار با واستجار إدوارد المانب بالامير الاسود وكان يومئذ منوابًا المارة الانكايز في اكبتين من اعمال فرنسا فاجاره مراعلة الفوانين الشرف واراد ان يختصرله من اعداله تحرج في قوم من جنده الى اسبانيا و بطش إالفر نساو بين والكاستيابين وكسرهم كسرة ها ألة واخذ قالدهم ادورًا وارحم نظرس الأول الي سر ير ملكه . ولكنه مجال رجوعه رجع بطرس الى ما كان عليه من السيئات والحظ لم فاهمله الامير الاسود ولم يشأ ان إلى اعده بعد ، وكان شاول الحامس قد افتدى قالد جيشه الذي اسره الامير الاسود فارجعه اذ ذاك لنجدة هنري فحارب كلاهما يطرس الاول واستظهرا عليه

في وقمة عظيمة و بعد ان قبضا عليه وقتلاه صعد هنري على تخت المعلكة تحت السر هذري الثاني سنة ١٣٦٩ م . فاغتنم السلطان محد الفني بالله صاحب غرناطة شفلهم بهذه الفتنة فاعتز عايهم ومنع الجزية التي كانوا وأخذونها من المسلمين من عهد سافه - اما على ملوك المغرب المرينبين فكان قد نالهم الهرم الذي ينال الدول وضعف امرعم واستبد الوزرا. والحجاب على الموك منهم ولما توفي السلطان ابو الحدن اخر العظاء من ملوكهم تولى بعده أينه عبسد العزبز بن أبي الحسن ثم توفى سنة ٧٧٤ ه فتولى بعده ابنه السلطان السعيد بالله ابو زيان محمد بن عبــد المرزيز وكان صغيرًا لم يناهرُ الحلمِ فطمع السلطان محمد الغني بالله في وضع بدء على المغرب وكان عنده من بني مرين عبد الرحمن بن يفلوسن فسرحه من الاندلس للاتحاد مع ابى العباس احمد بن ابى سالم لطلب ملك المغرب، واستولى ابو العباسي احمد بطاهرة عبسد الرحمن بن يفلوسن على فاس وخلع السميد بالله سنة ٧٧٦هـ واستقل بملك المغرب واستمكمت المودة هيئه وبين ابن الاحمر وجعل اليه المرجع في نقضهم وابرامهم فصار له بذلك تحكم في الدولة المرينية واصبح المغوب كالهمن بعض اعمل الانداس وذلك بما كان لابن الاحمر من اعانة السلطان ابي العباس على ملك المغرب حتى تم له و بما كان تحت بدء من ابناء المروك المرشحين للامر فكان ابو العباس وحاشينه يصانعونه لاجل ذلك

ولم يزل الحال على ذلك حتى سعى بعض سامرة الفساد ما بين المناطان الفني بالله والسلطان ابي العباس حتى حلوا الفني بالله على نقض دولة السلطان ابي العباس بعض الاعباص الذبن عنده فاختار من اولئك الفتية موسى بن ابي عنان واستوز. له مسعود بن ماسي فلما كانت سنة ١٨٥ ه خرج ابو العباس من فاس قاصد ا تلمسان الاستيلاء عليها فافتهز ابن الاحمر فرصة غيابه واجاز موسي فاس ابن ابي عنان ووزيره وامدهم بالمساكر ، فنزل هوسى بن ابي عنان منبئة فاستولى عليها وسلها لابن الاحمر فدخلها من يومه عليها وسلها لابن الاحمر فدخلها من يومه واستقر قدمه بها ، واتضل الخبر بالسلطان ابي العباس وهو بناسان فجاء مبادرًا واستقر قدمه بها ، واتضل الخبر بالسلطان ابي العباس وهو بناسان فجاء مبادرًا

ونزل يتازا فاقام يها اربعاً ثم تقدم إلى الموضع الممروف بالركل فانتنض عليه رؤساء جیشه وتسللوا عنه الی موسی طوائف وافرادًا ولما رأی ما نزل به رجم الی تاؤا يعد أن أنتهب مصكره وأضرمت النار في خيامه وذلك يوم الاحد-٣٠ بعرالاول سنة ٧٨٦ ه ثم بـث موسى بن ابي عنان من اتاه بالسلمان ابي المباس في الامان فقدم عليه وقيده و بعث الى ابن الاحمر فنتي عنده محناطاً عليه . واحتولي السلطان موسى على المغرب والتبدعليه وزيره مسمود بن ماسي وطالب ابن الاحمر بالنزول عِن سَبَّةَ فَاسْتُنَّعُ وَنَشَأْتُ بِينُهُمَا فَئِنَةً - ودس ابن ماسي لاحل بينه بالثورة على حامية الملمان ابن الاحمر عندهم فتاروا عليهم وامتنموا بالنصبة عتى جاءهم لمدد في الماطيل ابن الاحمر فسكن اهل بيته واطأنت الحل ، ونزع الى السلطان الغني بالله ابن الاحمر جماعة من اهل الدولة وسألوم ان يبعث لهم ماكاً من الاعباص الذين عنده فبعث اليهم الواثق عدد بن الامير ابي النضل ابن السلطان ابي الحسن وشيعه في الاسطول الى مبتة وخوج الى غارة قبلغ الحير الى مسعود ابن ماسي فحرج اليه في العسكر وحاصره بذلك الجبال ثم جاءه الحنبر بموت سلطانه موسى ن ابني عنان بقاس فارتحل راجعًا ولما وصل الى دار الماك نصب على الكرمي صبياً من ولد السلطان ابي العباس كان تركه بفاس . وجاء السلطان ابو عنان ان الامير ابي النصل ونزل بجبل زرهون قبالة فاس وخرح ابن ماسي في العماكر فنزل قبالته وكان متولي امر احمد بن يعقوب الصبيحي وقد غص به اصحابه فذبوا عليه وقنلوه امام خيمة السلطان وامتعض الساطان لذلك ووقعت المراحلة بينه وبين ابن ماسي على ان يدايع له بشرط الاستبدادعليه واتفقاعلي ذلك ولحق السلطان إبن ماسي ورجع به الى دار الملك قبابع له واخذله البيمة من الناس وكانت ممه حصة من جند السلطان ابن الاحمر مع مولى من مواليهم فحبسهم جميعاً وامتحض لذلك الماعة ن ابن الاحمر فاركب ابا العباس احمد المعتقل عنده البحر وجاء معه بنفسه الى سبتة فدخلها وعسا كر ابن ماسي عليها يحاصرونها فبايعواجميعاً السلطان ابي العباس ورجع ابن الاحمر الي غرناطة وسار الساطان ابو العباس الى

قاس واعترضه ابن ماسي في المساكر فحاضره بالصفيحة من جبل نجارة وتحدث العل عسكره في اللحق بالسلطان ابي العباس فعزعوا اليه وهرب ابن ماسي وحاصره السلطان شهر احتى نزلوا على حكمه فقطع ابن ماسي بعث ان قتله ومثل به وقتل سلطانه واستلم سائر بني ماسي بالتنكيل والقتل والمفاب واستول على المغرب وافوج السلطان ابن الاحمر عن سبئة واعادها اليه وانصلت الولاة ببنها واستمر السلطان ابن الاحمر عزيز الجانب عظيم الهيبة قوي السلطان الى ان توفي سنة السلطان ابن الاحمر عزيز الجانب عظيم الهيبة قوي السلطان الى ان توفي سنة السلطان ابن الاحمر عزيز الجانب عظيم الهيبة قوي السلطان الى ان توفي سنة البيضاء الاسهاء، الوشية في وزيره السان الدين بن الحطيب ونكبته اباه

# ٣٣٥ \_ ابو الحجاج يوسف بن محمد التئى بالقر

مل منة ١٣٩٢ - ١٣٩١ م أو من منة ١٣٩١ - ١٣٩٢م

ولما توفي النبي الله عد إن ابي الحجاج تولى بعده ابنه ابو الحجاج وطبعه الناس وقام بامره خالد مولى ابيه و تنبض عنى الحواته سعاد وعد و نصر فكان آخر العهد بهم ولم يوقف لهم بعد على خبر م شم سهي عنده في خالد الفائم بدواته وانه أعد السم لفتله وان يحير بن الصائغ العلبب البهودي طبيب دارهم قد داخله في ذلك ففتك بخالد و حبس الطبيب المذكور فقاع في محبسه شم توفي ابو الخجاج بن المني الله سقة ۷۹ ه فسئتين او محموما من والايته

### ١٤٥٥ \_ بغية المبار الرول: الاحمرية

من سنة ٧٩٤ - ١٤٩٧ ه او من سنة ١٢٩٢ - ١٤٩٢ م

لما توفي أبو الحجاج بن الغني بالله تولى بعد، أبنه محمد بن يوسف وقام بامره القسائد أبو عبد الله محمد الحصاحي من صنائع أبه • ولم يزق الملك له حتى أبوقي وأولى بعده غيره من بنى الاحمر الى أن كانت دولة السلطان أبي الحسن عني بن السلطان سمد إبن الأمير على بن السلطان يوسف بن الغنى بالله فتساؤعه الحود أبو عبد ألله محمد بن

سعد المدعو بالزغل وبوبع بمالقة وبقي بها مدة وانظم الخطب واشتدت الفتن وشرق المسلمون بداء الخلاف الواقع بين مذين الاخوان وتبكال المدو عليهم ووجدالسيل الى تغريق كانهم والتمكن من فسخ عندهم وذمتهم وذلك اعوام المانين وغماية نم أنقاد أنو عبد الله لا خيه أبي ألحسن فـكنت أحوال الاندلس بعض الشيء ، وكان السلطان أبو الحسن متزوجاً (غير زوجة الشرعية السيدة زريدة وهي اينة عمه) . حظية رومية وكان له منها اولاد وكان شفتاً بهذه الرومية جداً حتى قدم احداولادها لولاية العهد من بعده وجار على زوجته وأبنة عمه السيدة زريدة جوراً عثيفاً فهربت من القصر هي واولادها • فلما وأي الشب حالها وما افتريبه زوجها علما اغتاظوا جمًّا وبادروا حالاً الى خلع ابي الحسن عن كرسي الملك وأقاموا مكانه ابنه اباعبدالله من زوجته زريدة المذكورة وهرب ابو الحسن الى ملقا فقبلوه هناك بترحاب واحتفال وبالءوه على الموت وهكذا انقسمت المملكة على ذائها وحصلت بينها حروب وفتن كثيرة يطول شرحها ، ولما استنب الامر للسلطان إبي اعبدالله من ابي الحسن بغرة طة جهز عـكرًا وخرج غازياً في بلاد الاسبانيين وحصلت بين الغريةين مواقع كايرة أسر في آخرها السلطان ابو عبدالله فاعتقله الاسبانيون عندهم • ولما أسر السلطان ابو عبدالله اجتمع كبراء غرناطة واعبان الاندلس وذهبوا للغاء الملطان ابي الحسن واحضروه الى غرفاطة وبايعوه ولانه كان قسد ذهب بصره خلع نفسه وقدم الحاء آبا عبد الله من سعد المعروف بالزغل للامر فاستبد بالملك . وكان ابوعبد الله الزغل هذا شجاعاً حارب الاسبانيين وانتصر عليهم فلما تحققوا شجاعته وقوته اتبعوا طريقة سلفهم في اعال الحيلة لاثارة الفان بين المــلمين حثى يضعفوا عن مقاومتهم فاخرجوا السلطان آبا عبدالله المأسور عندهم وامدوه بالماكر الطاب الملك لنفسه وطالت الغتنة بيين العم وأبين الاخ حتى استولى ابن الاخ على غرناطة بعد خروج الم عنها الى الجهاد ففت ذلك في عضده وعطف الى وادي آش وتحصن بها

وفي ذلك الوقت الذي ضعف فيه امر المسلمين بالانداس بتوالي العثن كانت مملكة اسبانيا في ثقدم - ومما زاد اسبابيا سطوة انضام اقسامها الى مملكتين قويتين

وهما مملكة كسليلة (تشنالة) ومملكه اراغون النتان انحصرنا نيما بعد في عائلة واحدة بتزوج فردينند الك ارافون بايزابلة ملكة كسنبلة سنة ١٤٦٩ م . الما افترن هذان الشخصان اتفعا علىضم المالك الاسبانيولية الى واحدة وطود المسلمين من غرة طة - فانتهزوا حصيل هذه الفئن بين المسلمين واقاموا عليهم حرباًعواناً-ونحج الاسباليون في هذه الحرب اذكائوا تحت قيادة بطلبن عظيمين اي فردينتند والبزايلة ، فإن فردينند كان في مقدمة لجش يتودهم بحسن تدبيره وجودة رأيه و يشجعهم على المبات والهجوم ، أما أيزًا لما أنتولجت حصار يف الحرب وخدمة العسكر وتدبير المرضى والمجروحين كالام الحنون مكانت تجول في الحرب من مكان الى آخر وعندما كانت قلوب العساكر تداط وتهبط كانت تشجعهم وتطيب قلوبهم بالعاظها المذبة فتفلع منها الخوف والرعب وتمكن فيها الفراسة والحاسة فيهجمون على اعدائهم هجمة الاسود الكواسر فينتصرون ويظة ورئ فكانت بالحقيقة هي روح ثلث الحرب وعلة قوتها - ويعد عدة وقائع انهزم المسلمون ودارت الدائرة على جوءهم فاستولى الاسباليون على مماكة غرناطة وطردوا جميع المسلمين من ثاك الاطراف بعد حروب تذكر وكان ذلك سنة ١٩٧٧ هـ أو سنة ١٤٩٢م وهي ذات المنة التي اكتشف فيها كولمبوس الثهير قارة اميركا باسعاف وامداد الملكة ايز لة هذه · وقد حصر بعض المؤرخين عدد الوقائع التي جرت بين الاسبانيين والمسانين منذ دخولهم الى وات خروجهم فبلغت ٣٧٠٠

ولما استولى الاسبانيون على غرناطة اجاز السلطان ابوعيد لله بن ابي الحدين الذي الحذت غرناطة من يده الى المغرب ونزل بغاس على السلطان محد الشيخ لوطاسي و بنى بغاس بعض قصور على طريق بنيان الانداس وأقام هناك الى ان توفي سنة ١٩٤٠ ( فال ابو عبد لله المغري في تفح العابب ) وعهدي بذريته بعاس الى الآز ( سنة ١٠٣٧ ه ) يأحدون من اوقاف العقر ۴ و لمساكين ويعدون من جملة الشحاذ بن ولا حول ولا قوة الا بالله السطيم ۴ و الملك لله يؤتبه من يشا وهو المزيز الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله السطيم ۴ و الملك لله يؤتبه من يشا وهو المزيز الحكيم

### ٥٦٥ - الذواة الزيانية بتلسان

( تمهيد ) فكرنا في فصل ( ٢٣٥ ) ان فيلسوف المؤرخين ابن خلدون قسم جيل زناتة الى طبقتين الطبقة الاولى الني كان منها مفراوة ملوك فاس وقد تقدم الكلام عنهم والطبقة الثانية كان منها بنو مرين ملوك فاس وبنو عبد الواد ملوك تلسان وقد ذكرنا تاريخ الدولة المرينية بناس ويتي علينا ان تذكر اخبار بني عبد الواد بناسان فنقول وعلى الله الانكال

كانت تلممان في ذلك الوقت قاعدة المعرب الاوسط ( لجزائر ) بله ظهرت دولة الموحدين وقتل الحايفة عبد المومن بن على تشفين بن على لمرا بطبي بوهران (راجع فصل ٤٣٣) خربها وخرب تلمسان بعد ان قنل الموحدون عامة اهلهاوذالك اعوام ٠٠٥ ه ثم راجع رأيه فيها وندب الماس الى عمرانها وحم الايدي على وم ما تُثْلِم من اسوارها وعند عليها لسلمان بن وانودين من مثالخ هندنة والحاير لموهد بن وسبب هذا الحيء بن بني عبد الواد بما ابل من طاعتهم وانحباشهم . ولم يزل آل عبد المؤمن من بعد ذلك بسنمملون عليها من قرابتهم واهل بيتهم و يرجعون البه امر المغربكاء اهتماماً بامره واستمظاماً لعمله وكان هذا الملميء من زناتة بتوعبدالو دؤل غلبوا على ضواحي للممان والمفرب الأوسط وملكوها وتقلبوا في سائطها واجتازوا باقطاع الدولة الكثاير من ارضها والطلب من يلادها والوافر للجاية · واقام بنو عبد لواد بضواحي المغرب الاوسط حتى فشل ربح الموحدين وانتزى يجبى بن غالبة على جهات قابس وطرابلس وردد الغرو والغارات على بـــاثط افريقية والمغرب الاوسط فاكتشحها وعاث فيها وكبس الامصار افاقتصما بالغارة وافساد السيالة وانساف الزع وحط النعم الى أن خربت وعفا رحمها أعوام سنة ١٦٠ ه - وكانت ناسان نزلاً العامية ومناخاً فاسيدمن القرابة الذي بضم نشرها و يذب عن انحائها ، وكان المأمون قد استممال الحالم السيد ابا سعيد على تلمسان وكان مغهلاً ضعيف التدبير وغاب عايه الحــن بن حيون من مشيخة قومه وكان عاملًا على الوطن وكانت في نفسه ضغائن من بني عبد الواد فأغرى السيد ابا سميد بجهامة مشبخة متهم وفدوا عليه فنقبض عابيهم واعتقلهم - وكان في حامية المسان جاعة من بفايا لمتونة تجافت الدولة عنهم وأثبتهم عبد المؤمن في الديوان وجعلهم مع الحامية وكان زعيمهم لذلك العهد ابراهيم بن اسمعيل بن علان فشفع عندهم في المشيخة المعتقلين من بتي عبد الواد فردوه فغضب وارغى واز بدواجمع الانتقاض والفيام بدعوة ابن غانية فجدد ملك المرابطين من قومه بقاصية المشرق وغنال الحسن من حيون لحيته وتقبض على السيد ابي سميد واطلق المشيخة من بني عبد الواد ونقض طاعة المأمون وذلك سنة ٦٠٤ ه وطير الحبر الى ا ن غ نية فاجد البه السير · ثم بداله في امر بني عبد الواد وانه لا يستقب له أمر الا بالنغاب عايهم فحدث نفسه بالفتات بمشيختهم ومكريهم في دعوة واعدهم لها وقطن لندبيره ذلك جاءر بن يوسف شيخ بني عبد الواد فواعده اللقاء وضمر له الغدر فلما كان اليوم الموعود خرج ابراهيم بن اسهاعبل بن علان الى لقائه المتلك به جابر ودخل تلمسان وكشف لاعلها الذاع عن مكر ابن علان فحمدوا رأيه وشكروه على صنيعه وبايعوه وابعثوا الى المأمون خليفة الموحدين بالغرب الاقصى ان يوليه عليهم فاجامهم الى ذلك وبعث الممون لجبر بن يوسف شيخ بني عبد الواد المذكور بالخلع والعهد وعقد له على تلمسان وسائر المغرب الاقصى ثم التقض عايه اهل اربوة بعد ذلك فنازلهم وهاك في حصارها سـة ٢٦٩هـ وقـم بالامر بنده ابنه الحسن وجدد له الم مون عهده بالولاية ثم ضعف عن الامر وتخلى عنه المئة اشهر من ولايته وتولى بعده عمه عثمان بن يوسف وكان سبى السبرة كثير العسف والحور فثارت به الرعايا يتلمسان فاخرجوه سنة ٦٣١ ه وارتضوا مكانه ابن عمه زكرار ابن زبان بن مُ بت لملفب بابي عزة فاستدعوه وولوه على أ فديم وكان عافلاً شجاعاً فحضمت لهيبتة البلاد وأطاعته السباد فلما أستنب أمره حسده بنومطهر منزنالة وتاروا عليه وكانت بينه وبينهم حرب سحال هلك في بعض ايامها سنة ٦٣٣ ه وقام بالامر بعده أخوه يغمراسن بن زيان وكتب له خليمة لموحدين الرشيد بن المأمون

بالعهد على عمله فكال له ذلك سلماً الى الماك الذي اورثه بنيه من بعده مدة طويلة كاستراء أن شاء الله تعالى

### ٥٦٦ - يغمراسي به زياده

من سنة ١٢٢ – ١٨١ ه او من سنة ١٢٢٥ – ١٢٨٠ م

هو ينمراسن بن زبان بن ثابت بن محد بن ذكراز بن تيدوكس بن طاع الله ابن على بن القاسم بن عبد الواد تولى على المسان بعد وفاة الحيه ذكراذ بن زبان وبان ولم يكن متوليًا عليها على مبيل الاستبداد بل كل عاملاً الموحد بن اصحاب المغرب الاقصى عليها فقط ، وكان ينمراسن هذا اللي الهمة صادق الدرعة حسن الديرة فقام باعيا، هذا الامر احسن قيام ولما ضعف امر الموحد بن الغرب استبد بغمراسن بتامسان ورتب بها الجد والوزراء والكتاب وليس شارة الملك ومحا الأر الدولة المؤمنية وعطل من الامر والنهي دستها ولم يترك من رسوم دولتهم والقاب ملكهم الا الدعاً لهم على منايره الخايف براكش ، ولما رأت قيا ال زناتة ستبداد يغمراسن بالملك وطهوره بالترف والموز حددوه فنا بذوه المهد وشقوه الطاعة وركبوا له ظهر الملك والمداوة قشمر لحربهم ونازلهم في ديارهم واحبرهم في امصارهم وكانت له الملاف والمداوة قشمر لحربهم ونازلهم في ديارهم واحبرهم في امصارهم وكانت له عليهم ايام مشهورة ووق ثم معروفة وكان مثولي كبر هدفه الثيرة عبد الذوي بن عليهم ايام مشهورة وقد ثم معروفة وكان مثولي كبر هدفه الثيرة عبد الذوي بن عليهم ايام مشهورة وقد ثم معروفة وكان مثولي كبر هدفه الثيرة عبد الذوي بن عليهم ايام مشهورة وقد ثم معروفة وكان مثولي المواد مغراوة

وكان ابو زكر يا بن ابى عفص قد استقل بتواس منذ سنة ١٢٥ ه كم ذكرناه وطمع في الاستبلاء على الغرب فراسل يغمراس ليقربه البه لبسته به وقت الحاجة فمقدت بينها شروط بذاك وكارينمراسن مذ استبدبناه سان قدا قام الدعوة الحنصبة بعمله وتحيز اليهم سلما لوايهم وحرباً على عدوهم فلا ثر على يتمراسن من ذكرنا من قبائل زنانة ونازلهم في ديارهم واشخن فيهم لحق عبد القوي بن عباس والعباس بن منديل بتونس مستصرخين ابا ذكر يا الحقمي على يغمراسن وسهاوا له

امره وسولوا له الاستيلاء على تفسل فاجابهم الى ذلك وجهز عداكره وسار الى تفسان سنة ١٣٩ ه في عداكر ضعمة وجبوش وافرة فدافع يغمراسن عن تفسان بقدو ما في امكانه واذراى ان لا مقدرة له على دفعهم هرب من تفسان ولحق بالصحراء واشتول الحفصيون على تلمان ولم يجد ابو ذكر يا الحفصي من بوليه على تفدان لان الجمع قد خاموا ذلك الملهم بشدة وشجاعة يغمراسن وان الذي يتولاها لا يأمن على نفسه منه و في الاثناء راسل يفعراسن السلطان ابا ذكر يا الحفصي في الصلح والنزول على طاعته والغيام بدعوته بتلسان فلجابه الحفصي الى ما اراد وعقد له عليها وعاد الى توقس قرير العين عظم الجانب

وكان الخلافة بمواكش من بني عبد الموامن في ذلك الوقت السعيد على أبن المأمون وكان شعاً حادقاً بفظاً فدا رأى ما آلت اليه حال الدولة من الضعف واستبلاء اصعاب الاطرف كل على مافي يهده فالمفصي بتوفس و يغدراسن بن زيان بنامسان وابن عود بالانداس شمر عن ساعده وجهز العما كر لا مادة هذه الولايات الني المسلحت من الدولة اليها وخرج سنة ١٤٥ ه قاصداً نامسان ولا على ولما علم يغمراسن يتدومه هرب منها الى قلمة تافزود كت قبلة وجدة واعتصم جا فمار اليه السعيد بعما كره وحاصره وضيق عليه وارسل اليه يغمراسن في المنزول بالمناعة فلم يقبل ألى ان انفرد السعيد ذات يوم عن معسكره وعلم به بعض بني عبد الواد فانقص عليه وقتله وانتهب بنو عبد الواد معسكره وغلمه و ذلك في صغر سنة ١٤٦ ه ورجع يغمراسن و بنو عبد الواد الى تلدمان واستقروا بها

وقوي الريفسراسن بالمسان حتى طمع في مزاحمة بني مرين الذين المنولوا على المغرب بعد انقراض دولة الموحدين فسير العساكر الى اطرافه واستولى على سجلماسة من بلاده وذلك سنة ٦٦٣ ه و بعد ان عقد عليها لا به يحيى رجع الى تلهمان ظ فراء ف ستمر يحيى عاملاً بها ، وكان يعقوب بن غيمد الحتى المريني في تلهمان ظ فراء ف ستمر يحيى عاملاً بها ، وكان يعقوب بن غيمد الحتى المريني في ذلك الموقت مشغولاً بحصار حضرة حلافتهم فلما استولى عليها واط عنه عامه بلاد للقرب وجه عزمه الى انقزاع سجلماسة من طاعة يقمراسن فرحف اليهافي عما كره

ونصب عليها آلات الحصار إلى ان سقط جانب من سورها فافتحموها منه عنوة في صفر سنة ٦٧٣ ه وقتلوا عدا كر بني عبد الواد حاميتها واستولوا عليها . ثم سمت همة يعقوب بن عبد الحق الى تملك الحسان وانتزاعها من يد بني عبد الواد فسار على التعبية وحاصرها شديدًا فدافع عنها يغمراسن دفاعًا محمودًا فلما رأي يعقوب المثناعها عليه الرج عنها ورجع الى لمعرب واستمر يغمراسن يتلسان ملكاً على المسان يدافع الذارين عليه من بني توحين ومغراوة الكات يونهم حروب وايام مشهورة حتى الجاهم يغمراسن الخير الى خلود والسكينة بعد ان شخى فيهم ومثل مشهورة حتى الجاهم يغمراسن الحير الى خلود والسكينة بعد ان شخى فيهم ومثل مهم وجعلهم عبرة المعتبرين

ولم يزل يغمراسن و ينوه من بعده الخذين بالدعوة الحقصية واحدًا بعد واحد مجدد بن البيمة الحكل من يتجدد قيامه بالخلافة بتوتس منهم يوقدون بها كبار ابنائهم ما لي الرأي من قومهم وكان ذلك شأنهم مدة ولما تولي الامير ابو ذكر يا الحقصي وقام ابنه محمد المستصر بالام من بعده مخرج عليه احودالاميرابو سحق ثم غلبه المستنصر ولحق أبو اسحق بناسان في اعلم فاكرم يقسرا من نزلهم ثم الجاز ابو اسحق الى الانداس للجهساد و بني هناك حتى اذا تولي المستنصر صنة ١٧٧ ه واتصل به خبر وفاته رأى انه احق بالامر فاجاز البحر من حينه ونزل بمرسى هنى منة ١٧٧ ه وقناه يتعراسن مبرة ونوقيراً واحتفل لقدومه واركب الناس الناقيه واثاه ببينه على عادته مع سافه ووع م النه ووع ما انه أم على عدوه واسمنه واجل في المره واصهر اليه بغيراسن في احدى بناته بابنه عنال ولي عهده واسمنه واجل في الامره وعده واشغش محمد بن ابي هلال عامل بج ية على اواثن وخلع ط عنه ودعا للامير وعده واشغش عمد بن ابي هلال عامل بج ية على اواثن وخلع ط عنه ودعا للامير ابي اسعق واسخته لقدوم ف غذا اليه الدير من تامسان وكان من شأنه ماقدمناه في المبار الدولة الحقصية فر اجمه هناك

فلما استقرابو اسمحق على كرسي الخلافة الحفصية في توقس اوفد اليه يقسراسن ابنه ابراهيم المعروف ببرهوم ويكسى ابا عامر في ولجال من قومه لاحكام الصهر يهاها فكرم وفادته وفي هذه الاثناء كانت فننة ابن أبي عمارة فاتحد أبو عامر يوهوم بن يفسراسن مع بي سمحق في مطاردته باظهر من شجاعته في هذه الحدرب ماخلا له ذكراً جميلاً واخيراً انساب بظايفته محيواً محيوراً وكار السلطان يغمراسن قد خرج من تفسان سنة ١٨١ ه واستعمل عليها ابنه عنمال وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواصيهم منزل له ثابت بن منديل من مدينة تنس فتناولها من بدمثم بلغه انظير باقبال ابنه ابي عامر برهوم من تونس بابنة السلطان ابى اسحق عرس ابنه مثمان فناوم هنالك الى ان خقه بظاهر مليانة فارتحل الى تلمسان فرض في طريقه وعند مااحل معريره اشتد به وجمه فنوفي هنالك اخر ذي القعده سنة ١٨١ ه فنقله ابنه ابو عامر الى تلمسان، وكان يغمرا من عقلاً حسن السياسة شجاعاً عاماً با مورالمماكة

#### ٧٧٥ - عثمانه به يغمراس

من سنة ١٨١ - ٢ ٧ ه او من سنة ١٢٨٠ - ٣ ١٣ م

أن توفي يغمراسن بن زياز بأع بنو عبد الواد من مده ابنه عثمان بن يغمراسن ثم كتب الى الحليفة ابي اسحق بنه س بوفاة اب و مث البه سيعته فراجعه بالفسول وعقد له على عمله ، ثم خاطب يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين بخطب منه السلم لما كان ابوه يغمراسن اوصاء به واوقد الحاه محد بن يغمراسن اليه بمكانه من العدوة الاندائية في اجازته الرابعة اليها فخ ض اليه البحر ووصله باركش فافساه العدوة الاندائية في اجازته الرابعة اليها فخ ض اليه البحر ووصله باركش فافساه السلطان يعقوب بالاحتفاد والنكريم وعقد له على السلم ما احب والنكفأ راجعاً الى الحيه فطايت نفسه وقر غ لافتتاح البلاد الشرقية كما تذكره

لا عقد عثمان بن يضراسن السلم مع يمقوب بن عبد الحق صرف وجهه الى البلاد الشرقية من بلاد توجين ومغراوة وماورا ها من امحال الموحدين فنازلهم في المصارهم والبخن فيهم واستولى عن جمع مدتهم وضما الى مملكته فانتظام له بلاد المغرب الاوسط كلها و بلاد زمانة ورجع الى تلسان ظافراً منصوراً ثم كان ما نذكره

قد ذكرنا خبر ظهر الدعي أين ابي عارة بتوس مثورتُه على الدولة الحفصية ( راجع ذاك في تاريخ الدولة الحفصية ) الم كانت سنة ٦٨٣ هـ كانت وقعة بين الدعي الذكور و بين الحفصيين عرماجنة انتصر فها الدعى و شخر في الحفصيين حتى لم يبق ولم يذر ونجا من هذه الوقعة من آل حقص الامير ابو ذكريا بن ابي اسعق فلحق بتلهسان ونزل على السلطان عثمان بن بغمراسين خير نزل براً واحتفاء وتكريماً . ثم هلك الدهي ابن ابي عمارة واستغل عمه الامير ابو حقص بالخلافة وبعث البه عثمان بن يغمراسن بطاعته على العادة ، ودس الكثير من اهل بجاية الى الامير ابي زكريا (النازل بناسان) بستحثونه القدوم و يعدونه اسلام البلا وفاوض عثمان بن يغمراسن فأبي عليه وفا بحق البيعة لعمه الخليفة بحضرة تونس فلم يفاقه في ذلك ثانية ونردد في النقض مدة ثم لحق باحباه زغبة في محلاثهم بالقفر ونزل على داود بن هلال بن عطاف وارتحل ابه عثمان بن يضمراسن بطلب بالقفر ونزل على داود بن هلال بن عطاف وارتحل ابو ذكريا بن ابي اسحق وممه مداود بن هلال بن عطاف الى بجاية واستولوا عليها في خبر طويل ذكرناه في داود بن هلال بن عطاف الى بجاية واستولوا عليها في خبر طويل ذكرناه في داريخ الدولة الحفصة فاراد عثمان بن يضمراسن ان يظهر حسن ولائه خليفة تونس دار في عساكره الى بجاية وحاصرها سبعاً ثم افرج عنها منغلها الى المغرب الاوسط فسار في عساكره الى بجاية وحاصرها سبعاً ثم افرج عنها منغلها الى المغرب الاوسط فسار في عساكره الى بجاية وحاصرها سبعاً ثم افرج عنها منغلها الى المغرب الاوسط شاشته بنى مر بن كما ذذكره

قد تقدم معنا ان عثان بن بغمراس عقد مع يمقوب بن عبد الحق سلطان بني مر بن صلحاً على مداومة السلم بينها فلما توفي يمقوب بن عبدالحق وقولى بعده ابنه يوسف بن يمقوب نقض ما كان ابوه قد عقده وطبع في الاستبلاء على تلمسان وانتزاعها من يد بني عبد الواد فقدم اليها سنة ١٨٩ ه ونازلها فامنتمت عليه فافرج عنها وانكفا راجعاً الى المغرب فلما افرج بنو مرين عن تلمسان نهض عثان بن يغمراسن الى بلادهم فدوخها . ثم عاد يوسف بن بعقوب الى منازلة تلمسان ثانية سنة ١٩٥ ه وقالئة صنة ١٩٦ ه ورابعة سنة ١٩٥ ه فقاتل تفسان ثانية سنة ١٩٥ ه وقالئة صنة ١٩٦ ه ورابعة سنة ١٩٥ ه فقاتل تفسان وأحاط بها معسكره وشرعوا في البناء ثم افرج عنها للسلائة اشهر تم عاد اليها سنة ١٩٥ ه واناخت عساكره بها في شعبان من المسئة واحاط العسكر بها من جميع جهانها وضرب يوسف بن بعقوب عليها سياجاً من واحاط العسكر بها من جميع جهانها وضرب يوسف بن بعقوب عليها سياجاً من الاسوار وفتح فيه ابواباً مداخل لحربها واختط لغزله الى جانب الاسوار

درينة مهامنا المنصورة واقام على ذاك سنين يفاديها النتال و يراوحها وسرح عسكوه الانتتاج المغرب الاوسط وتغيره فحالت بلاد مغرارة وبلاد توجين وجثم هو بمكانه من حصار تالحسان لايستمرها كالاست الضاري على فريسته وأشخصرهما عثمان بن يغمراسن وقومه واستسلموا والحصار آخذ بمخلقهم وتوفي عثمان لحامسة السنين من حصاريم معنة ٢٠٣ ه

#### -LEWIS N. L.

# ۱۳۵ – ابوزیان محر به عثمان

من سنة ٧٠٧ – ٧٠٧ هـ أو من سنة ١٣٠٣ – ١٣٠٨ م

لما توفي عثان بن ينسراسن ويوسف بن بعقوب لا بزال محاصراً قلسان اجتمع بنو عبد الواد وبايعوا لابنه ابي زيان محمد بن عثان و برزوا الى قال عدوم على العادة فكان عثان لم يحت و بلغ الخبر الى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم فتفجع لعثان وتنجب من صراحة قومه من بعده واستمر حصاره آياهم الى ثمانية سنين وثلاثة اشهر من يوم نزوله نالهم فيها من الجبد ما لم ينل احة من الام واضطروا الى أكل الجبف والقطط والغيران حتى قبل انهم اكاوا فيها اشلاه الموقد من الناس واستهاك الناس اموالهم وموجودهم وضاقت احوالهم وهلك الجند حامية بني يغيرامن وقبيلتهم واشرفوا على الهلاك فاعتزموا على الالقاء باليد والموان يوسف بن يعقوب على يد خضي من العبيد . فلما هلك يوسف ابن السلطان يوسف بن يعقوب على يد خضي من العبيد . فلما هلك يوسف ابن يعقوب تطاول قلام الاعباص من اخوته وواده وحقدته وقعيز ابو ثابت حافده الى بني ورئاجن لخولة كانت له فيهم فاستجاش بهم واعتمومنيوا عليه و بعث الى بني ورئاجن لخولة كانت له فيهم فاستجاش بهم واعتمومنيوا عليه و بعث الى ابن قريان بن عثان ان يساعده على امره ويكون مغزع له ومأمنا ان اخفق هسعاه ابى ذيان بن عثان ان يساعده على امره ويكون مغزع له ومأمنا ان اخفق هسعاه على انه ان تم امره قوض عنهم عسكر بني مربن فعاقده ابو زيان على ذلك ووفى عنهم عسكر بني مربن فعاقده ابو زيان على ذلك ووفى

له لما ثم امره ونزل له عن جميع الاعمال التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من بلادهم وجاء بجميع الكنائب ألتي انزلها في ثغوره وعاد يهم الى المغرب وخرج ابو زيان مجمد من تلمان بند ان افرج بنو مر بن عنها رساح في المغرب الاوسط مستفسراً عن احواله وبعد أن ثف اطرافه وتعامن أثر النصاة رجع الى تلمان واستمر ملكاً بها الى ان توفي منة ٢٠٧ه في الحريات شهر شوال منها

#### 079 - ابوصمویه عثمان

من صنة ٧٠٧ – ٧١٧ هـ أو من منتة ١٣١٨ – ١٣١٧ م

لما توفي ابو زيان محمد ثولى بعده الخوه ابو حمو وكان صارماً يقظاً داهية قوي الشكيمة صعب العريكة شرس الالخلاق مفرط الدهاء والحدة وافتتح شانه بعقد السلم مع السلطان ابى ثابت المريني ثم صرف وجهه الى بى نوجين ومغراوة فردد اليهم العساكر حتى دوخ بلاديم وذال صعابهم واستولى على عدينة الجزائر من ابن علان المتغاب عليها سنة ٧١٢ ه ثم عاد الى تلسان ظافراً غلقاً ثم كان ما تذكره ان شاء الله تمالى

كان سلطان المغرب في هذا الوقت الم سعيد عثان بن يعقوب المريني فاستراب منه اخوه يعيش بن يعقوب المرسى فيه عنده فنزع عنه إلى تلمذال واجاره السلطان ابو حمو على اخيه فاختاظ أبو شعيد الدلك رنهض إلى تلمسان سنة ١٩١٨ ه واكتسح بسائطها ونازل وجدة فقائلها وضيق عليها ثم نخطاها إلى تلمسان وضايق ابا حمو فيها . فاعمل ابو حمو الحيلة حتى افسد بين السلطان ابى سغيد وبين وزرائه حتى استراب بعضهم يعض واستراب السلطان باخاصة والاولياء وعاد إلى المغرب بخفى حنين

ولما رجع ابو سعيد الى المنرب وشغل عن تلمسان سمت همة ابي حمو الي

الاستيلاء على بعض اعمال افريقية فجمع عساكره وعقد لمسعود ابن عمه ابي عام برهوم على عسكر آخر وأمره بحصار بجاية وعقد لحمد ابن عمه يوسف قائد مليانة على عسكر آخر وسرحهم الى بجاية وما وراءها لندو يخ البلاد وعقد لموسى بن علي الكردي على عسكر ضخم وسرحه مع العرب من الزواودة وزغبة على طريق المسحراء فالطلقوا الى وجههم ذلك وفعلوا الافاعيل كل فيا يليه وتوغلوا في البلاد الشرقية حتى انتهوا الى بلاد بونة ثم انقلبوا من هناك ومروا في طريقهم بقسنطينة والزئوها اياماً واكتسحوا سائر مامروا عليه ثم حدثت بينهم الفتن والمنافسة فافترقوا ولحقوا بالسلطان الا مسعود بن برهوم فانه استمر محاصراً بجاية ولم يزل يغاديها و يراوحها البخال حتى بلغه خبر خروج محد بن يوسف فاجفل عنهاكا نذكره الان

كان مخدين يوسف ابن عم السلطان ابي حمو قائد اعلى جيش من هذه الجيوش التي ارسلها السلطان ابو حمو الاستبلاء على البلاد فلا حدثت الفتنة بين قواد هذه الجيوش لحق موسى بن علي الكردي بالسلطان ابى حمو وسمى في محدين يوسف عنده فعزل السلطان ابن عمه محمد بن يوسف عن عمله من مليانة وقبض عليه واعتقله ثم تحايل محدين بوسف حتى هرب من محبسه ولحق بالمرية ونزل على يوسف برزومناه حتى اطاعه واخذ له البيعة على قومه ومن البهم من العرب وزحفوا الى السلطان وعده ومن البهم من العرب وزحفوا الى السلطان وعلم السلطان بقدومهم فخرج لفتالهم فالتقوا واقتلوا فانهزم السلطان ولحرج السلطان من تلمسان لايام من انهزامه وقد جمم الجموع وازاح الملل واوعز الى مسمود بن يوسف على بني توجين ومغراوة ونزل مليانة وخرج السلطان من تلمسان لايام من انهزامه وقد جمم الجموع وازاح الملل واوعز الى مسمود بن يرهوم بمكانه من حصار بجاية بالوصول البه بالعساكر فافرج مسعود عن يجاية وقدم على مسالة يوسف بن حسن بن عزيز فاقيه ببلاد مليكش وانهزم محمد بن يوسف ولجأ الى جبل مرصالة وحاصره مسعود بن يرهوم اياماً ثم افرج عنه ولحق بالسلطان

فنازلوا جميعاً مليانة وافتخها السلطان عنوة وجي ابيوسف بن حسن بن عزيز اسيراً من مكمنه بيعض المسارب فعفا عنه السلطان واطلقه ثم زحف الى المرية وملكها واخذ الرهن من أهل للك النواحي ورجع الى تلسان و بقي عمد بن بوسف طريداً بجبل مرصالة ووجد السلطان ابو حمو ابن عمه مسمود بن برهوم شجاعاً واهلاً لان يملك بعده فعهد اليه بولاية العهد من بعده فاغناظ ابنه بو تأشفين ابن ابى حمو منه لتقديمه ابن عمه عليه وداخله بعض الاوغاد في الفتك بابيه وبمسعود ابن برهوم ابن عمه وترقب ابو تأشفين الغرص في ذلك الى ان كان بعض ايام جادى الاول سنة ٧١٧ ه وقد اجتمع السلطان ابو حمو وابن عمه مسعود برفي برهوم والوزراء في دار السلطان وابن عمه والوزراء

# ۷۰ \_ ابو تاشقین به ای حمو

من سنة ٧١٧ - ٧٢٧ ه او من سنة ١٣١٧ - ١٣٣٧ م

ولما فنك ابو تاشفين بابيه نولى الامر بعده و بابعه الناس واتوه طاعتهم وقلد عبابته مولاه هلالاً فاستبد بالحل والمقد، وشاد ابو تاشفين القصورالشاهقة والتحذ الرياض والبساتين واتبعه اهل دولته في ذلك حتى صيروا تلسان جنة الله في ارضه وفي هذه الاثناء قوي امر محمد بن يوسف الذي تار على السلطان ولغاب على جبل وانشريس ونواحيه فاهتم ابو تاشفين بأمره وجمع عدا كره وسار قاصدا محمد بن يوسف المذكور بمكانه من جبل وانشريس وقد اجتمع بنو توجين ومغراوة مع يوسف المذكور بمكانه من جبل وانشريس وقد اجتمع بنو توجين ومغراوة مع هو اسيراً وحيي به الى السلطان عليهم الجبل فانهزم اصحاب محمد بن يوسف ووقع هو اسيراً وحي به الى السلطان اسيراً فامر بفتله فقتل وحمل راسه الى تفسان ونصب بها ، ثم زحف ابو تاشفين الى الشرق فأغار على احياء وياح وهم بوادي ونصب بها ، ثم زحف ابو تاشفين الى الشرق فأغار على احياء وياح وهم بوادي الجنان فا كفسح اموالهم ومضى في وجهه الى بجاية ونزل بساحتها وحاصرها الملائا

وبها يومئذ الحاجب يعقوب بن عمر فامتنعت عليه فافرج عنها ورجع الى تلمسان ذرخلها شنة ٧١٩ هـ

ثم ازداد طمع ابي تاشفين في الاستيلاء على بجاية واعمالها فردد اليها البعوث مرارًا الى ان كانت سنة سنة ٧٢٣ هـ فوفد على السلطان ابي تاشفين حمزة برز عمر بن ابي أذِن كِير البدو بافريفية صريحاً على صاحب افر بثية السلطان ابي، كر فيمث معه العساكر لتظر قائده موسى بن على الكردى فقصدوا افريقية وخرج السلطان ابو بكو لمقائمهم فانهزموا بنواحي مرماجنة وتخطفتهم الايدي ورجع موسى ابن على الى تلمسان مغلولاً فاتهم، السلطان ابر تاشنين بالادهان وفنك به . وفي سنة ٧٢٥ ه وفد على السلطان شيخ بني سلم - هزة بن عمر بن ابي أليل واستحثه للعوكة على افريقية فبعث معه المساكر ونصب لهم ابراهيم بن ابي بكر الشهيد من اعياص الحفصيين . وخرج السلطان ابو بكر من تونس لقائهم وخشيهم على قسنطينة نسبتهم اليوا فاقام عسكر بني عبد الوادعلى قسنطينة وتقدم ابراهيم ابن ابي بكر الشبيد في احياء سليم الى تونس فملكما كما ذكرناه في اخبارهم وامتنمت قستطينة على عساكر بني عبد الواد فاقلموا عنها لخس عشرة لبلة مرم حصارها وعادوا الى تلسان . وفي سنة ٧٣٦ ه سير ابو تاشفين عساكره بقيادة موسى بن على لندو يخ الضاحية ومحاصرة اللغور فنازل تسنطينة وافسد نواحيها ثم رجع الى بجابية فعاصرها وارتاد موضعاً ينزله عسكره بوادي بجاية وجع الايدي على بناءهذه المدينة فنمت لاربدين يوماً وسموها غرزدكت وانزل بها عساكر تناهز الثاثة الاف واوعز السأناان الى جميع عماله ببلاد المغرب الاوسط ينقل الحيوب اليها حيث كانت والادم حتى الماح واخذ الرهن من سائر القبائل على الطاعةواستوفوا جايتهم فتفلت وطأتهم على بجاية واشتد حصارها وغلت اسعارها و والصل خبرهم بالسلطان ابي بكر الحفصي فارسل عماكره صنة ٧٢٧ ه فهزمهم بنوعبد الواد وغنموا مُعَسَكُرُهُم . وفي سنة ٧٢٩ ه وفد حمزة بن عمر على السلطان ابي تاشفين صر يخًا ووفد معه او بعده عبد الحق بن عثان من اعباص بني مرين فبعث السلطان معهم

عَمَاكُوهُ بِتَيَادَةً يَخِي بن موشى ونَصَبْ عَلَيْهِم مُحَدَّ بن آبي بكر بن عمرات من اعياص الحفصيين . وخرج السلطان ابو بكر الحفصي ثقائهم والتقي الجمار بالدياس من نواحي بلاد بموارة و بعد قتال شديد انهزم السلطان ابو بكر الحفصي والمكشفت جموعه واستولى بنو عبد الوادعلي ظعائنه بما فيها من الحرم وعلى ولديه أحمد وعمر فبعثوا بهم الى للمسان . ولحق السلطان ابو بكر بقسنطينة وقد اصابه بعض الجراحة في حومة الوغي . وسار يجبي بن موسى وابن ابي عمران الى تونس واستولوا عليها . ورجع موسى بن يحيى عنهم بجموع زناتة لار بمبن يوماً من دخولها فنقل الى تلمسان وبلغ الحبر الى السلطان ابي بكر برجوع زناتة الى بلادهم فنهض الى تونس وأخرج عنها ابن ابي عمران . ثم داخل بعض اهل بجاية السلطان ابا تاشفين وداوه على عورثها واستقدموه فنهض البها وحدر بذلك الحاجب ابن سيد الناس فسابقه اليها ودخل يوم نزوله عليها و تتل من انهم بالمداخلة فانحسم الدأ واقلع ابو تاشفين عنها وبولى عيسىبن مزروع من مشيخية بني عبد الواد على الجيش الذي يتموزدكت وأوعز البه بيناء حصن اقرب الى بجاية من تمرزدكت فبنا. بالياقونة من أعلى دار قبالة بجاية فأخذ بمختفها واشند الحصار الى ان اخذ السلطان ابو الحسن المريني بحجزتهم فاجتلوا جميعاً الى تلمسان ونهض السلطان ابو بكر بجبوشه من تونس الى غرزدكت سنة ٧٣٢ ع فخرنها في ساعة من نهار كان لم تَمْن بالامس حسيا ذكرنا ذلك في اخباره ( راجع فصل ٥٠٨ ) وكان ساطان بني مرين في ذلك الوقت ابا الحسن على بن عثمان ( واجع فصل ٥٣٣ ) فلسا ضايق بنو عمد الواد الملطان ابا بكر الحفصي استنجد به عليهم وخرج ايوالحسن من فاس الى تلسان معاضدً الابي بكر سنة ٧٣١ ه فنزل بناسالت منتظر القدوم الملان ابي بكر الحفصى - واتصل الخبر بابي تاشفين بقدوم ابى الحسن المثاله فدس الى اخبه الامير على عامل سجداسة في اتصال اليد به والاتفاق ممه على اخيه ابي الحسن فوافقه على على ذلك وخالف على اخيه السلطان ابي الحسر وانتقض بسجاماسة ودعا لنفسه ثم تقدم الى درعة وقتل عاملها وولى عليها عاملاً

من قبله تمسرح العساكر الى مراكش واجلب عليها بخيسله ورجله . واتصل الخبر بالسلطان ابي الحين بمكانه من ثاسالت فانكفأ راجماً الىحضرته مجماعلي الانتقام من اخيه فاغذا السير الى مجلماسة ونزل عليها واخذ بمخنفها واقام محاصرًا لهما حولاً كاملاً . وفي الاثناء نهض ابر تاشفين صاحب تلمسان في عساكر. و يد الغارة على اطراف المغرب كي يشفل ابا الحسن عن اخيه بذلك فارسل اليــه ابو الحسن ابنه تاشفين في عساكر بني مرين فاجلوه عن المغرب الاقصى وردوه على عقبه الى تلمان . ثم تغلب ابو الحسن على اخبه الامير على واقتجم عليه سجلماسة وقاله سنة ٧٣٧ ه . ولما استقام ملك الغرب للسلطان ابي الحسن نهض سنة ٢٣٥هـ من قاس الى تلمان لينتقم من ابي تاشفين لساعدته لاخيم على على ما تقدم فاغذا السير الى تنسان و بعد ان فتح جميع المدن التي في طريقه وصل اخيرًا الى تلسان واحياء معالم المنصورة التي كان اختطها عمه يوسف بن يعقوب وخربها بنو زيان كما تقدم فادارعليها سياجًا من السور ونطاقًا من الخندق ونصب الحبانيق وحاصر تلممان وشدد عليها الفيّال. ودافع ابو تاشفين عن تلممان دفاعاً مجمودًا . واستمرت منازلة السلطان ابي الجسن اياها الى اخر رمضان من سنة٧٣٧ فاقتحمها في اليوم السابع والعشرين منه ولجأ السلطان ابو تاشفين الى باب قصره في لمة من اصحابه ودافعوا عن انفسهم مستميتين حتى قتلوا عن اخرهم وقتل السلطان ابوتاشنين في من قتل ولم ينج من آل زيان الاكل طويل العمر وانفرضت الدولة الاولى لبني عبد الواد وصار المغرب الاوسط تابعاً لبني مرين ملوك المغرب الاقعمي الى ان كان مانذكر. انشا. الله تعالى

۱۳۷۵ - ابو سعیر وابو تابت ابناعبد الرحمی به بغمراس من سنة ۲۶۹ ـ ۲۵۳ ه او من سنة ۱۳۵۸ ـ ۱۳۵۲ م لما استولی ابو الحسن المو ینی علی المترب الاوسط واثنین فی بنی عبد الواد

طمع في الاستميلاء على أفريقية ( تونس ) فتقدم اليها واصطحب معه الغل الفليل الذين بقوا من بني عبد الواد وكان بينهم ابو سعيد وابو أابت ابنا عبد الرحمر · ابن يغمر اسن من فريان واستولى على توقس كما تقدم فركر فالك في تار يخه ( راجم فصل ٥٣٣ ) ثم انتقض عليه عرب سايم واتحد معهم بنو عبد الواد وقاتلوا السلطان أبا الحسن فانهزم ولحق بالقيروان ثم ركب البحر و بعد أن رأى من المحن في طريقه مالايقدر وصل اخيرًا إلى المفرب الاقصى فوجده كشعلة نار اتسعت فيه دائرة الفنن بانتاء كل حزب الى شخص من اعياص بني مرين ليولوه على الامر . وكأن الامير ابو عنان ابن السلطان ابي الحسن بتلمسان مقيمًا بها دعوة ابيه فبلغـــه الخبر بنكبة ابيه وبالغ المخبر فزاد على الخبر وفاة السلطان ابي الحسن شخاف الامير ابوعنان ضباع الامر منه بعد ابيه ألغرح من تلمسان في عدا كربني مرين ولحق بالمغرب ودخل فاماً واستولى عليها أبل وصول ابيه من افريقية ثم اتى ابوه بمسد ذلك وحصلت بينهما فتنة طويلة تقدم ذكرها . فلما اشتغل ينو مرين بهـــذه الغثن اجتمع بنوعبد الواد واخباروا من اعياص آل زيان ابا سعيد وابا ثابت ابني عبد الرحمن و بايموهما مماً واشركوها في الامر وتقدموا جميماً من افريقية حيث كانوا مع السلطان ابي الحسن وقصدوا تلسان ودخلوها بلا معارض لان جيش المرينيين كان قد خرج منها كانقدم واجلسوا اباسميدوابا أابت على كرسي اجدادهما ولم يكن لابي سعيد من الامر الا الاسم فقط اما العقد والحل والنفض والابرام فكان لابي ثابت · و بعد ان استثب امرهما بتلممان خرج ابو ثابت في عما كر بني عبد الواد والحرج عما كر بني مر بن من جميم المغرب الاوسط واعاد ملك اجداده الى ما كان عليه من السطوة والقوة . الا ان السعد لم يخدم ابا صعيد وابا الهت طويلاً لان فتنة بني مرين انتهت بنغلب السلطان ابي عنان على المغرب الاقصى فلما استقب امره اجم رايه على غزر تلمسان واعادتها الى المملكة المريقية كا كانت ايام ابيه السلطان ابي الحسن و بعد ان جمع عساكره نهض سنة ٢٥٣ ه يريد نامسان وانصل خبر خروجه بابي سعيد وابي ثابت فجمعاعما كرهما واستعدا

لدافعته وخرجا من تفسان ليصدا ابا عنان عن التقدم فالتقى الجمعان يوسيط انكاد اخر ربيع الثاني من السنة و بعد قتال شديد انهزم بنو عبد الوادووقع السلطان ابو سعيد بن عبد الرحمن اسبراً في يد بني مرين فامر سلطانهم ابو عنان بقتله فقتل وفر اخوه ابو ثابت وجمع كثيرين من اشياعهم واتباعهم وحدث نفسه باسترجاع ملكهم فسير اليه ابو الحسن جيشاً فانهزم ابو ثابت وفر حتى وصل الى بجاية من عمل افريقية فقبض عليه اميرها ابو عبد الله محد بن ابى زكر يا الحفصي وكان مخالساً السلطان ابى عنان فاعتقله عنده حتى وفد به على السلطان ابى عنان بلمدية فاخسذ السلطان ابو عنان ابا ثابت واعتقله وهكذا انقرضت الدولة الزيانية الثانية

#### ۵۷۲ - ابو حمو موسی به یوسف

من سنة ٢٩٩ – ٧٩١ هـ او من سنة ١٣٥٨ – ١٣٨٩ م

الم استولى السلطان ابو عنان المريني على تلمسان طمع في الاستيلاء على المريقية وسار في عساكره اليها لهذا القصد و بعد ان دخلت جنوده تونس حصاب بينهم فتنة تأمروا فيها على قتل السلطان ابي عنان وانصل بابي عنان خبر و المرتهم فخاف على انشه وانكفأ راجما الى المغرب و بعد قليل ظهر منصور بن سليان المريني ودعا انفسه وحصات بنه و بين ابي عنان فتن يطول شرحها وقد تقدم ذكرها ثم ظهر ابو سالم ابراهيم بن ابي الحسن المريني ودعا انفسه ايضاً واستولى على المغرب الاقصى بعد ان انتصر على ابي عنان ومنصور بن سليان و فانتهز بنو عبد الواد مدة اشتقال المربنيين بهذه الفتنة و بايموا لابي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن ابن يغمراسن بن وبان وذهبوا معه الى تلمسان واخرجوا منها عساكر بني مرين واستقر ملك ابي حمو بها و ولما استقب امر ابي سالم بن ابي الحسن المريني بالمغرب الاقصى وبحا اثر الخوارج منه طمع في الاستيلاء على تلمسان كا كان لابيه واخيه من قبل فجهز عساكره ونهض من حضرته سنة ٧٦١ ع قاصداً تلمسان ، واتصل من قبل فجهز عساكره ونهض من حضرته سنة ٧٦١ ع قاصداً تلمسان ، واتصل

خبر نهوضه بالسلطان ابني حمو بن يوسف فجيم اهله وشبعته وخرج من تلمــان الى الصحراء . وتقدم ابو سائم ودخل تلمسان بلا معارض واستولى غليها فخالفه ابو حمو في اصحابه الى المغرب فنزلوا اكرسيف ورطاط و بلاد ملوية وحطموازرعها وانتسفوا بركثها وخربوا عمرانها . و بلغ الساطان ابا سالم الخبر فاهمه أمر المغرب وكان في جملته من بني زيان محمد بن عثان بن ابي تاشفين و يكني ابا زيان فعقد له على المسان واعطاه الآلة وجمع له جيشاً من مغواوة وبني توجين ودفع لهم اعطياتهم وانكفأ راجعاً الى مغربه فاجفل ابو حمو واصحابه الهامه ثم خالفوه الى تلمسان فطردوا عنها ابا زيان واستولوا عليها وتبت قدم ابي حمو بها . وعاد ابوزيان الى المفرب لاحقًا بالسلطان ابي سألم فقبله . ثم عقد أبو سالم مع ابي حمو صلحاً واستذركل منهما على عمله . وفي سنة ٧٦٧ ه توفي ابو سالم بن ابسي الحسن المريني وتولى بعده ابو عمر تاشغبن الوسوس ثم خلع سنة ٣٦٣ ﻫ وتولى بعده ابو زيان محمد بن ابي عبد الرحمن فانتهز ابو حمو الفرصــة وظمم في الاستيلاء على بعض بلاد الغرب الاقصى فنهض الى المفرب فاتح سنــة ٧٦٦ ه وانتهى الى دبدو واكرسيف وأنتهب الزروع وشمل بالتخريب والعيث ناك النواحي وانكفأ راجعاً الى حضرته وقد عظمت في أنور بني مرين وتخومهم نكايته وأنفلت عليهم وطأنه فعقدوا ممه هدنة فانصرفت عزائم ابي حمو الىبلادافريقية فكأنت حركته الى بجاية من العام المقبل ونكبنه عليها كما نذكره ان شاء الله تعالى

كان صاحب بجاية الامير ابو عبد الله محالفاً السلطان ابى حمو حتى انه اصهر اليه في ابنته وكان الامير ابو عبد الله المذكور شديد الوطأة على اهل بالده مرهف الحد لهم بالمقاب الشديد حتى لقد ضرب اعناق خسين منهم قبل ان يباغ سنتين في ملكه فاستحكت النفرة بينه و بين الرعبة وعضل الدا وفزع اهل بجاية الى مداخلة ابن عمه السلطان ابي العباس صاحب قسنطينة باستنقاذهم من ملكة العسف والهلاك فنهض الى بجاية آخر سنة ٧٦٧ هـ و برز الامير ابو عبد الله المقائم و بعسد قنال شديد انهزم ابو عبد الله وقتل في الوقعة واستولى ابو العباس على بجاية وتنال شديد انهزم ابو عبد الله وقتل في الوقعة واستولى ابو العباس على بجاية

و بلغ الحبر الى السلطان ابي حمو فامتعض لهلاك الامير ابني عبد الله واخذ على نفسه القيام بثاره فجهزعساكره وقصد بجاية وبوز السلطان ابو العياس لفتاله وبعد اخذ ورد اختل مصاف ابني حمــو وانهزم عــكره وانتهب اصحاب ابني العباس مخلفه واسروا حرمه ونجا ابو حمو بنفسه بعد شق الانفس الى الجزائر ثم خرج منها ولحق بتلمسان . وفي سنة ٧٦٨ ه قتل ابو زيان محدين ابي عبدالرحمن ساطان بني مرين بالمغرب الاقصى وقام بالامر بعده ابو فارس عبد العزيز يرس ابي الحسن فانشغل لاول امره بنافيف اطراف ملكه حتى اذا ثم له ما اراد سمت همته الى الاستيلاء على تلممان فنهض من فاس سنة ٧٧٢ هـ واحتل بنازا. واتصل خبر نهوضه بالسلطان ابي حمو موسى بن يوسف فجمع جموعه وهم باللغاء ثم اختاذت كلمة اصحابه وتفرق عنه اكثرهم فاجفل هو في من بقي معه عن تلمسان ودخسلوا الصحراء وتقدم السلطان عبد المزيز فاحتل بثامسان يوم عاشوراء من السنة وسير جيشاً بقيادة وزيره ابيبكرين غازي ين لكاس في اتباع ابي حموقادركوه بيعض بلاد زناتة فاجهصوه عن ماله وممسكره فانتهب باسره وهرب ابو حمو ناجياً بتفسه الى الفقر ، واستنب امر المغرب الاوسط للساطان عبد العز يز واقام بتلسان حتى ثوقي سنة ٧٧٤ هـ و إابع بنو مرين من بعده لاينه السعيد بالله ابي زيان بن عبد العزيز وانكفأوا بسلطانهم الجديد وشلو ساطانهم الفديم الى فاس

ولما رجع بنو مرين عن تلمــان رجــع ابو حمو من مكانه الى تلمــان والنف حوله بنو عبد الواد واخرجوا حامية بني مرين من المدينة واستتب امره بها

وفي سنة ٧٧٦ ه خام بنو مرين سلطانهم السعيد بالله لصغر سنه وانقسمت علكة بني مر بن من بعده الى قسمين فاس في ملكة ابي العباس احمد بن ابي سالم ومراكش في ملكة عبد الرحن بن ابى يظوسن ثم حصلت بينها فتن وحروب يطول شرحها كان من نهايتها خروج ابى العباس من فاس سنة ١٨٤ ه قاصدًا مراكش فوصلها وفازلها وضبق عليها ودافع عنها عبد الرحمن بقدر ما في امكانه واذ رأى نفسه غير قادر على حفظها اوعز الى السلطان ابى حمو أيهجم بجموع بني

عبد الواد على اطراف المغرب ودخل في جموعه احواز مكناسة وعاثوا فيها ثم عمدوا الله مدينة تازا فحاصروها سبعاً وخربوا قصرا ألمك عناك ومسجده المعروف بقصر تازروت وبيغا هم في ذلك بلغهم الخير بالنصار ابى العباس على عبد الرحمن ومقتله فهاد ابو حمو بين معه الى تلمان العامان العالمان ابو العباس الريني فانه كما استولى على مراكش عاد الى فاس واراح بها اياماً ثم اجمالنهوض الى تلمان لينتغم من ابى حمووه خدا ابتهوضه فاضطرب وجمع امواله وحرمه ولحق ببلاد مغراوة وجاء السلطان باو العباس الى تلمان فيلكما واستقر بها اياماً وهدم اسوارها وقصور الملك بهاجزائه بما فعله ابو حمو في تخريب قصر تازروت . ثم خرج من تلمان في اتباع ابى حمو فيلته الحبر باجازة موسى بن ابى عنان من الانداس الى المغرب وانه خالفه الى دار الملك فانكفاً واجماً الى المغرب ورجع ابو حمو الى تلمان بعد خروج ابى دار الملك فانكفاً واحماً الى المغرب ورجع ابو حمو الى تلمان بعد خروج ابى دار الملك فانكفاً واحماً الى المغرب ورجع ابو حمو الى تلمان بعد خروج ابى العباس منها واستقر ملكه بها الى انكان مانذكره

كان لايي حمو المذكور خدة اولاد كبيرهم ابو تاشفين عبد الرحمن ثم بعده لمر بعة لام واحدة وهم المنتصر وابو زبان محد وعمر و بوسف و وكان ابو حمو قد عهد بولاية العهد من معده لكبير ولده ابى تاشفين فاغناظ الحوته لذلك وحدث بينهم منافسات وفتن كبرة حتى دس الحوة ابي تاشفين المذكورالي ابهم بانه ير يدانتو أب به فسمع الدلطان وشايتهم وشعر ابو تاشفين بذلك فخاف ضباع الامر منه بعد وفاة ابيه فعصى على ابه وتبعه جمع كثير واخرج اباه من تلسان واستولى عليها سنة ١٨٥ هـ وثقبض على ابه واعتقله ثم احتال ابو حمو الى الن خرج من سجن ابنه وجمع اشياعه والحرج ابنه من المسان واستقر بها فذهب ابو تاشفين الى المنوب صريخاً على السلطان ابي العباس احمد بن ابى سالم المر بني قامده ابو العباس بابئه الامير ابى فارس و و زيره محمد بن يوسف عقد لها على جيش كثبف من بني مرين وغيرهم و وخرج السلطان ابو حمو لمدا فمتهم و بعد قتال شديد انهزم بنو مرين وغيرهم و وخرج السلطان ابو حمو لمدا فمتهم و بعد قتال شديد انهزم بنو عبد الواد اصحاب ابى حمو و كبا بالسلطان ابى حمو قرسه فسقط وادركه بعض

فرسانهم وعرفه فقتله وجاء برأسه الى ابنه ابني تاشفين فسيره هذا الى ابي العباس احمد صاحب قاس وذلك سنة ٧٩١هـ

### ۷۲۰ - ابو ناشنین به ابی حمو

من سنة ٧٩١ – ٧٩٥ ه أو من سنة ١٣٨٩ – ١٣٩٢ م

لمَّا انهزم أبو حمو أمام بني مرين المماضدين لابنه أبي تاشفين وقتل كما لظدم دخل ابو تاشفین تلمسان اواخر سنة ۷۹۱ ه وخیم الوزیر وعسا کر بستی مر بن بظاهر البلد حتى دفع اليهم ماشارطهم علبه من المال ثم قفلوا الى المغرب واقام هو بتلمسان يقيم دعوة السلطان انبي العباص صاحب المغرب ويخطب له على مثابره ويبعث اليه بالضريبة كل سنة كما اشترط على ننسه . وكان السلطان ابو حمو قد ولى اينه ايا زيان على الجزائو فاقام واليَّا عليها الى ان قتل ابوه ابو حمو كما تقدم ظار هو بالجزائر ودعا انفسه وعزم على الخذ ثار ابيه فجمع عساكره وسارالي تلمسان سنة ٧٩٢ ه واكنه لم يظافر منها بطائل ثم اجمع وأيه على الوفادة الى صاحب المغرب فوفد عليه صريخًا فتلقاه وبو مقدمه ووعده النصر على الحبه فاقام عنده متنظرًا وفاء وعده حتى نغير الساطان ابو العباس على ابى تاشفين في بعضالغزغات الملوكية فاجاب داعي ابي زيان وجهزه بالعساكر لملك تلهسان فسار لذلك منتصف سنة ٧٩٥ ه وكان ابو تاشنين قد طرقه مرض ازمن به ثم توفي منه في رمضان من المنة وكان الفائم بدولته احمد بن المعز من صنائع دولتهم فولى بعده مكانه صبياً من ابتائه وقام بكنالته • وكان يوسف بن ابي هو واليَّا على الجزائر من قبسل اخيه ابي تاشفين فلما علم بموته اسرع بالمسير الى تلمسان فنتل احمد بن المعز والصبى المكفول ابن الحيه ابي تأشفين وجلس على كرسي المملكة ، قالم بلغ الخيرالي السلطان ابي العباس صاحب المغرب خرج الى قازا وبمث من هناك ابنــه ابا فارس في

العماكر ورد أبا زبان بن أبي حمو ألى فأس ووكل به - وسار أبنه أبو فارس الى تلممان فملكها وهرب منها بوسف بن أبي حمدو - وأقام السلطان أبو العباس بنازا يشارف أحوال أبنه ألى أن مرض بمكانه من تازا وتوفي في محرم منة ١٩٩٦ فقفل أبنه أبو فارس من تلممان ألى المقرب للاستيلاء على ملك أجداده

#### ٧٤ - بفية انسار الدواة الزيانية

من سنة ٧٩٦ – ٧٩٦ ه او من سنة ١٢٩٣ – ١٥٢٥ م

لما رجع أبو فارس من تلمسان الى المغرب واحتل بفاس واستقرامرهبها اطاتي الامير أبا زيان بن أبي حمو من اعتقاله و بعث به الى تلممان أميرًا. عليها وقائمًا بعد السلطان ابي قارس فيها قسار البها وملكها ومحا اثار الثورة والفتن من انحائهــا واستقامت المور دولته الى ان توفي ولم يزل الملك بها في عقمه حتى ظهر في اوا ثل القرن العاشر فلهجرة خير الدين باشا واخوه اوروج باشا واصلهما من اروام جزيرة متيلين ( مدللي ) احدى جزائر الروم وكاذا يشتغلان بجرفة الفراصين ببحر الروم ثم الحلا ودخلا في خدمة السلطان محمد الحقصي سلطان تونس لهذا الوقت واستمرا في حرفتهما وهي اسر مراكب المسيحيين النجار ية واخذ كانة ما فيها من البضائم و بيع ركابياً وملاحبها يصفة رقبق فاغتنيا مع تمادي الايام من موال النهب والساب حتى صار لحما في وقت قريب عمارة بجوية ، وكانت الدولة المثمانية العلية في ذلك الوقت قد استفحل امرها جدا وارهب سلطانهم سليم الاول بقوته ممالك اور با فارسل اليه خير الدين ( خير الدين هذا هو الشهور في كنب الفرنج باسم بر بروس اي ذي اللحية الحرام ) والحوه احدى الواكب المأسورة اظهارًا لحضوعهم السلطانه فقيلها منهما وارسل لهما خلماً سفية وعشر سفن ايستعينوا بها على غزو مراكب الفرنج ققويت شوكتهما واشرأبت اعناقهما لاحتلال بمض سواحل بلاد الغرب باسم الحطان آل عثمان فنازل خير الدين ثغر شرشل باقايم الجزار واستولى عا يه وتقدم الخوه اوروج الى داخاية البلاد ونازل تلمسان واستولى عليها وقت اعياص ابني عبد الواد المستولين عليها لذلك الوقت وكانت يحبة بني عبدالواد متمكنة في قلوب الحل تلمسان حتى لم يقدروا ان يحتملوا بان يخالت عليهم غيرهم فر السلوا الملائة شار الكان ملك اسبانيا واستنجدوا به على اخراج العثمانيين من مدينتهم فاجاب شار لكان طلبهم وارسل جيشاً من اسبانيا فخذا القصد وقاتل الاسبانيون اوروج باشا ومن معه فهزه وهم وقتلوا اوروج باشا لكنهم لم إنتكنوا من استخلاص تلمسان من ايدى العثمانيين لان خير الدين لم بلغه خبر هذه الوقعة وقتل اخيه المسمع في من معه تلمسان واعلى الاسبانيين عنها وذلك سنة ١٩٣٦ هم ومن ذلك الوقت صارت تلمسان واعلى الاسبانيين عنها وذلك سنة ١٩٣٦ هم ومن ذلك الوقت صارت تلمسان والمفرب الاوسط المووف الان بالقايم الجزئر احدى ولايات الدولة العثمانية الى ان استولى عليها الغراساو يون سنة ١٨٣٠ م ( سنة ١٢٤٦ هـ ) في خبر طويل ولايزال الحال على ذلك فخذا العهد والله وارث الارض ومن عليها خبر طويل ولايزال الحال على ذلك فخذا العهد والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين

#### -crowner-

## ٥٧٥ - وولة الماليات بمصر والشام

( تميد ) عده الدولة استوات على مصر والشام بعد انقراض الدولة الابوبية وسبب ا تصالم م بالملك ان الملك الصالح نجم الدين بن المكامل بور العادل الابوبي كان قد استكثر من المائيك و بنى لهم قامة بين شميتي النيل ازاء المقياس وساهم البحرية وكان هؤلاء البحرية شوكة دولته وعصابة سلطانه وخواص داره وكان من كبرائهم عز الدين ايبك الجاشنكير التركاني ورديقه فارس الدين اقطاي الجامدار وركن الدين بيبرس البندقداري ولما توفي الملك الصالح سنة ١٤٦٧ه بمكانه بالمنصورة وهو يحارب الفرنساويين ( راجم فصل ١٦٤ ) وكان ابنه قوران شاه بحفص كفا طمم الفرنساويون في المسلمين بعد وقاة سلطانهم وهجموا عليهم على حين غفدلة فانكشف اوائل الدكر قاتحد هوالاء الماليك على اقامة شجرة الدر زوج الصالح فانكشف اوائل الدكر قاتحد هوالاء الماليك على اقامة شجرة الدر زوج الصالح

بالنبابة عن ابنه توران شاه لحين حضوره فندلوا ونوهوا باسمها واعصوصبوا لها وصبر المسلمون امام الفرنساويين وفي الاثناء وصل المعظم توران شاه فبابهوا له واعظوه صفقة ايديهم وانتظم الحال وانتصر المسلمون على الفرنساويين واسروا ملكهم كا تقدم ذكر ذلك (راجع فضل ٤٦٨) . ثم رحل المعظم اثر هذا الانتصار الى مصر وكان قد احضر معه من حصن كيفا بعض مماليكه فتطاولوا على مماليك ابه واغروه بغناهم لاستبدادهم عليه فسمع المعظم وشاتيهم وعزم على الفنك بهم فنفرت قلوبهم منه واتفق كاراه المجرية وهم ايبك واقطاي و بيبرس على قتله قبلا يفنك بهم نقناوه كا مر ونصبوا للملك شجرة الدر ام خليل وخطب لها على المنابر واقتى اسمها على السكة ووضعت علامتها على المراسم وقام ايبك الجشنكير المنابكة المسكر ولعدم صبوق ولاية المراثة في الاسلام لم يستمرامرها واتفق المصريون بالزابكة المسكر ولعدم صبوق ولاية المراثة في الاسلام لم يستمرامرها واتفق المصريون بالموالية كبير المجرية ايبك الجاشنكير فبايموا له وخلموا ام خليل ولغيوه بالمعز فقام بالامر وانفرد بملك مصر وذلك منه ١٤٨ ه

#### -020000-

## ٧٦٥ \_ المعزابات الجاشكسير

من سنة ١٤٨ ــ ١٥٥ ه او من سنة ١٢٥٠ - ١٢٥٧ م

ولم يستنب الرابيك المذكور طويلاً لان الدولة الايونية وانكانت انفرضت من مصر في ذلك الوقت ولكن كان منها افراد في الشام والين وكان كير بني ايوب في الشام الناصر يوسف بن العزيز محد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف ابن ايوب وهو يومثذ صاحب حلب وجمس وما يليها فلا بلغه الخبر باستبداد الماليك بمصر سار الى دمثق وطلب الامر لنفسه فيايعه اهل الشام واغروه بملك مصر واتصل الخبر بالماليك في مصر فاعتزادوا على ان ينصبوا بعض بني ايوب فيكفوا به السنة النكير عنهم فبايعوا لموسي الذي كان ابوء صاحب اين وهو يوسف فيكفوا به السنة النكير عنهم فبايعوا لموسي الذي كان ابوء صاحب اين وهو يوسف اطسز بن المحود بن الكامل وهو يومثذ ابن ست سنين وتقبوه الاشرف وتدين اطسز بن المحود بن الكامل وهو يومثذ ابن ست سنين وتقبوه الاشرف وتدين

ا يبك اتابكا له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في يده ولم يكن الاشرف الا امياً بلا رسم . ومع ذلك لم يكف الناصر صاحب الشام عن التقدم الى مصر بل جمع باقي أمراء الايو بيين وارتحل من دمشق سنة ٦٤٨ ﴿ قاصدًا مصر و بلغ المصر بين الحبر فجمع المزايبك عساكره وخرج القائهم فالثقوا بالعباسة وبعد قتال شديد انكشف المصريون بادي بدء تم ثبتوا واعادوا الكرة فانهزم الشاميون وولوا الادبار ورجم أيك الى مصر منصورًا ، وكان من شجعان الماليك فارس الدين اقطاي فاظهر في هذه الحرب شجاعة و بسالة غريبين وكان قارس الدين هذا زءياً لحزب من الماليك الصالحيين وكأنوا بطلبون له المشاركة في الملك مع الملك الاشرف وما زالوا حتى نالوا مطلوبهم وغص به ايبك واجمع على قنله فاستدعاه في بعض الايام للقصر الشوري سنة ٢٥٢ ه وقد اكمن له ثلاثة من مواليه فوثبوا عليه عند مروره بهم وبادروه بالسبوف وقتلوه لحيته واتصلت الهيعة فركبوا وطافوا بالقلمة وطلبوا فارس الدنين اقطاي ظنأ منهم انه مأسور فرى اليهم برأسه فانقضوا واستراب امراؤهم فاجتمع ركن الدين بيبرس البندقداري وسبف اللدين قلاوون الصالحي وسيف الدين سنقر الاشتمر وغيرهم ولحقوا بالشام فبهن انضم اليهم من البحرية واختنى من تخلف منهم واستصفيت اموالهم وزخائرهم • فلا تخلص المعز أيبك من طائفة الصالحيين قبض على الملك الأشرف وخلعه والقاء في سجن مظلم وخطب لنفسه وتزوج شجرة الدر زوجة الصالح وكانت شجرة الدرعتجة لم تلد فتزوج عايها سراري اخر يات فولدت له احداهن ولدًا دعاء نور الدين علياً ثم عزم على مصاهرة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل فاثار ذلك غيرة من زوجته شجرة الدر واغرت به جماعة من الحصيان فقتلوه يوم ٢٣ ربيع اول-تــ ١٥٥ هـ

# ٥٧٧ \_ نورالديم على بن أيبك

من سنة ١٢٥٥ - ٢٥٧ هاو من سنة ١٢٥٧ - ١٢٥٩ م

ولما قتل المنز ايبك اجتمع امراء الماليك و بايموا لابنه نور الدين على ولا ول دولته امر بقتل شجرة الدر قاتلة اليه فقتلت وفي هذه الاثناء الحذ النتار بغداد وقتلوا الخليفة وتقدموا الى الشام فارتاب الامراء بشأخهم واستصفروا سلطانهم نور الدين على بن المعز ايبك عن مدافعة العدو لعدم ممارسته للحروب وانفقوا على البيعة لسيف الدين قطز المهزي (من مماليك المهز ايبك) وكان معروفاً بالصرامة والاقدام فبايعوا له والجاسوه على الكرسي ولحاموا نور الدين علماً لسنتين من ولايته واعتفاوه في اواخر ذي القعدة شنة ١٥٧ هـ

# ۵۷۸ \_ الظفرسيف الديمه قطز من سنة ۲۵۷ - ۲۵۸ ه أو من سنة ۱۲۵۹ - ۱۲۲۰ م

وأستولى سيف الدين قطز على مماكمة مصر وتاقب الظفر ويقال أن نسب قطز هذا يتصل بالملوك الخوارزمية ، وحالما استلم زمام المماكمة قبض على نور الدين علي وقتله ، وكان النتار بعد استبلائهم على بغداد قد تقدموا بقيادة بطلهم الشهير هولا كوخان بن تولي خان وعبروا الفرات سنة ١٥٨ ه ووصلوا الى الشام ودكوها دكا وحرثوها حرثاً ولم يبقوا على شيء منها ويدخولهم أنفرض بنو أيوب من الشام كا أنفرضوا من مصر ، ولما ضاق أهل الشام ذرعاً أرسلوا الى السلطان سيف الدين قطز صاحب مصر يستنجدونه وفي الاثناء وصل وسل هولاكو الى قطز أيضاً حاملين رسالة مؤداها أن يخضع قطز لمولاكو ويخطب له في مصر فضرب قطز أعن ق الوسل ونهض بعماكر مصر الى الشام لاخراج التتر منها وتقدم فضرب قطز أعن ق الوسل ونهض بعماكر مصر الى الشام لاخراج التتر منها وتقدم كنبغا قائد النثر بمن معه وسار الى الفاء المسلمين والثق الجمان بالغور على عين جالوت وأفتالا قنالا شديداً فانهزم النز هزيمة قبيحة وأخذتهم سبوف المسلمين المناوت وأفتالا قنالا شديداً فانهزم النز هزيمة قبيحة وأخذتهم سبوف المسلمين

وقتل قائدهم كتبغا وفر من بتي منهم الى رؤوس الجيال وتبعهم السلمون فافنوهم وهرب من سلم منهم الى المشرق وقال بعض الشعراء في ذلك

هلك الكفر بالشام جميعاً وأستجدالا سلام بعد دحوضه ملك جاءنا بعزم وحزم فاعتزرنا بسمره ويضه أوجب الله شكر ذلك علينا دائماً مثل واجبات فروضه وقال آخ

غلب الثنارعلى البلاد فجاءهم من مصرتركي مجبود بنفسه بالشام أهلكهم و بدد شملهم ولكل شي آفة من جنسه

وساق بيبرس البندقداري ورا النتار الى حلب وطردهم عن البلاد وأظهر شباعة فالفة في الفنك بهم حتى وعده السطان المظفر بحلب ثم نقض السلطان وعده فتأثر بببرس جدا ووقعت الوحشة بينها وأضر كل لصاحبه الشر فاتفق بيبرس مع جاعة من الامرا على قتل المظفر المتلوه على الطريق يوم ١٦ ذي القعدة سنة ١٥٨ه

### ٥٧٩ \_ الظاهر پيرسن البند قدارى

من سنة ٢٥٨ ــ ٢٧٦ هـ او من سنة ١٣٦٠ – ١٣٧٧ م

ولما قتل المظفر اجتمع امراء الماليك وبايعوا يبرس البندقداري ولفيوه الظاهر ثم تقدموا الى مصر فدخلوها في اواخر سنة ١٥٨ هـ واستقر يبرس على كوسي السلطنة بها وازال ما كان احدثه سلفه من الكوس وكان قطز قد استناب علم الدين سنقر الحلبي بدمشق فلما قتل قطز طمع علم الدير في الاستيلاء على الشام ودعا الناس الى البيعة له فاجابوه الى ذلك واستقر امره بدمشق و باغ الخبر الملك الظاهر بيبرس البندقداري فارسل عسكراً سنة ١٥٩ هـ مع علا الدين البيم واقتلوا في ظاهر وهو استاذ الملك الظاهر) لقتال علم الدين فخرج علم الدين اليهم واقتلوا في ظاهر دمشق واستولوا عليها وهرب علم الدين دمشق واستولوا عليها وهرب علم الدين دمشق واستولوا عليها وهرب علم الدين

الى بعلبك فتيمه عسكر المصر بين وقبضوا عليه وحمل الى مصرواءتة ل بها واستذب الشام ومصر العلك الظاهر

وفي سنة ١٦٠ ه قدم الى مصر جماعة من العرب ومعهم شخص اسمه احمد شهدوا انه ابن الظاهر محمد ابن الامام الناصر العباسي فيكون عم المستمصم الذي قتله الثانار سنة ٢٥٦ ه ببغداد . فعقد الملك الظاهر بيبرس مجلساً حضر فيما كابر العلماء واثبت الفاضي نسب احد المذكور و بابعه الملك والناس بالحلافة ولقب المستنصر بالله فاصبحت القاهرة من ذلك الحين مقر الخلفاء العباسيين غير ان سلطتهم لم تكن تعتبر الا من وحهما الديني فقط وكانوا يلقبون بالاتية

ثم اراد الملك الظاهر يبرس ان يسترجع بفداد الخلفاء المباسيين فانفق مالاً جسياً في اعداد المعدات واستخدم المسكر ثم نهض من مصر ومعه الخليفسة المستنصر بالله المذكور فلما احتلوا دمشق عاد يبرس الى مصر وتقدم المستنصر بالله قاصداً بغداد وقبل ان يصل اليها وصات اليه النثر وقتلوه وغالب اصحابه ولم تكن خلافته الا خمية اشهر وعشرين يوماً ، وكان في حلب رجل من العباسيين هو احمد ابو العباسي بن على نجا مختفياً من بغداد قاستقدمه الملك الظاهر الى مصر وبويم له بالحلافة وتقب الحاكم بامر الله

وكان الصليبون في ذلك الوقت لا يزالون ما لكين مدة أ كثيرة في بلاد فلسطين فعزم ببارس على اخراجهم منها وتجهز فلمدير لقتالهم ونهض سنة ٦٦٣ ه من مصر ونازل قيصرية في ٩ جادى الاولى من الدنة وضايقها وفقها بعد سنة ايام وامر بها فهدمت ثم سار الى ارسوف ونازلها وفقها في جمادى الآخرة من الدنة وعاد الى مصر

وفي منة ١٦٤ ه خرج المئت الظاهر من مصر ثانيسة وسار الى الشام وجهز عسكرًا الى ساحل طراباس ففتحوا القليعات وحليسا وعرفا ونزل هو على صغد وضايقها بالزحف وآلات الحصار ولاحق الجند الفلعة وكثر القتسل والجراح في المسلمين تم فقها بالامان وقتل اهلها عن آخره ، وسير عسكره الى الارمن ووصلوا

الى بلاد سيس فانتصروا على صاحبها وقتلوا احد اولاده واسروا الاخر ورجعوا وايديهم ملأى من الننائم تم عاد الظاهر الي مصر ظافرًا منصورًا . وفي سنة ٦٦٦ ه استأنف الظاهر الحرب مع فلسطين فاستولى على ياذا والشقيف وطهرية وارصوف وانطا كية ويترلس والغربن وصافيتا ومرقبة وايباس ثم عاد الى مصر وفي سنة ٦٦٨ ه عاد الظاهر الى الشام واغار على عكا قرأى ان لا مطمع له فيها وفتلذ فنوجه الى دمشق ثم الى حماة وجهز عسكرًا الى بلاد الاسماعيلية فتسلموا مصاف وعاد الى دمشق ومنها الى مصر . وفي منة ٦٦٩ ه عاد الملك الظاهرمن مصر الى الشام وتاؤل حصن الاكراد وهو قافرنج وجد في حصاره واشتد الغتال عليه ومذك بالامان ثم رحل عنه الى حصن عكار و بعد ان نازله استولى عليــه والامان ايضًا تم تسلم قامة العلينة وبالادها من الاسهاعيلية . ثم جهز استطولاً لغزو قبرس فتكسر الاسطول في مرمى البيسوس واسر الذرنج من كان فيه فاحترالظاهر يبناء اسطول اخر فعمل في مدة يسيرة اسطولاً اعظم واقوى من الذي تكسر وفي سنة ٦٧٦ ه توفي الماك الظاهر بيبرس البندقدارى بدمشق ودفن فيها قرب الجامع الاموي وكتم مملوكه بدر الدين باباي ( بيلي باي ) المعروف بالخاندار موته وارتحل بالعساكر ومعهم المحنة مظهرًا أن الملك فيها وانه مريض ولما وصل بدر الدين بالمسكر الى القاهرة اظهر موت الملك اظاهر وبايع لابنه بركة خان وكانت مدة ماك الماك نحو صبع مشرة سنة

### + ۱۸ = السعير بركة قاله بهدييرسن

من سنة ١٧٦ - ١٢٧٨ ه أو من سنة ١٢٧٧ - ١٢٧٩ م

واستقر بركة خان في السلطنة بعد ابيه ولفب بالسميد وقام بامر دوائمه مملوك ابيه بدر الدبن باباي ولحسن فلن السميد به سلمه مقاليد الامور فسمدت البلاد في ايامه الا ان مدته لم نظل لانه ثوفي بعد مدة قلبلة ولم يكن السعيد يركن

الى غيره من امراء الماليك بل كأن يحتسبهم اعداء له ويتهمهم بقتل بلبساي ثم وقع اختيساره على اق سنقر فولاه الانابكية و بعد يسير خنفه في احدد ابراج الاسكندرية فتباعد الامراء عن هذا المنصب واضح وا السوء العلك السعيد

وفي سنة ١٧٧ ه سار الملك السعيد من مصر الى الشام النظر في مصالحه فلا وصل بعسكره الى دمشق جرد منها عسكرا بقيادة الامير سيف الدين افلاوون الصالحي وارسلهم الاغارة على سيس في بلاد الارمن فشنوا الغارة عليها وعادوا غاغين وقد اجسوا على الخلاف على الملك السعيد وخلمه وعبروا على دمشق ولم يدخلوها فارسل اليهم الملك السعيد يستعطفهم ودخل عليهم بوالدته فلم يلتفتوا الى ذلك واتموا السير الى مصر فركب الملك السعيد وسبقهم الى الفاهرة ودخل الى قلمة الجبل فدخلت العساكر بعده في ربيع الاول سنة ١٩٧٨ ه فحاصروا الملك السعيد بالنقامة وخامر عليه من كان معه واخذ احدهم يهرب بعد الاخر و ينضم الى عسكر المحاصرين ولما رأى السعيد ذلك طارعهم على الانخلاع من السلطنة وطاب النابع بعد الرائبة وتسلم الى عسكر المحاصرين ولما رأى السعيد ذلك طارعهم على الانخلاع من السلطنة وطاب النبيا وتسلمها

#### ۱۸۱ - سلامش بن بيبرسه

#### سنة ١٢٧٨ هـ او سنة ١٢٧٩ م

واتفق اكابر الامراء الذين خلموا الملك السعيد على اقامة الحبه سلامش في المملكة فبايموه ولقبوه الملك العادل وكان عمره اذ ذالتُ سبع سنين وشهيراً واختاره صغيرًا ايكون الامر طوع ايديهم واقاموا الاميرسيف الدين قلاوون الالفي الصالحي وصيًا عليه وجهز الامير سيف الدين قلاون شمس الدين سنقر الاشفر وارسله الى دمشق وجعله نائب السلطنة بالشام ولم تطل مدة حكم سلامش لان الامراء الذين با يعوه انقلبوا عليه في ذات السنة فخصوه و يعشوه منفياً الى قلمة الكرك

### ٨٢ = المتصور سيف الديم، فعوول،

من سنة ١٧٨ – ١٨٩ هـ او من سنة ١٧٧٩ – ١٢٩٠ م

ولما خلع امراء الماليك سلامش كا تقدم بايعوا الامير سيف اللدين قلاون وأجلسوه على منصة اللك ولتبوه الملك المنصور · ولما عسلم بذلك سنفر الاشقر الذي كان الامير قلاون قد أرسله الى دمشق خرج عن طاعته بعدسلطنته وحلف له الامراء والعسكر الذين عنده بدمشق واستبد بالملك وتلقب الملك الكامسل شمس الدين سنةر فجهز عليه المائث المنصور فلاون عداكر مصر مع علم الدين سنةر الحلمي ( الذي أندم ذكر سلطنته بدمشق بعد موت قطنز ) ولما قار بت عــاكر مصر دمشق برز اليهم سنفر الاشقر بمساكر الشام واقتتلوا بظاهر دمشق فالمهزم الشاميون وولوا الادبار ونهرت العماكر المصرية أثنالهم . وكثب سنجر الحابي الى الملك المنصور قلاون يخبره بالنصر - اما منقر الاشقر فهربالي الرحبةوكاتب اباقا بن هولاكو ملك النار واطممه في البلاد وسار من الرحبة الى صبيون واستولى عليها وعلى بوزنة والشقر وبكاس وعكار وشبزر وفامية وصارت هذه الاماكن له وكثر الارجاف في الشام بان التتر قادمون الى حلب بجموعهم فسار قلاون من مصر ووصل الى غزة قاصدًا دفع التار عن البلاد وكان انتر قد وصلوا الى حلب فعاثوا ثم عادوا الما علم المنصور بمودهم عاد هو ايضاً الى مصر . ثم عاد الى الشام سنة ١٨٠ هـ واقام بدمشق يصابح احوالها. وفي هذه السنة ( ٦٨٠ هـ ) حشد اباقا ابين هولاكو ملك النتر جيوثًا كثيمة وسار بها قاصدًا الشام فلما وصل الرحبة اقام هو و بمض عساكره مجاصرها وقدم باتي چيوشه بقيادة اخيه منكوتمر بن هولاكو فساروا الى جهة خمص . وكان الملك المنصور قلاون إدمشق فجمع عاكردوخرج الفائهم والتتي الفريقان بظاهر حمص الساعة الرابعة من يوم الحبس ١٤ رجب الفرد من السنة و بعد قتال شديد انتصر المملمون انتصارًا باهرًا وولى الثار الادبار وانصل خبر الهزيمة باباقا بن هولاكو بمكانه من حصارالرحبة فولى منهزماً . وصرف

وصرف الملك المنصور قلارن العداكر الاسلامية فرجم كل منهم الى محله وعاد هو الى دمشق ومنها الى الديار المصرية · وفي سنة ١٨١ ه توفي ابنا ( اباقا ) ابن هولاكو وتولى الملك بعدد الخوم تكدار بن هولاكو ولما جاس في الملك اسلم وتسمي احمد وارسل رسلاً الى الملك قلاون يدلمه باسلامه و يطلب منه الصلح بين المسلمين فتخوف قلاون من الغدر ولم ينتظم ذلك

وفي سنة ١٨٤ ه سار الملك قلاون من مصر الى الشام و بعد ان استراح بدمشق الماماً خرج منها بالمساكر المصرية والشامية ونازل حصن المرقب وكان المصليبين واستولى عليه وفي سنة ١٨٦ ه كان الملك قلاون قد جهز عسكراً كثيناً مع فاتب سلطنته بالشام حسام الدين طرنطاي وامرهم بالمسير الى قلعة صهبون وكان صاحبها حيثة سنقر الاشتركا مرا فتصبت العساكر عليها المهائيق وضايقوها بالحصار فاضطر سنقر الى تسابها بالالمان وحلك له حسام الدين قائد الجبش بان السلطان سيكرمه وسار حسام الدين الى اللاذقية وكان بها برج الفرنج يحيط به البحر من جمع جهاته فالني في البحر حجارة عبر عليها الى البرج فحصره وتسلم بالالمان وهدمه وشوجه بعد ذلك وصحبته سنقر الاشقر الى الديار المصرية ولما بالالمان وهدمه وشوجه بعد ذلك وصحبته سنقر الاشقر الى الديار المصرية ولما وصلا الى قرب قامة الجبل في الفاهرة وكب المنطان قلاون بنفسه والتقاهما والكرمها ووقى بالامان الذي اعطاه حسام الدين لسنقر المذكور

وفي سنة ٦٨٨ هخرج الملك المنصور قلاون من مصر الى الشام ثم سار بالحساكو المصرية والشامية ونازل مدينة طراباس الشام يوم الجمة مستهل ربيع الاول من السنة ويحبط البحر بغالب هذه المدينة وايس عليها قتال في البر الا من الجهة الشرقية واصب الساطان عليها عدة كثيرة من الجانيق ولازمها بالحصار واشتد عليها الفتال حتى فقها يوم الثلائه رابع ربيع الآخر من السنة بالسيف ودخلها العسكر عنوة فهرب اهالها الى الميناه فنجا اقلهم في المراكب وقتل اكثر رجالها وسبيت ذراريهم وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة

ثم عاد الملك المنصور قالا، ن الى مصر والخذ يتحيز النشع عكا فحمع العماكر

وهم بالخروج من مصر لكن لم بمهله القضاء حتى يتم قصده فتوفي يوم السبت ٦ ذى القمده من سنة ٦٨٩ ه بعد ان ملك احدى عشرة سنة وثلاثة اشهر

# ٨٢٥ = الاشرف صلاح الديمه خليل بن فيووله

من سنة ٦٨٩ – ١٩٩٣ ه او من سنة ١٢٩٠ – ١٢٩٣ م

لما توفي الملك المنصور قلاون تولى بعده ابنه الاشرف صلاح الدبن خليل وفوض نيابة السلطنة الى بدر الدبن ببدرا واتماءاً لمقاصد ابيه خرج من مصر سنة ١٩٠ ه بالعساكر المصراية الى عكا وارسل الى امراء الشام ان يقدموا عليه بالجبوش والات الحصار فقدم امراء الشام وفي طريقهم فازلوا حصن الاكراد واستولوا عليه ثم وصلوا اخيراً الى عكا واتعدوا مع الملك الاشرف على حصارها ومنازلتها حتى اقتحموها عنوة يوم الجمة ١٧ جادي الاخرى من السنة وقتك المسلمون بالفرنج فيها فتكاً ذر يعاوغتموا منها شيئاً كثيراً يفوق الحصر

ولما استولى المسلمون على عكا وكانت احصن مدن الفرنج وقع الرعب في قلوب الفرنج وآخذ منهم الحوف كل مأخذ فاخلوا صدا و بيروت بغير قتال وتسلمها الشجاعي نائب السلطنة بدمشق في اواخر رجب سنة ١٩٠ ه وكذلك هرب اهل صور فارسل السلطان وتسلمها ثم عاد الى مصر. وفي سنة ١٩١ ه سار الملك الاشرف من مصر الى الشام و بعد ان اتحدت عساكر الشام مع العساكر المصرية توجه الى قلعة الروم ( وهي حصن على جانب الفرات في غاية الحصانة) ونازلها فنتحها عنوة وقتل اهلها ونهب فراريهم وعاد الملك الاشرف الى حلب ثم حماة ثم دمشق ثم رجم الى الديار المصرية واستناب بدمشق عز الدين ايمك الحوي وعزل علم الدين سنجر الشجاعي وكذلك عزل قرا منقر المنصور نائب السلطنة وعزل علم الدين سنجر الشجاعي وكذلك عزل قرا منقر المنصور نائب السلطنة بحاب واصطحبه معه وولى موضعه سيف الدين بلباي وعند وصوله الى مصر قبض على سنقر الاشقر وآخرين من امراء الماليك فكان اخر العهد يهم

وفي سنة ٦٩٣ ه كان مقتل الملك الاشرف خليل بن قلاون و بيان ذلك انه ركب للصيد في نفر بدير من اصحابه فقصده بعض امراء الماليك بينهم بيدرا ولاجين وقرا سنقر وغيرهم وكانوا قد اتفقوا فيا بينهم على قتله فابتدره بيدرا بطعنة في كنفه ثم اردفها لاجين باخرى فوقع الملك الاشرف قتبلاً وتركوه مرمياً على الارض فحمله أيدمر الفخري الى القاهرة وكان مدة حكه ثلاث سنوات وشهرين واربعة أيام واليه ينسب الخان المشهور بخان الخليل أو الخان الخليلي في المناهرة وكان في مكانه قبل بنائه مدافن الخليل اله الفاطميين في السكة الجديدة في الفاهرة وكان في مكانه قبل بنائه مدافن الخلفاء الفاطميين في السكة الجديدة في الفاهرة وكان في مكانه قبل بنائه مدافن الخلفاء الفاطميين في أنفاضها وفي هذا الخان تباع الارت جميع أنواع الاقشة السورية والهندية وما شاكل ذلك

- CHESTAND

#### اللك الفاهر بيررا - الملك الفاهر بيررا

#### سنة ١٩٩٣ ه او من سنة ١٢٩٣ م

واتفق القاتلون على سلطنة بيدرا فنادوا به وتلقب باللك القاهر وسار نحو القلمة الملكما لكنه لم يجلك الا يوماً واحداً لان مماليك السلطان المتنول اجتمعوا وانضم البهم غيرهم وساروا في أثر بيدرا ومن معه فلحقوهم على الطرانة واقتللوا فالهزم بيدرا وتفرق صحابه وتبعوا بيدرا فتناوه ورفعوا رأسه على رمح واستتر لاجين وقرا سنقر

-05000

٥٨٥ - الناصر محدين قبوون (اولاً)

من سنة ٦٩٣ – ٦٩٤ هـ او من سنة ١٣٩٣ – ١٣٩٤ م

وانفق امران السلطنة على سلطنة محمد بن قلاون اخي الملك الاشرف فإيموه ولقبوه الملك الناصر واذكان سنه لا يزيد عن ٩ سنوات جملوا الامير زين الدين كتبغا المنصوري وصياً عليه . ثم ظهر لاجين وقرا سنقر من الاستنار والحد كتبغا لها من السلطان الا-ان واقر لها الاقطاعات الجليلة وكان ذلك لغرض سيامي عند كتبغا لانه في سنة ١٩٤ ه حجر على السلطان الماك الناصر في قاعة بفامة الجبل وحجب الناس عنه . ثم استحلف الناس على سلطنته فيا يعوه وخلموا محمدًا وتفيه الى الكرك

#### ٨٦٥ - الملك العادل كشفا

من سنة ١٢٩٤ – ١٩٩٦ ه او من سنة ١٢٩٤ – ١٢٩٦ م

وجاس كنبه على ضرير الماك والهب نفسه العادل وخطب له بمصر والشام ونقشت السكة باسمه وجعل لاجين المذكور فاثباً له في السلطنة ، وأي هذه السنة التي جاس فيها العادل على سرير الملك حدث غلاء عظيم لجدب الارض حتى اكل الناس المينة والفطط وشند ضيق الناس لدرجة لا تطاق

وفي سنة ٦٩٥ ه خرج الماك المادل كتبنا من مصر وسار البيالشام فوصل البي دمشق وتوجه البي حية حمص وقدم البي جوسية وهي أرية علي طريق بعليك من حمص وكانت خراباً فشتراها وعمرها فوصل البيها ورآها وعاد البي دمشق وعزل عز الدين ابيك الحوي عن نيابة السلطنة بالشام وولي موضعه سيف الدين غراو محلوكه

وفي سنة ٩٩٦ ه خرج الملك العادل كتبغا من دمشق منوجها الى مصر ووصل الى نهر الموجا فركب لاجين ثائبه والضم اليه جماعة وبغت الملك العادل في دهايزه وقتل اثنبن من مماليكه وولى كتبغا عارباً راجعاً الى دمشق فالتفاه مملوكه غراو ودخل العادل قلمة دمشق واهتم بجمع العسكر لفنال لاجين فلم يوافقه عسكر دمشق على ذلك نفلع نفسه عن السلطنة واقام في قلمة دمشق وارسل بطلب الامان من لاجين وموضعاً بأوى اليه فاعطاه صرخد فسار اليها

### ٨٧٥ - المنصور لامين

من سنة ١٩٦٦ – ١٩٩٦ ه او من سنة ١٢٩٦ – ١٢٩٩ م

اما لاجين فيمد ان فر كتبغا نزل بدهايزه على نهر العوجا واجتمع معه الامراه الذين وافقوه على ذلك وشرطوا عليه شروطًا فالتزمها ، منها ان لا ينفرد برأي ولا إسلطة مماليكه عليهم كا فعل بهم كتبغا فاجابهم لاجين الى ذلك ، ثم رحل بالعماكر الى مصر واستقر بقامة الجبل واقب بالمات المنصور حمام الدين لاجين وارسل الى دمشق نعيف الدين قبحق المنصوري وجعله نائب السلطنة بالشام موضع غواد مماوك كتبغا

وفي سنة ١٩٩٧ ه جرد الملك المنصور لاجين جيشاً كثيفاً من مصر سيره الى الشامية الشام وارسل الى عمله في الشام ان يجردوا عسكرهم وتحمل المساكر الشامية والمصرية على بلاد الارمن فساروا الى حاب ثم اجتمعوا على نهر جيحان وشنوا الاغارات على بلاد سيس وغنموا وعادوا ، فامر لاجين ان يجنمعوا ثانية بحلب وبسيروا الى سيس ايضاً فساروا الى حموص وضايقوها وافتنحوها عنوة فخاف ملك الارمن من المسلمين وارسل اليهم يطلب الظاعة الى ما يرسمه سلطانهم فطاب منه العسكر ان يكون نهر جيجان حداً فاصلاً بين الملاك المسلمين والارمن واكل ما كان جنوبه من البلاد والحصور للحين بعض الامراء فاثباً فيها المسلمون مدناً وحصوناً كثيرة وجعل الملك المنصور لاجين بعض الامراء فاثباً فيها وفي سنة ١٩٨٨ ه وثب على الماك المنصور لاجين جماعة من الماليك الصبيان الذين اصطفاهم انف فقتلوه وهو يلعب الشطرنج بعد ان ملك سنتين وثلاثة اشهر

# ٨٨٥ - الناصر محمد بير قلاون ( تانية ) .

من سنة ١٣٩٨ - ٧٠٨ ه او من سنة ١٣٩٩ – ١٣٠٨ م

و بعد مقتل لاجين اجتمع الامراء واتفقوا على احضار الملك الناصر من الكرك فاهضروه بعد ان استمر تحت الملكة للمرة الثانية وتصرف في المدلكة فضر المالك الناصر وجلس على تخت المملكة للمرة الثانية وتصرف في المدلكة باتم رأي واحسن تدبير ، وفي سنة ١٩٩ ه خرج قازان بن ارضون ملك التثر بجمه ع عظيمة من المغل والكرج وغيرهم وعبر الغرات ووصل الى حلب ثم سار الى حجاة ثم نزل على وادي مجمع المروج بين حمص وحماة واقصل خبر خروجهم بالملك طاهر حص ثم ساروا الى مجمع المروج والتق العسكران عند العصر من نهار الاربعا ٢٧٠ ربع الاول من السنة في شرقي حمص على نصف مرحلة منها و بعد قنال شديد ربع الاول من السنة في شرقي حمص على نصف مرحلة منها و بعد قنال شديد النزم المسلمون وتأخر السلطان الى جهة حمص وهرب المسلمون الى مصر وتبعهم وكسبوا وغنموا من السلمين شيئاً كثيراً ، وعاد الملك الناصر الى مصر واخذ وكسبوا وغنموا من السلمين شيئاً كثيراً ، وعاد الملك الناصر الى مصر واخذ بنجهيز العدا كر لاعادة الكرة على النتر فاجلاهم عن الشام بعد ان كسره ونهض من مصر سنة ٢٠٠ ه وحل على النتر فاجلاهم عن الشام بعد ان كسره ونهض من مصر سنة ٢٠٠ ه وحل على النتر فاجلاهم عن الشام بعد ان كسره ونهض من مصر سنة وولوا هاربين وعاد السلمان الى مصر موابداً منصوراً

وفي هذه الدنة ( ٢٠٢ ) حدثت زلزلة عظيمة بالشام ومصر اخربت قسماً عظيماً من البلاد واخرجت المياه من الآبار الى سطح الارض فاغرقت خلفاً كثيراً واستبد سلار نائب السلطنة و بيبرس الجاشنكير بالامور وتجاوزوا الحد في الانقراد بالاموال والامر والنهي ولم يبق للسلطان معهما الا الاسم فقط فسشت نفس السلطان الملك الناصر هذا التطاول فخرج من مصر سنة ٢٠٨ ه مظهراً انه يريد الحج وخرج معه من مصر عدة من الامراء فلما وصل الكرك امر الامراء

الذين حضروا معه ان يعودوا الى مصر وكشف لهم انه جعل الــفر الى الحجاز وميلة للمقام بالكرك

\_\_\_\_

# ٥٨٩ - بيرس الجاشكير

من سنة ٧٠٨ – ٧٠٩ هـ او من سنة ١٣٠٨ – ١٣٠٩ م

ولما وصل الامراء الى مصر واعلموا من بها باقامة السلطان بالكولة اشتوروا فيها بينهم واتفقوا ان تكون السلطنة ابيبرس الجاشنكير وان يستمر سلار على نيابة السلطنة كما كان وحافوا على ذاك و ركب بيبرس بشمار السلطنة الى قلعة الجبل بالقاهرة وجلس على سر بر الملك وتلقب بالملك المظافر ركن الدين وارسل الى نواب السلطنة بالشام فحلفوا له عن آخرهم وكتب تقليدًا الملك الناصر بالكرك ومنشورًا بما عينه له من الاقطاع وارسلها اليه

ولم يكن كل امراء الماليك مخلصين الطاعة لبيبرس الجاشنكير وان اظهروا طاعة خوفاً منه فهوالاء ابتدأوا يستميلون الناس في الباطن الى طاعة السلطان الملك الناصر ويقبحون عندهم طاعة بيبرس حتى كثرت احزاجهم فلما تحققوا قوتهم ساروا الكرك واعلموا السلطان الملك الناصر بما الناس عليه من طاعته ومحبته فاعاد خطبته بالكرك ثم استدعاء عسكر دمشق مبينين له النهم باقون على طاعته فلما تحقق الملك الناصر صدقهم سار الى دمشق واستولى عليها واخرج منها نائب بيبرس الجاشنكير ثم ابتدأ بتجهز العساكر المسير بها الى مصر والخراج بيبرس منها فلما تكاملت عساكره سارجهم من دمشق قاصداً مصر وبلغ بيبرس الجاشنكير ذلك فاستعد القتال وجمع عسكراً اضخاً وساروا الى الصالحية ولما وصل المالك ذلك فاستعد القتال وجمع عسكراً اضخاً وساروا الى الصالحية ولما وصل المالك خلع نفسه من السلطان الى طاعته عسكر مصر اولاً فاولاً وقال أنها رأى بيبرس ذلك خلع نفسه من السلطان الى طاعته عسكر مصر اولاً فاولاً ورغب ان يعطيه أما الكرك او حماة او صهيون فاجابه السلطان الى ما طلب و رغب ان يعطيه معهون

اما يبرس فعاود نفسه وطمع في المالك فهرب الى مصر العلما طامعاً في الاستبلاء عليها فارسل اليه الناصر من تعقبه وقبض عليه فأعتفل في قلعة الجبل وكان ذلك سنة ٧٠٩ هـ • وكانت مدة «لك بيبرس احد عشر شهرًا

#### 

#### • ٩٠ - الملك الناصر محمد قعوون ( تالة )

من سنة ٧٠٩ – ٧٤١ ه او من سنة ١٣٠٩ – ١٣٤١ م

ونقدم الملك الناصر ودخل القاهرة وجلس على سرير المات المرة الثانة وكان قد تعلم مما لقاء فيا سبق كيف يدير امور المملكة بنفسه ، ولم يحدث في ايامه حروب او فتن لا خارجية ولا داخلية فصرف جل اهتمامه الى تنشيط الزراعة والصناعة فراجت التجارة في مدته واغتنت الناس وكثرت المحاصيل حتى يبع اردب القمح بخسمة دراهم واردب الشمير بثلاثة دراهم واستمر الحال على ذلك الى ان توفي في ذي الحجة سنة ٢٤١ ه بعد ان جلس على منصة السلطنة ثلاث مرات كما نقدم واستمر في السلطنة الاخيرة من حين استبد وصف له الملك اثنتين وثلاثين سنة

#### 

# ۹۱ - المنصور أبو بكريم محمد

من سنة اع٧ – ٧٤٢ هـ او من سنة ١٣٤١ – ١٣٤١ م

ولما توفي الملك الناصر محمد بن قلاون تولى بعده ابنه ابو بكر ولقب بالملك المنصور ابو بكر الملك المنصور ابو بكر الملك المنصور ابو بكر الهلا المنصور ابو بكر الهلا المناطنة لانه مذ جلس على تخت المملكة نزع على لذاته وانهماك في شرب الحمر وعشرة النسام وصار بيشي في سكك الدينة متنكر المخالطاً السوقة فنكر الامراء

ذاك عليه وخلمه قوصون مدبر دولته لسبعة وخسين بوماً من ولايته وذلك اوائل سنة ٧٤٧ هـ

## ٥٩٢ - الاشرف علاء الدين كجك إن محمد

سنة ٧٤٧ ه او شنة ١٣٤١ -- ١٣٤٢ م

و بعد خلع ابي بكر ولى قوصون بعده الخاه علاء الدين كجك بن محمد وانبه الملك الاشرف واستبد عليه ، ولما بالغ الامراء بالشام المنبر باستبداد قوصون على الهولة غصوا من مكانه واعتزموا على البيعة لاحمد ابن الملك الناصر الحي ابي بكر وكجك ( وكان مقياً بالكرك لان اباه كان ولاه امارتها ) فكاتبه طشتمر ثالب حمس واخضر نالب حلب ومثاه على الملك ، وبالغ الحبر الى مصر فارسل قوصون قطاو بغا الفخري في العماكر لحصار الكرك وكتب الى طنبغا الصالحي نالب دمشق للمدير في عماكره المقبض على طشتمر نائب حمس واخضر نائب حاب ، وكان قطاو بغا مستوحشاً من صاحبه قوصون لاستبداده عليه فلما خرج بالجند من مصر بعث ببيعته الى احمد ابن الملك الناصر بالكرك وسار الى الشام يستدعي الناس لمبايعة احمد المذكور ، فاستولى قطاو بغا على الشام اجمع بدعوة بعد و بعث الى الامراء بحمر فاجابوه اليها وهبجوا الشعب لحذل قوصون فنهيوا يوته وخربوها واقتحموا القلمة وقبضوا على قوصون وبعثوا به الى الاسكندرية فيوته وخربوها واقتحموا الاشرف علاء الدين كجك بن محمد ، وكانت مدة فات في محبسه ، وخلموا الاشرف علاء الدين كجك بن محمد ، وكانت مدة هات في محبسه ، وخلموا الاشرف علاء الدين كجك بن محمد ، وكانت مدة

---

## ٩٣ \_ الناصرشهاب الدين احمَّد به محَمَّد ،

من سنة ٧٤٧ – ٧٤٣ هـ او من سنة ١٣٤٢ – ١٣٤٢ م

وقدم السلطان احمد من الكرك الى مصر في رمضان سنة ٧٤٢ ه ومعه طشتمر نائب حمص والحضر نائب حلب وقطاو بغا الفخري فاستوى على عرش السلطنة ولقب الملك الناصر ووفى طشتمر نبابة السلطنة بمصر و بعث قطاو بغا الفخري الى دمشق وقبض على الحضر والي حلب وولى عليها مكانة ايدغش و بلغ الحار الى الى قطاو بغا الفخري قبل وصوله الى دمشق فعدل الى حلب وقبض على ايدغش و بعث به الى مصر فاعنقله السلطان واعتقل معه طشتمر نائب السلطنة لريبة فيه فاستوحش الامراء من السلطان وارئاب هو جهم فارتحل الى الكرك بعد ثلاثة اشهر من بعته واخذ معه طشتمر وايدغش معتقلين و و بعث اليه الامراء بمصر بالرجوع الى دار ملكه فامتنع وقال ههذه مملكتي انزل من بلادها حيث شئت ه بالرجوع الى دار ملكه فامتنع وقال ههذه مملكتي انزل من بلادها حيث شئت ه بالرجوع الى دار ملكه فامتنع وقال ههذه مملكتي انزل من بلادها حيث شئت ه الرجوع الى دار ملكه فامتنع وقال ههذه مملكتي انزل من بلادها حيث شئت ه المحبل في محرم سنة ٢٤٣ هـ

### ٥٩٤ \_ الملك العمالي اسمعيل به محمد

من سنة ٧٤٣ تـ ٧٤٦ ه او من سنة ١٣٤٢ -- ١٣٤٥ م

وجلس امهاعيل على كرمني السلطنة ولقب الملك الصالح وولى اقسنقر السلاري نبابة السلطنة بمصر . وفي سنة ١٠٤٤ هـ سرح العساكر لحصار الكرك والقبض على اخيه الماك الناصر . ونزع عن الملك الناصر بعض العساكر ولحقوا بمصر وكثر القتال بالكرك الحال اقتصمت عساكر الملك الصالح الملك الناضر وقتلوه سنة ١٤٤٥هـ

واستبد الملك الصالح بالسلطنة لكنه ارتاب بكثير من الامراء وثنبض على نائبه اقسنقر السلاري و بعث به الى الاسكندرية فقتل هناك . وولى مكانه انجاح الملك. وفي سنة ٧٤٦ ﴿ تُوفِي المُلكُ الصالح حتف انفه بعد أن أقام بالملك ثلاث سنين وثلاثة أشهر

### ٥٩٥ – الكامل زيبه الدين شعبان بيه محمد

من سنة ٢٤٧ ـ ٧٤٧ ه او بي سنة ١٣٤٥ - ١٣٤٦ م

وبو بع بعده اخوه زبن الدين شعبان بن محمد ولقب بالملك الكامل فجعل النيابة عصر لارغون العلاوي وارسل انجاح الملك ليكون نائباً بصفدتم استرده من من طريقه و بعثه مسفلاً الى دمشق وتوفي بعد ذلك في محبه. وارهف السلطان الكامل حده في الاستبداد على اهل دولته فراراً مما يتوهم فيهم من الحجر عليه فتراسل الامرا، عصر والشام وانتقض عليه طنيغا اليحياوي نائب السلطنة بدمثق سنة ٧٤٧ ه و برز في العساكر يريد مصر فجرد الكامل العباكر الى الشام واعتقل حاجي وحسيناً الخويه بالفامة وثار الامرا، بحصر وركبوا الى قبة النصر فركب حاجي وحسيناً الخويه بالفامة وثار الامرا، بحصر وركبوا الى قبة النصر فركب السلطان اليهم في مواليه واقتلوا فقتل ارغون العلاوي نائبه فرجع السلطان إلى المقلمة منهزماً ودخل من باب السر مختفياً وقصد محبس الحويه لبقتاها فحال الخدام العلمة منهزماً ودخل من باب السر مختفياً وقصد محبس الحويه لبقتاها فحال الخدام السلطان من معتقله فبايعوه و وافزقدوا الكامل فوجدوه واعتقلوه مكان جاجي الخاطية وقتل في اليوم الثاني في السنة المذكورة وكان ملكه سنة وشهراً واياماً

٥٩٦ – المظفرزين الدين حاجي به محمد

من سنة ٧٤٧ – ٧٤٨ هـ او من سنة ٢٤٤٢ – ١٣٤٧ م

واستقر زين الدين حاجي بن محمد الناصر ولقب الملك المظافر وهو شادس الاخوة ابناء محمد بن قلاون الذين توثوا الملك من بعده. وحال جلوسه على كرسي

السلطنة عهد النباية له بمصر الى ارغون شاه والحجازي وولى طقتمر الاحمدي النيابة بحلب والصلاحي النياية بحمص . ولم يكن الظفر اقل استبدادًا من اخيه الكامل لانه لم يمض على جلوسه على كرسي السلطنة ٤٠ يومـــا حتى قبض على الحجازي والناصري وقناهما وارسل ارغون شاه نائبه الىصفد للنيابة بها وارهف في الاستبداد فاستوحش الامراء بمصر والشام وانتقض اليحياوي ناثب دمشق وتبعه نواب الشام في الخلاف و بلغ الخبر الي مصر فتواعد الامراء بها للوثوب على المظفر وغا الخبر اليه فاستدعاهم من الغد الى القصر وقبض على كل من اتهمه منهم بالخلاف وهرب بمضهم فادركوا واعتقلوا جميعا فقتل بعضهم وبعث بمضهم الى الشام فقتلوا في الطريق وولى من الغد مكانهم خمسة عشر اميرًا ووصل الخبر الي دمشق فلاذ البحياوي بالغالطة وقبضعلي جماعة منالامراء. وكان الملك المظفر قد ارسل احد خاصنه الى دمشق يستطلع الاخبار فحمل الناس على طاعة المظفر واغراهم بقتل البحياوي فتتلوه ويعثوا براسه الي مصر ، وسكنت الفتنة واستوثق الملك للمظفر ،ثم تجددت الثورة بمصر وخرج الامراء الى قبة النصر فركب المظفر في مواليه اليهم و يعض الامراء الذبن معه يرون ما يراه خصومه من خلعه ولما تورط في الزحف اليهم اسلمه من كان ممه الى الامراء المخالفين له فقتلوه على تر بة امه خارج القلمة ودفن هناك في ١٢ رمضات سنة ٧٤٨ هـ بعد ان ملك سنة وثلاثة اشهر

#### -20002

٥٩٧ - الناصر حيني به تحمد

من سنة ٧٤٨ - ٧٥٢ ه او من سنة ١٣٤٧ - ١٥١١ م

و بعد مقتل المظفر تشاور الامراء في من يولونه ثم اجمعوا على مبايعة حسن ابن محمد الناصر وهو سابع الاخوة الذين ملكوا بعد ابيهم فبايعوه ولقبوه الملك الناصر وقام ببقاروس القاسمي بامر دولته ، ثم شرع الناصر بالاستبداد على عادة

اخوته فعزل امراء واستعمل غيرهم وقتل ونفي كثيرين منهم والحيرًا قبض على يبقاروس القائم بامر دولته واعتقله بالاسكندرية واستعمل مكانه احد الامراء المدعوطاز · ثم استوحش طاز من الناصر وداخل الامراء في الثورة فاجابوه اليها فركبوا ودخلوا القلمة من غير ممانع وقبض طاز على الناصر واعتقله وكان ذلك سنة ١٥٧ ه ، وكانت مدة ملك الناصر ثلاث سنين ونحو عشرة اشهر

### ٥٩٨ \_ الصالح صلاح الديم بم محمد

ان سنة ٧٥٧ - ٧٥٥ ما و من سنة ١٣٥١ - ١٢٥٤ م

ولما اعنقل الناصر بايم طاز لاخيه صلاح الدين بن محمد واقبه الملك الصالح وهو ثامن الاخوة ابنا محمد الناصر ، ولم يلبث طويلا حتى وقع بينه وبين الامراء فتن فركبوا عليه فظفر بهم فاخلدوا الى السكبنة ، وفي ايامه كثر فساد الدريان في الصعيد فجرد لهم الامير شيخو فكسرهم وابادهم بالفتل، وفي ايامه ايضا منعت اليهود والنصارى ان يباشروا بالدواوين وان تكون عمائمهم دون العشرة اذرع ولا يدخل احد منهم الحمام الا بصليب في رقبته ولا يدخلن قارهم مع نساء المسلمين وان تكون ازر النصارى زرقاء واليهود صغراه فنالهم من جراء ذلك شدة عظيمة ، ثم داخل الملك الناصر حسن المعنقل بعض الامراء في خلع اخيه الصالح واعادته هو فوافقه الامراء على ذلك و دخلوا على الملك الصالح تخلعوه يوم ٢٢ شوال منة ٢٥٥ه

### ٩٩٥ - الناصر حسم بن محمد ( ثانية )

من سنة ٥٥٥ – ٧٦٢ ه او من سنة ١٣٥٤ – ١٣٦١ م

ثم جاس الملك الناصر حـن على كرسي المملكة ثانية فعزل وولى كثيرين

من الامراه واستبد شيخو بالدولة وتصرف بالامر والنهي وكان سرغتش ديغه في الولاية الى ان وتب يوماً بعض الموالي سنة ٢٥٨ ه على شيخو بمجلس السلطان وضر به بالسيف ثلاثاً اصاب بها وجهه ورأسه وذراعيه فحمل الى منزله وأمر السلطان بقتل المعلوك الذي ضر به مثم مات شيخو وهو اول من سمي بالامير الكبير بميسر واستفل سرغيمش رديغه بتدبير مهام المملكة الى ان استوحش منه السلطان فقبض عليه وعلى جماعة من الامراء سنة ٢٥٩ ه وحبسهم بالاسكندرية واستبد السلطان بلكه و وجعل السلطان بملكة ويفاوضهم في داره مبتذلاً ويفاوضهم في ماثل والمقان م ويحسن اليهم الملكة ويحسن اليهم

ثم استوحش يلبغا من السلطان فلزم مخيمه ولم يخرج منه مدة فركب عليه السلطان اليلاً لاعتباله وكان يلبغا قد علم بالخبر نفرج عن خبامه واكن فاسلطان ومن معه فلا كبس السلطان عليه بالخيم خرج يلبغا ومن معه من خلفهم فكسروهم وهرب السلطان ومن معه الى الفاهة والبس مماليكه فلم يجد لهم خيولاً لان خبولهم كانت في الربيع وحجز يلبغا ما بينهم وبينها فنيةن السلطان الهزيمة فلبس خبولهم كانت في الربيع وحجز يلبغا ما بينهم وبينها فنيةن السلطان الهزيمة فاصدين لبس العرب هو وايدم الدو يدار ونزلا من القلعة في آخر الليل بمفردهما قاصدين الشام فلقيها بعض الماليك فاحضروهما الى الامير يلبغا فكان آخر العهد بالملك الشام وبه انتهى الله المالة المالين الناصر الثانية

### • ٦٠٠ - المنصور محمر به ماميي

من سنة ٢٧٦ – ٢٧٤ ه او من سنة ١٣٦١ – ١٣٦٢ م

و بعد وفاة الملك الناصر حسن بن محمد نصب يليغا غائب السلطنة المذكور محمد بن المظفر حاجي بن محمد بن قلاون ولقبه المنصور وقام بكفالته وتدبير دولته فاستبد بالنقض والابرام - ولما انصل بالشام ما فعله يليغا وانه استبد بالدولة وكان استدمر نائبًا بدمشق امتحص لذلك وعول على الانتناض ووافقه عليه بعض اصحابه فاستولى على قلعة دمشق

وعلم يليغا بذلك فسار في المساكر من عصر ومعه السلطان المنصور ووصلا الى دمشق قاعنصم المخالفون بالفلمة وترددت يبنهم القضاة بالشام حتى نزلوامن القلعة على الامان بعد أن حلف لهم يليغا ، فلما نزلوا بعث بهم الى الاسكندرية بحبسوا بها ، وولى الامير المارداني نائباً يدمشق وقطلو بغا الاحدي نائب مجلب ثم عاد السلطان ويليغا الى مصر

و بدا ليابغا استرابة في الماك المنصور للحلمه سنة ٧٦٤ هـ في منتصف شعبان من السنة وحبــه بالقامة وكانت مدة ملكه سنتين وثلاثة اشهر وستة ايام

#### ----

## ۲۰۱ - الاشرف شعباله بن مس

من سنة ٢٦٤ ــ ٧٧٨ م أو من سنة ١٣٦٢ - ١٣٧٧ م

ونصب يلبغا مكان المنصور محد بن حاجي شعبان ابن الناصر حسن وكان عمره عشر سنين ولقب الملك الاشرف وتولى كفالته ، وفي سنة ٧٦٧ ه قصد ملك قبرص الاسكندرية في اسطول عظيم يقال بلغ سيعين مركباً مشيخونة بالعدة والعدد وانزل عسكره الى البر وزحفوا الى المدينة وحاميتها قلبلة حينند واسوارها خالية من الرماة والأبها غائب ، و وصل الفرانج الى الباب فاحرقوه واقتحموا المدينة فاضطرب اهلها وماج بعضهم في بعض واجفلوا الى جهة البريما امكنهم من عيالهم وولدهم وما اقتدروا عليه من اموالهم وشعر بهم الاعراب أهل الضاخية فتخطفوا الكثير منهم و توغل الفرنج في المدينة فنهوها وملاً واستختهم من المال والمتاع والبضائم وسبوا وأمروا كثيرين ، وكثر اليهم الصريح امن العزب وغيرهم فاتكفارا الى اساطيلهم واقلموا من الغد ، واقصل الخبز بمدير الدولة يلبغا المعرب في في جاري المواقع بلها المعرب فالمرب وغيرهم في جارية بسلطانه وعساكره ومعهم ابن عوام نا ثب الاسكندر يقفيلهم الخبر في في الملور في

طريقهم باقلاع العدو فلم يشنهم ذلك عن المدير الى الاسكدرية . وشاهد يلبغا ما وقع بها من معرة الحراب واثار الفساد وقد امثلات جوائحه غيظاً وحنقاً على الهل قبرص فامر بانشاء عائمة مركب واعتزم على غزو قبرص و بعد ان قاربت العارة على التمام في بيروت بالمحل المعروف بالمسطبة الآن لم يقدر على اتحام غرف من الجهاد لما وقع من العواثق كما سجيي،

كان استبداد يابنا على السلطان قد طال وثنات وطأبٌّ على الامراء واهل الدولة وخصوصاً ممائيكه وارهف حده في الناديب لهم حتى بجــدع لانوف واصطلام الاذان وكان كبدير خواصه استدمر . وكان يلبنا قد اوقع في بعض الثورة على يلمغا . وكاشفوا السلطان في ذلك سنة ٧٦٨ ه فسر ح يلبغا الى البحيرة واخذ الامراء يتشاورون في نكبته فنها الخبر البه فعاد الى الفاهر، وجم من كان بها من الامرا. والحجاب فخلع الاشرف ونصب اخاء أثوك ولقب الملك المنصور واستعد للعرب وكان السلطان الملك الاشرف غائبًا عن دار مليك واراد العود اليها فالنفاء يابغا واصحابه برشقونه ومن ممسه بالسهام ويرسلون عليهم الحجارة من الحِاليق فاحِتَمت المساكر مع السلطان وهاجموا الخونة فانتقض أصحاب يلبغا عنه وتركوه ا وحش من وتد في قلاع فولى منهزماً الى بيته فاستحضره السلطان وحبسه بالغلمة ثم ضربه بعضهم وهو مقبسل للنضرع فقطع رأسه . وقام يتدبير امور الدولة استدمر الناصري ورديفه يبقا الاحمدي وغيرهما من الامراء وابدوا الاستهتار بالسلطان والرعية ونادوا بخلم السلطان . فركب السلطان في مماليكه وبعض الجند والعامة فهزم هؤلاء المتنقضين وجي. باسندمراسيرًا وشفع به الامراء قاطلقه السلطان باقياً على اتابكيته · ثم استأنفوا الانتقاض فركب اليهم السلطان والامراء فهزمهم وقبل كثيرين منهم وارسَل بعضهم الى الحبس بالاسكندرية . واستبد السلطان يامره واستدعى سنكلي بغا من حلب وجعله أتابكاً وأحضر الامير عليا المارداني من دمشق و ولاء النيابة وكان ذلك سنة ٧٦٩ هـ

وفي سنة ٢٧٤ هـ توفي سنكلي بنا الانابك وكان الجائي اليوسني اميرسلاح عند السلطان فجعله اثابكاً فاسخط السلطان وغمط نعمته وانتفض فلاطفه السلطان فبطر · فارسل اليه مماليكه واذنهم بثناله فقائلوه وانهزم امامهم حتى غرق في البحر واسندعى السلطان ايدم المزي وكان نائباً بطرابلس فولاه الانابكية مكان الجائي المذكور ورفع رتبته · وولى في نباية السلطة منجك اليوسني نائب السلطنة بالشام واسئقر السلطان الاشرف في دولته على اكمل حالات الاستبداد واذعن الناس لطاءته

واراد الملك الاشرف قضاء فريضة الحج فخرج اليه سنة ٧٧٨ ه فلما انتهى الى عقبة إبلة انقض عليه بسض بماليك يلبغا الذبين كان قد ردهم الى خد، ة الدرلة وجاهروا بالخلاف فركب السلطان في خاصته يظن انهم يرعوون او يجنح اليه بعضهم فابوا اللا قناله فرجع السلطان الى خيامه منهزماً وركب البحر في الميف من خواصه قاصد اللهود الى القاهرة ، وكان عند سفره عنها استخلف بها ابنه علياً بكفالة قرطاي الطازي فوات لقرطاي نفسه الاناماض وداخل بعض الامراء به وحضر بجم غفير الى الفلمة فحل الامراء به القاشين بالفاهرة فبايعوه وأخذ هو كفالة السلطان وجعل ايمك البدري رديفاً له واما السلطان قعرف في طويقه يواقعة القاهرة فاسرع في الرجوع بن مه اليها وانتهوا الى قبة النصر ليلاً وغشيهم النماس فناموا وانفرد السلطان عنهم واخنى وعرف بهم اهل الثورة فوثبوا عليهم وقنلوهم، وجاءت امرأة الى ابيك فدلته على وعرف بهم اهل الثورة فوثبوا عليهم وقنلوهم، وجاءت امرأة الى ابيك فدلته على السلطان في بيت جارتها فستقرجوه من ذلك البيت وسلموه الى ابيك فدلته على الطؤينة ثم قالوه خنفاً في خامس ذي القعدة سنة ٧٧٨ ه ، وكانت مدة دلهم على الخزينة ثم قالوه خنفاً في خامس ذي القعدة سنة ٧٧٨ ه ، وكانت مدة حكم اربع عشرة سنة

#### ۲۰۲ = المنصور على بن شعبانه

من سنة ٧٧٨ – ٧٨٣ هـ او من سنة ١٣٧٧ – ١٣٨١ م

و بعد مقتل الاشرف شعبان تم الامر لابنه على بن شعبان ولقب الماك المنصور وقام بالدولة قرطاي الطازي و رديغه ايبك البدري • وكان قرطاي غير مهتم بامور الدولة يل منعكفًا على لذاته فانتهز رديغه ايبك البدري المذكور الفرصة للاستبداد بامور الدولة وداخل السلطان في ذلك فوافقه وعهد اليه نبابة المملكة وعلم قرطاي بذلك فلم يمارض وغاية ما فعله انه طلب من ايبك الامان لنفسه فامنه ثم قبض عليه بعد قليل وسيره الى صفد واستبد ايبك بالدولة . ثم انتفض طشتمر بالشام ووافقه على الانتقاض كثيرون من الامراء فنادى أيبك في الناس بالمسير الى الشام فنجهزوا وسرح مقدمتهم مع ابنه احمد واخيه قطاوفجا ثم خرج بالساقة مع الملطان والامراء والداكر . فتار الامراء الذين كانوا في المفدمة مع اخبه فرجع البه منهزماً فاجفل ايبك راجعاً الى الفلعة ومعه السلطان والعساكر للخرج اليه ساعة وصوله جاعة من الامراء فسرح اليهم المداكر مع اخيه فاوقعوا به وقبضوا عليه فسرح ايبك اليهم .ن بني معهم من الامرا. ولما تواروا عنه فرَّ هار بَا مُخْلَفْيَا ثُمْ ظَهْرٍ مِن الاخْلَفَاءُ وجاء الى بلاط احد الامراء فبعثوا به الى الاسكندرية فحبس بها . واقام الامراء بيبقا النساطري مكانه لكنهم لم يمضوا له الطاعة و بقي امرهم مضطر بًا وأراواهم مختلفة فاستدعوا طشتمر من الشام ووضعوا زمام الدولة في يده فصار اليه الامر والنحي ثمانتةضوا عليه واستدعوه الىالقلمة فقبضوا عليه و بعثوا به الى الاسكندر بة · وقام بالدولة من بعده الاميران برقوق و بركة ثم وقع الخلاف يينهما وتقاب برقوق على بركة و بعثه الى الاسكندر ية فعبس بها ثم قال · واستبد برقوق بالدولة وصار صاحب النقض والابرام ولم يكن للسلطان مه سوى الاسم فقظ ولم يزل الحال كذلك الى ان توفي السلطان المنصور على في صغر سنة ٧٨٣ ه

### ۱۰۴ \_ الصالح ماجی به شعباد

من سنة ٧٨٣ – ١٣٨٤ هـ او من سنة ١٨٦١ – ١٣٨٢ م

ولما توفي الملك المنصور علي بن شدبان استدعى برقوق نائب السلطنة الامراء وانفقوا على توفية اخبه الامير حاجي ونقبوه الملك الصالح وكان صغير الدن فغام برقوق يكفالته فولى كثيرين من الامراء اصحاب يلبغا الذين كانوا انصاره لانه منهم فظمهوا في الاستبداد وظفروا باذة الملك وسمت احوالهم ان يستقل اميرهم بالدولة ويستبد بها وانس برقوق الرعبة بحسن سياسته وجميل سيرته و فامتمض بلدولة ويستبد بها وانس برقوق الرعبة بحسن سياسته وجميل سيرته و فامتمض بذلك فقبض عليهم وغزب بعضهم الى دمشق و بعضهم الى قوض فاعنقلوا بها وبدلك فقبض عليهم وغزب بعضهم الى دمشق و بعضهم الى قوض فاعنقلوا بها والموان فقبض الامراء اصحاب برقوق في قيامه بامر الدولة مستقلاً فجمهم الدلك في الشورى واجموا على بيمة برقوق وعزل السلطان الصالح و بعث برقوق امير بن من الامراء فادخلا السلطان الى بيته وتناولا السيف من بده واحضراه الى برقوق المين شمار السلطان الى بيته وتناولا السيف من بده واحضراه الى برقوق فليس شمار السلطنة وخلمة الحلافة وجلس على تخت المملكة واناه الناس ببيمتهم فليس شمار السلطنة الحر ملوك دولة الماليك البحرية وخلفهم دولة الماليك الجراكسة وكان الملك الصالح اخر ملوك دولة الماليك البحرية وخلفهم دولة الماليك الجراكسة وكان الماك الصالح اخر ملوك دولة الماليك البحرية وخلفهم دولة الماليك الجراكسة وكان الماك الصالح اخر ملوك دولة الماليك البحرية وخلفهم دولة الماليك الجراكسة وكان الماك الصالح الخر ملوك دولة الماليك البحرية وخلفهم دولة الماليك المراح المالة وكان الماك الماليك المراء فلوك دولة الماليك الماليك المراء فلوك دولة الماليك والوك دولة الماليك المراء فلوك دولة الماليك والمراء فلوك دولة الماليك والوك دولة الم

### ۲۰۶ \_ الملك الظاهر برقوق

\_\_\_\_

من سنة ١٣٨٤ – ٨٠١ هـ أو من سنة ١٣٨٢ – ١٣٩٩ م

هو اول ملوك دولة المائيك المدرونة بالجراكمة ودعيت هذه الدولة كذلك نسبة الى منشأ سلاطينها فانهم من الشعب الجركمي ( الشركمي)وهم قبيلة مواطنها في نواحي بحيرة بيكال بسبير يا اما برقوق فهو مملوك منهم اشتراه يلبغا يوم كان نائب السلطنة بمصر فربي في اطباق ببته وتعلم الفقه وسائر العلوم الاسلامية حتى افيه " يلبغا بالشبخ - وتعلم ايضاً اداب الملك وانقن الرماية والثقافة وما زال في خدمة يلبغا المذكور الى ان قضى الله على يلبغا بما قضى و تشتت مماليكه وقبض على بعضهم وسعنوا • فسجن برقوق هذا في الكرك هو وامير اخر يقال له بركة خمس سنين تم اطلفا فدخلا في خدمة منجك حاكم الشام يومثذ • واستمر برقوق عنده الى اناستدعاه الملك الاشرف واستضافه لولده الامير على • فلم يزل برقوق معه حتى صار في دولة علي المذكور نا تب السلطنة ولما توفي السلطان على فصب برقوق اخاه السلطان حاجي ثم طمع في الجلوس على تخت المماكة فتم له ما اراد و خلع السلطان الصالح حاجي ثم طمع في الجلوس على تخت المماكة فتم له ما اراد و خلع السلطان الصالح حاجي وجلس على تخت المماكة يوم ١٩ رمضان سنة ٧٨٤ ه كما مر ذكر ذلك ولفب الملك الظاهر

ولما استثب الامر العلاك الفاهر برقوق قبض على بيبقا الناصري واعتقله في الاسكندر ية ثم افرج عنه فعار الى حاب وداخيل بعض الامراء في الانتقاض على السلطان ، وبلغ ذاك الى السلطان فاعتفل هؤلاء الامراء فاستراب الناصري واضطهرب وشرع في اسباب الانتقاض ، واجتبع الامراء الى النهاصري واعصوصبوا عليه ودعاهم الى خلم الطاعة فاجابوه الى ذلك سنة ١٩٧٩ واقصل الحبر بطراطس وجها جماعة من الامراء يرومون الانتقاض فعمدوا الى الايوان السلطاني رقبضوا على ناثب السلطان الملك الفاهر برقوق فسرح المساكر لفتال هؤلاء المنتقضين وبلغ الخبر الى السلطان الملك الفاهر برقوق فسرح المساكر لفتال هؤلاء المنتقضين ولم وصلت عساكر السلطان الملك الفاهر برقوق فسرح المساكر لفتال هؤلاء المنتقضين الناصري وعلى اصحابه بحلب فلم يجببوا وامسكوا الوقيد عنهم وساروا ثلقاء عسكر السلطان ولما ترامى الجمان الخم الفتال بينهما ودارت الدوائر على عساكر السلطان ولم ترامى عليما وعائت عساكرها في واستولى عابها وعائت عساكرها في نواحيها والقام واستولى عابها وعائت عساكرها في بدمشق في عدوا على المدرالي مصر وتهضوا بدمشق واقام روساء المساكره مكان من خسرهم بدمشق واقام الناصري واصحابه الهاكم بدمشق ثم عمدوا على المدرالي مصر وتهضوا بدمشق واقام الناصري واصحابه الهاكم بدمشق ثم عمدوا على المدرالي مصر وتهضوا بدمشق واقام الناصري واصحابه الهاكم بدمشق ثم عمدوا على المديرالي مصر وتهضوا بدمشق واقام الناصري واصحابه الهاكم بدمشق شم عمدوا على المديرالي مصر وتهضوا بدمشق واقام الناصري واصحابه الهاكم بدمشق شم عمدوا على المديرالي مصر وتهضوا

اليها بجموعهم وخفيت الحبارهم حتى اطات مقد متهم على بلييس ثم تقد مواالى بركة الحاج و برزاا الطان في مماليكه ووقف المام القامة بقية يومه والناس من المساكر والعامة ينقاطرون الى الناصري واستأمن اكثر الامراء الذين مع السلطان الى الناصري فأمنهم و فارتاب السلطان بامره وعاين الحلال عقدته فدس الى الناصري بالصلح و بحث اليه بالملاطفة و فشار عليه الناعري ال يتواري بشخصه عفافة ان يصيه احد بسوس فلما غلبه البل صرف من بقي من ماليكه وخرج منتكراً و باكر الناصري واصحابه القلمة فاستولوا عليها واستدعوا السلطان حاجي امن الاشرف شعبان ( الذي تقدم ذكره وهو الذي خامه يرقوق واستولى على كرسي المملكة مكانه ) فاعادوه الى التحت كما كان واقبوه الملك النصور وامتدعوا الجو باني والامراء المتقلين بالاسكندرية فاتوا وركب الناصري واصحابه فاقائهم واشرك الناصري واصحابه فاقائهم وشرق واشرك الناصري الجو باني في تدبير الدولة و ثم نادوا بطلب الملك الظاهر برقوق وغيره يطلبون قتله وأبي الإسكندرية الى القلمة واشتوروا في امره وكان منطاش وغيره يطلبون قتله وأبي الناصري والجو باني الا افرقاء بعهد الناصري له ثم قر رأبهم وغيره يطلبون قتله وأبي الكرك فارسلوه البها واعتقلوه بها ووكل الناصري به احد خواصه واوساه بخدمة ومنعه محن بريده وسوء

واما الامراء الثاثرون فجملوا الجوباني النابك السلطان المنصوروالناصري رأس النوبة الكبرى (أي مدير الدولة) ثم بشوا بذلار نائبا على دمشق وكمشبغا نائبا على حلب وقبضوا على جماعة من الامراء الذين كانوا مع السلطان برقوق منهم النائب سودون والطرنطاي نائب دمشق وغيرهم فحبسوا بعضهم بالاسكندرية و بعضهم بالشام ونتبعوا مماليك الساطان برقوق فحبسوا الكارهم واشخصوا بقيتهم الى الشام

وكان منطاش مذدخل مع الناصري الى مصر عار بصاً الدولة طاو بَأَ جوانحه على الفدر برجالها لانهم لم يوفروا حظه عن الاقطاع ولم يجعلوا له اسماً في الوظائف. فلم يزل يداخل الامراء والماليك في الثورة على الناصري والجو باني حتى واقفه كثيرون

منهم . وغا الحبر الى الناصري والجو باني فعزموا على اشخاص منطاش الى الشام فتمارض واقام في بيته اياماً يطاولهم ابحكم التدابير عليهم · ثم عدا على الجو باني وكان قد اكمن في بينه رجالاً للثورة فقيضوا على الجوباني وقتلوه لحينه . وركب منطاش الى الرميلة واجتمع البه من داخله بالثورة . وبرز الناصري فين حضر وامو الامراء بالحلة على اصحاب منطاش فوتفوا ولم يجيبوه الى ذلك فأحجم الناصري عن الحلة في ذلك النهار . وفي الفد أزايدت جموع منطاش فاقتحم الناصري فانهزم وانفض اصحابه عنه فذهب محتاراً . واستفل منطاش بتدبير الدولة ونصب في وظائفها من شاء من صحابه ، ثم كتب الى ناثب الكرك بان يقتل السلطان برقوق وكان الناصري قداوصاه كما مر ان يمنعه ممن يريده بسو· فلم يفعل · وشمر برقوق ان منطاش يروم اغتياله وعلم باستقلاله بالدولة فخاف على نفسه منه فارسل غلمانه الذين ممه لفتال حامية الكرك فهزموهم وأتلوا قائدهم واستولى السلطان برقوق على قلمة الكرك وبايعه نائبها والعلماء وفشأ الخبر بالنواحي فتسارع البه البكه من كل جهة · وبلغت الحباره الى منطاش فاوعز الى ابن باكيش فاثب غزة أن يسير في العماكر الى الكرك وتردد السلطان برقوق بين لفائه والنهوض الى الشام وعزم على المسير الى دمشق فسار من الكرك في الف رجل او يزيدون من العرب والترك فسرح جنتمر نا ثب دمشق العساكر لدفاعه فالتقواعِجل يسمى شقحب وكانت بينهم وقعة عظيمة اجلت عن هزيمة اعل دمشق وقتل الكثيرين منهم واتبعهماالطان الى دمشق تم احس بان ابن باكيش وعماكره يتبعونه فكر اليهم ليلا وصبحهم على غفلة فانهزموا ونهبت عساكر السلطان مامعهم. واستغمل امر السلطان ورجع الى دمشق ونزل بالمبدان واغلق الدءشقيون ابواب المدينة فاقام يحاصرهم الى محرم سنة ٧٩٢ ه كما سياتي

وعزم منطاش على المسير الى الشام فنادى في العسكر واخرج السلطارف المالك المنصور حاجي والخليفة والفضاة والعلماء في الحرسنة ٧٩١ ه . ولما بلغ خبر

مسيرهم الى السلطان بوقوق وهو محاصر دمشق ارتحل في عساكره فلقائهم ونزل قريهاً من شقحب ولما قراءى الجمان كانت بينهما وقمة هائلة اجلت عن التصار السلطان برقوق واستحوازه على الملك المنصور والخليفة والقضاة ودخولهم في حكمه وهزيمة منطاش وجموعه ولحوقه بدمشق ولما وصل منطاش اليهااوهم ناثيها جنيشهر ان الظفر له وان الملك المنصور مواف على اثره · فركـِ السلطان وقوق في عساكره من شقحب فهزم منطاش وجمعه واثخن فيهم ثم عاد الى شقحب وحمل الملك المنصور على التبري- من الملك والحجز عنه واحضر الحايفة والفضاة فشهدوا عليه بالحالم وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه. واقام السلطان بشقحب تسمة ايام ورحل الى مصر وبلغ الخبر الى منطاش فركب لاتباعه لكنه لم يجسر ان يناونه وعاد الى دمشق . وواصل السلطان المسير الى مصرحتي اصبح يوم الثلاثًا ؛ يُ صفر سنة ٧٩٧ ه في ساحة القلمة في القاهرة وقلاه الخليفة الملك وعاد الى سريره وافرج عن الامراء الذير - كان منطاش قد حبسهم بالاسكندرية وانتظم امر دواته في مصر واستوثق ملكه وصرف نظره الى الشام وتلافيه من فساد منطاش فولي بعض الامراء نوابًا عنه في مدن الشام وسيرهم اليها بالمسكر وكأن منطاش قد استنب امره بالشام فحصلت بينه وبين عماكر الملطان برقوق فنن وحروب يطول شرحها كان من نهايتها استيلاءعسا كوالسلطان برقهرق على الشام واجلاً منطاش عنه . فهرب منطاش ولحق بحي من العرب يقال له آل فضل ونزوج منهم واقام بينهم فدافعوا عنه بقدر مافي امكانهم وحار بوا معه مرارًا ولكن بلا فائدة . واخيرًا وفد على السلطان برقوق احد امرا • آل فضل واستأمن اليه ووعده بتسليم منطاش وقت طلبه فاحسن الملطان اليه ووعده ومناه فرجع الامير وقبض على منطاش وبعث الى نائب حلب في من يستلمه فبعث اليه بعض امرائه فسلمه اليهم وارسل معهم الفرسان والرجال حتى اوصلوه الى حلب و بعث السلطان اميرًا من الفاهرة فاحتز رأسه وطاف به في ممالك الشام وجا به الى القاهرة سنة ٧٩٥ ه فعلق على باب القاهرة ثم دفع الى أهله

فدننوه وانتهت به الفئن والثورات

وفي سنة ٢٩٦ هـ فر احمد بن او اس صاحب بغداد المام تجورانك الثتري كان قد ملك اكثر البلاد الشهالية وأثنى فيها وحاصر بغداد فالهزم احمد المذكور الى الرحبة تم الى حاب ومصر استصرخاً بالملك المظاهر برقوق على طلب ملكه والانتفام من عدوه فاجاب السلطان صويخه وجهز عساكره وسار فيها الى المشام ومعه احمد بن او يس المذكور وكان تيمورالك بعد ان استولى على بغدادقد زحف في عدير الى الرها فلكوها وكتب السلطان الظاهر الى جليان نائب عماكره في ديار بكر الى الرها فلكوها وكتب السلطان الظاهر الى جليان نائب حاب بالخروج الى الفرات واستيماب العرب والتركان للاقامة هنائك وصداً المعدوثم أرسل اليه العساكر من دمشق مع كشيفا الانابك رغيره وكان تيمورلك قد شغل بحصار ماردين فاقام عليها شهراً ثم ملكها وامتنعت عليه قلمتها فارتحل عنها الى ناحبة بلاد الروم رمر بقلاع الكراد فاغارت عساكره عليها واكتـحت تواحيها الى ناحبة بلاد الروم رمر بقلاع الكراد فاغارت عساكره عليها واكتـحت تواحيها وبني السلطان الى شعبان من السنة المدكورة مثر بصاً ليرى ما يكون من تيمورلنك الملطان الغاهر برقوق الى مصر

وفي سنة ١٠١ م ارسل نيموراناك الى الملك الظاهر رسالة بطاب منه ان يخطب له بمصر واندام ويهدده ان ابى فارسل البه الملك الظاهر جواياً مزدرياً بتهديدانه ومبدياً المزم على قاله • وابتدأ الظاهر بجمع المساكر والسلاح وتأهب للدفاع او الهجوم لكنه لم يكديتم هذه الاستمدادات حتى ادركته الوقاة بدا؟ الصرع في يوم الجمة ١٥ شوال سنة ١٠٨ه المذكورة

### ٥٠٠ – الناصر أرج به الظاهر برقوق

من سنة ٨٠١ -- ٨٠٨ ه او من سنة ١٣٩٩ ـــ ١٤٠٥ م

ولما توفي الملك الظاهر برقوق اجتمع الامراء و بايموا لابنه فرج ولقبوه الملك الناصر وكان عمره عشر سنين فغلن الناس انه ستكون فتنة عظيمة بعدموت والده فلم يحرك احد ساكنا وانشد ابن الاوحدي في ذلك

مغنى الظاهرالساطان اكرم اللك الى د به يرقي الى الخلد في الدرج وقالوا حناتي شدة بعد مـوته فاكذبهم ربي وما جا سوى فرج

وفي سنة ٨٠٣ ه اغار ثيمورانك التغري على الشام ونازل حلب وضايقها وافتحها عنوة ومثل باهلها تمايلاً شنيعاً ففاف اهل الشام وارسلوا بطاعتهم حكذا فعل اهل حماة وحمص ١ اما اهل بعلبك فامتنعوا بها فسار اليها بمقوراتك وضيق عليها فطاب اهلها الامان فلم يؤمنهم ولم يلتفت الى مقالهم ولم يرث لنذائهم بل ارسل فيهم جوارح النهب والاستئصال

والصل الخبر باللك الناصر فرج فخرج من مصر في العداكر ولما وصل الى دمشق بلغ أيجور اليها بجيشه الجوار واقام سيف غربي المدينة بداريا وما بليها وحصلت بين الفريقين مناوشات ليست بذات بال ، ثم دخدل الحلف عداكر السلطان ضاد فريق منهم الى مصر ، ودخل على السلطان احد خواصه فخوفه من بطش تبمور ان هو وقع في قبضة يده فأثر كلامه في السلطان نخرج ليلاً من القلمة قاصداً الرجوع الى مصر ومر بالبقاع المزيزة و بات في مفح لبنان بين قريقي نيحا وجاع الحلاوة لئلا يعلم به احد وسار في طريق الساحل الى مصر

ولما علم ليمور بهرب السلطان احتاط دمشق بالعسا كرفلكما وقتل اعيانها وسبى نساءها واحرقها مع الجامع الاموي وكان فيه جم غفير من النساء والاطفال فهلك جميعهم واخرب المساجد والمدارس والمعابد ودك القامة وارتكب جنوده بها الفظائع وسار تيمور عن دمشق الى جهة ماردين و بغداد فلكها سنة ١٤٠١م وحارب بايزيد السلطان العثماني سنة ١٤٠٢ م ٠ وفي هذه السنة ( ١٤٠٣ م )ارسل تبدور رسلاً وهدايا نفيسة الى السلطان قرج واعتذر عماصدرمنه بسور يةووقع الصلح بينهما وفي سنة ٨٠٨ ه وقعت فتن بين الامراء بمصر تخاف السلطان فرج على ناشه واختنى ولم يعلم احد ابن ذهب بعد ان ملك ست سنبن واشهراً

### ۱۰۳ – المنصور عبد العريز به برقوق سنة ۸ ۸ ه او سنة ۱۶۰۵ م

فاجتمع القضاة والامراء عند الخليفة وتشاوروا في من بولونه فقر رأيهم على مايعة الحيه عبد العزيز بن يرقوق فبايموه والنبوه الملاك المنصور ، ثم ظهر الملاك الناصر قوج فامسك الخاه المنصور عبد العزيز وحبسه في الاسكندرية ثم قتل سنة ٨٠٩ ه وكانت مدة ولايته ٤٤ يوماً

۱۹۰۷ \_ الناصر قرج بن پرقوق ۱ تانیز ۱ من سنة ۸۰۸ – ۸۱۵ ه او من سنة ۱۹۰۵ – ۱۹۱۲ م

وعاد الناصر فرج الى عرش ملكه · وفي ذات السنة وثب يعبر بن مهني امير العرب في خلق كثير من العرب على دمشق فالنفاء نائبها خارج المدينة والتحم بين الغريقين الفتال فانهزم النائب واستولى يعبر على دمشق · وشكت الناس من جوره وظلمه نخرج البه السلطان الناصر فرج ·ن مصر في الساكر المصرية فازاحه عن دمشق وعن الامصار الشامية وجدد بنا الجامع الاوي وامن الناس ورتب امور البلاد وعاد الى مصر

وفي سنة ١٨٥ه ه اتفق الامير شيخ ونو، وز ناثب الشام وغيرها من الامراء على المصيان بالشام أفرح البهم السلطان فلما وصل الى غزة خامر عليمه عسكره ولحقواا ألامير شيخ رفوروز الى حمص فتوجه السلطان في طابهم فلها قوب من حمص تصدوا القاهرة من على بعابك ووادى النيم فعاد السلطان في طلبهم إلى ان وصل الى اللجون ( بقرب الناصرة ) واقتتلوا قتالاً شديدًا فانكسر السلطان وهرب الى دمشق فناهوه وحاصروه بقامتها اياماً ثم اشتد الحصار على السلطان فطلب الامان فامنوه . فلما نزل من الفامة قبضوا عليه وسجنوه وادعى عليه احدهم بقتل الخيه ظلما فحكوا بقتله عوضه ففناوه و بقي ثلاة ايام مرمباً على مز بلة عرياناً . وأضيفت السلطنة الى الخليفة المستعين بالله ابي الفضل العباس بن محمد العباسي وصار خليفة وسلطاناً مدة سنة اشهر . وكان الامير شيخ المحمودي الذي ثارعلى الناصر وتوروز النيابة عنه بالشام ، ثم طمع الامير شيخ المفدودي الذي ثارعلى الناصر وتوروز النيابة عنه بالشام ، ثم طمع الامير شيخ المذكور بانتزاع الامر من الخليفة خوف ثبوت قدمه بها قداخل امراء المااليك في ذلك و بين لهم الاضرارالتي تلحقهم من اختراع الماك منهم فجاهروا بالمصيان على الحقيفة ونادوا بالامير شيخ سلطاناً عليهم مخاموا المستعين بالله من الخلافة والسلطنة ما وتولى الحلافة بعده الفضل ما ودود العبامي وتولى السلطنة السلطنة السلطان الرابع من الجراكسة وهدو الملك المؤيد داود العبامي وتولى السلطنة السلطان الرابع من الجراكسة وهدو الملك المؤيد شيخ اللاتي ذكره

# ۲۰۸ - الماك المؤيد شيخ

من سنة ١٤١٥ – ٨٢٤ هـ اومن سنة ١٤١٢ ــ ١٤٢١ م

كان الامير شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري من عاليك الملك الظاهر برقوق اعتقه وقدمه في الراتب الى ان صار مقدم الف في دولة الملك الناصر فرج ثم ناثب السلطنة بطراباس ثم بالشام ايعنا واسره تيمورلنك في حلب ثم نجا من الاسر وكانت له امور مع الملك الناصر فسجنه مدة ، ثم التف الى نوروز ناثب الشام في عصيانه المار ذكره ولما قال الملك الناصر وتسلطان الخليفة العبادي كانت

شيخ انابك الدحكر بمصر لمخام الحليفة من المناطنة وتسلطن مكانه صنة ١١٥ ه كما تقدم وتسمى الملك الموريد

وكان السلطان الملك المؤيد عاقلاً حسن السياسة فسعدت البلاد في ابامه ولم يكدر ملكه الاعصبان نوروز نائب الشام عليه لانه لما رأى استبداده بالمملكة وخيانته المهود التي كانت بينهما بتي يخطب باسم الحليفة العباسي على مناير دمثق واستمر واضعاً بده على البلاد الشامية من غزة الى الفرات الى سنة بالله التي فيها حار الملك المؤيد بالعساكر من مصرالى الشام ومعه الخليفة المنفد بالله داود والقضاة الاربعة فوجد نوروز قد حصن دمشق فحاصره المؤيد وطال المصاروني اخر الامرسلم نوروز نفسه الى الملك المؤيد فقطع رأسه وارسله الى الماهارة فعلق على باب زويلة ثلثة ايام ثم دفن وكان مقتل نوروز سنة ١٨١٨ واقام الملك المؤيد معاد الى مصر واقام الملك المؤيد مالمؤيد مالمؤيد مالمؤيد مالمؤيد مالمؤيد بالقرب من واستمر الملك المؤيد مالمؤيد مالمؤيد مالمؤيد بالقرب من

# ٩٠٩ – المظفر احمد به شيخ

#### سنة ١٤٢١ هـ أو من سنة ١٤٢١ م

لما ثوقي الناك المؤيد شيخ اجتمع الامراء و بايموا لابنه احمد بن شيخ وكان طفلاً رضيعاً لم يتجاوز الثانية من عمره فعارض الخليفة في توليته ولكنه اذعن الى قبول ذلك لما وأى اصرار الماليك فبايع له واثبه الملك المظفر ، وقام الاميرططر بندبير الدولة ثم طمع في الملك تخليع الملك المفلفر وتسلطن مكانه وذلك في ١٩ شعبان سنة ٨٢٤ ه

Company of the compan

#### ٠١٠ - اللك الظاهر لمطر

#### سنة ١٤٢٤ او سنة ١٤٢١ م

واستتب الامر للامير ططر (ويقال تار) وخطب باسمه على منابر مصروالشام وتلقب الملك الظاهر ولكنه لم بهماً بالملك طويلاً لانه توفي يوم الاحد، ذي الحجة من السنة

### ٦١١ الصالح محمد بن ططر

من سنة ١٤٢٢ - ٢٥٥ ه أو من سنة ١٤٢١ - ١٤٢٢م م

ولما قوفي الملك الظاهر ططر بو يع بالسلطنة بعده ابنه محمد ولقب الملك الصوفي الصالح وكان عمره حينالد احدى عشرة سنة فقام بتدبير دولته جاني بلك الصوفي فصار صاحب الحل والعقد والابرام والنقض فاستوحش لذلك باني الامراء ووثب الامير بوس باي على الاثابك جاني بلك فهرب منه فقيض عليه بعض الماليك واحضروه الى الامير بوس باي فقيده وارسله الى السجن في الاسكندرية وزل منزلته وتولى الحل والدقد مكانه مثم وقعت نفرة بين برس باي والامسير طراباي حاجب الحجاب فقبض برس باي عابه وارسله الى السجن بالاسكندرية وقو يت شوكة بوس باي وتعصب له جماعة من الامراء فحلموا الملك الصالح محمد الن ططر من الملك ونادوا باسم برس باي ملكاً فكانت مدة سلطة الماك الصالح محمد الن ططر من الملك ونادوا باسم برس باي ملكاً فكانت مدة سلطة الملك الصالح المائة المهر واربعة عشر يوماً

---

#### ٦١٢ = الملك الاشرف برسه بای

من سنة ١٤٣٥ ــ ١٤٨ ه او من سنة ١٤٢٢ - ١٤٣٨ م

وجلس برس باي على كرسي السلطنة بوم الار بداء ٨ وبيع الاخرسنة ٢٥ه و ولقب الملك الاشرف · وكان برس باي عاقلاً حسن السياسة فازال المظالم التي احدثها سلفة وسمدت البلاد في ايامه واغتى الفقراة · ومن اعماله التي تستحق المدح منمه الناس من تقبيل الارض ببن يديه كمادة الملوك قباله وابدال ذلك انتقبيل اليد فقط

وفي سنة ١٩٩٩ هـ ارسل السلطان الاشرف تجريدة الى قبرس لفتال ملكها و باخوا اولاً الى المساطان المساطان قنال شديد بين الجيشين ودارت الدوائر على عسكر ملك أبرس فنهبت عساكر السلطان واسرت تحو ٧٠٠ اسير وملكوا حصن لاسون والمهزم الفرسيون وقتل الحو الملك واسروا الملك نفسه واثوا به الى مصر بعد ان نهموا داره واحرقوها واحرقوا دوراً اخرى كثيرة والمقوا من الفنائم شيئاً كثيراً و ولما بلك قبرس الى الفاهرة اصطفت العساكر المام باب القامة صفين ودخسل الملك برنهما مقبداً راكباً بغلاً وامر السلطان بسجته مثم اتفق ملك قبرس مع الساطان ان يودي البه ٢٠٠ الف دينار يدفع بسجته مثم اتفق ملك قبرس مع الساطان ان يودي البه ٢٠٠ الف دينار يدفع نصفها وهو بالقاهرة والنصف الثاني بعد عوده الى قبرس و يدفع كل منة ١٠ الف دينار قافرج السلطان عنه وعاد الى بلاده

وفي هذه السنة كلت عمارة المدرسة الاشرفية التي يناها الاشرف هذا عند سوق الوراقين بالقاهرة ، وفي سنة ٩٣٣ ه وقع ظاعون شديد الوطأة في مصر واستمر او بعة اشهر فات به من الناس كثيرون حتى قبل انه مات في يوم واحد نحو ١٣٤ الف شخص وضح الناس مرز ذلك وصار يودع بعضهم بعضاً وقال شاعر في ذلك

قد نقص الطاعون ثاث الورى واهلات الوالد والوالدة كم مستزل كالشمع سسكانه اطناهه و في نفيغة واحدة وفي سنة ١٤٨ عمرض الله الحائن الملك الاشرف بوس باي وحصل له مخوليا فامر بنني الكلاب من الفاهرة الى بر الجيزة فاتموا المره ورسم اللاتخرج امرأة من يبتها فكانت المرأة اذا ارادت الحروج من يبتها لحاجة الحدت ورقة من المحدث وجعلتها برأسها لنباح ان تمشي بالسوق الى غير ذلك من الاوامر التي لاطائل تحنها عثم اشتد مرضه ونوفي يوم السبت ١٢ ذى الحجة من الدنة المذكورة بعد ان ماك ١٧ سنة وستة ابام

۱۱۴ \_ العزيزيوسف بن مسه باي

من سنة ١٤٢٨ - ١٤٢٨ ٥ او من سنة ١٤٢٨ - ١٤٢٨ م

فنولى بعده ابنه يوسف بن يرس باي واقب المثاث الهزيز وكان عمره يوم توليته ازيع عشرة سنة فقام بنديو دوانه الاتابك جقمق فاستبدبا مورالدولة وصار صاحب الحل والمقد ، وفي سنة ٧٤٧ ه ديت عقارب الفئنة بين الاقابك جقمق و بين الامراء الاشرفية واخذوا يهاكون الاقابك في ما يممله من الامور ، وكان الملك العزيز بيد جقمق كلواب يحركه كيف شاء وليس له من السلطنة الا الاسم فقط ، وقصد الامراء مرات قتل الاثابك جقمق ولكن النف جماعة من الامراء الويد بة والماصر بة عليه وتحصبوا له ووثبوا على الملك الهزيز ومعهم كثيرون من المائيك السيفية وانتشب القتال بين هؤلاء و بين الامراء الاشرفية فلم تكن من المائيك السيفية وانتشب القتال بين هؤلاء و بين الامراء الاشرفية فلم تكن ماعة حتى انهزم الامراء الاشرفية ونشتلوا ، واتفق محازير جفعق على غليكه واستدعوا الخليفة المنتضد بالله داود وقضاة المذاهب الار بعة لخلموا الملك العزيز من السلطنة ووثوا الاتابك جقمق الآتى ذكره

-----

### ٣١٤ - الملك الظاهر جقمق

من سنة ١٤٣٧ – ١٥٥٧ هـ او من سنة ١٤٣٨ – ١٤٥٣ م

فجلس جتمق على كرسي السلطنة وتلقب بالملك الظاهر · وبعد سلطنته وزع المناصب والاقطاعات كيف شاء فولى نيابة السلطنة بمصر اقبغا التمرازي وهو آخر من قولى نيابة السلطنة بمصر اذا ابطلوا هذه المرثبة

وفي سنة ١٤٣ ه خرج اينال الحكي فائب الشام عن الطاعة واظهر العصيان وثابعه على ذلك تغري برءش نائب حلب فارسل السلطان اليهما العما كو ونصب الاتابك اقبغا النمرازي المذكور نائبا بالشام عوضاً عن ابنال الحكمي. فارالتموازي الى الشام وحارب النواب المنتقضين فكسرهم والسرهم وقطع رواوسهم وارسلها الى الفاهرة فعلقت على باب زويلة

و في سنة ٨٥٧ ه نوفي الملك الظاهر جدَّق العلاثي ولما شهر بثقل مرضدها الحقيقة القائم بامر الله حمزة وقضاة المذاهب الاربعة وعهد بالملك الى ولده عثمان وخلع نفسه من السلطنة - وقد انشأ الملك الظاهر كثيرًا من المساجد والمعابد والقناطر والمجسور وكان يكرم العلماء و يصلهم ويحب الفقراء ولا سيما الايتام منهم

### ٣١٥ – النصور عثمان بن جغمق

سنة ١٤٥٧ ه او سنة ٢٥٤٢ م

هو نخر الدين عثمان بن جمّــق جلس على سر ير الملك في حياة ابيه اذخام تفسه عن السلطنة كما مر سنة ٨٥٧ ه ولقب بالملك المنصور . وكان اتابك عسكره اينال الملائي

ولم يكن في الحزينة مال فانقص الملك المنصور من نفقة العساكر وضرب دنائير ذهباً بنقصكل ديثار منها عن الاشرقي قيراطين وارادان بنفق هذه الدنائير على العساكر فتألب الماليك الاشرفية والمؤيدية والتف اليهم جماعة من الماليك السيفية وقصدوا بيت الاتابك اينال العلائي فاركبوه على كره منه ودعوا الخليفة الفائم بامر الله حمزة وكتبوا محضراً شهد فيه جماعة بما يوجب خلع الملك المنصور وبا بعوا الاتابك اينال العلائي بالسلطنة وثبوا على الملك المنصور وحاصروه في القلمة واستمرت الحرب بينهم من يوم الاثنين الى يوم السبت وقطعوا الماء عنه ومنعوا الاقوات عن عسكره حتى يش الملك المنصور وانهزم من كان معه فقبض اينال على الملك المنصور وقيدة وارسله الى الاسكندرية وسجنه بها فكانت مدة ملطنته على يوماً

### ٦١٦ \_ الملك الاشرف إينال العلاثى

من سنة ٨٥٧ - ٨٦٥ هـ أو من سنة ١٤٥٢ – ١٤٦١ م

اما اينال العلائي فبعد مبايعته بالسلطنة سمي الملك الاشرف وكني ابا نصر ولذب سيف الدين وكان عاقلاً حسن السبرة فسمدت الدولة على يدم ولم يحصل في ايامه ما بهم ذكره الى ان توفي سنة ٨٦٥ ه فكثر عليه الحزن والاسف كا قبل

هي الدنيا اذا كُلْت وتم سرورها خذلت وتغمل بالذين بثوا كافي من مضي فعلت

وكانت مدة ملك الملك الاشرف اينال ثماني سنين وشهرين وستة ايام وكان عمره ٨١ سنة

~500000

۱۱۷ \_ المؤيد المحد بن أينال سنة ١٤٦١ ه ارسنة ١٤٦١ م

وبويع يعده أبنه الحمد بن أينال ولقب الملك المؤيد وكأن عرء لما أختوى

على منصة المالك ٣٨ سنة . وكان اهلاً فاسلطنة و بصيرًا بصالح الرعية نكن خانه الزمان وغدر به مماليك ابيه لار بعة اشهر من ملكه فخلموء من السلطنة و بابعوا وتابك المسكر خشقدم

------

### ٦١٨ - الظاهر خشفرم

من سنة ١٤٦٥ – ٨٧٢ هـ او من سنة ١٤٦١ – ١٤٦٧ م

هذا الملك ليس جركسي الاصل كياتي ملوك هذه الدولة بل هو رومي جابه الهاجو ناصر الدين فعرف بالناصري واشتراه منه الملك الموريد شيخ المار ذكره واعتقه وصار جماداراً ويتي خاصكياً في دولة الملك المفلفر احمد بن المؤيد شيخ الى ان صار مقدم الف بدمشق ولما تغير خاطر السلطان على الامير قاني بك حاجب الحجاب ونفاه استحضر خشقدم من دمشق وانع عليه باقطاع الامير قاني بك صنة ١٥٠٠ ه م ثم صار خشقدم امير سلاح في دولة الملك الاشرف اينال ولما توفي هذا الملك و تولى بعده ابنه الموريد احمد استعمل خشقدم اتابك العسكر م ثم خلم الماليك المؤيد وعهدوا بالسلطانة الى خشقدم فبويع بها في ١٧ رمضان صنة ١٨٥٥ ولقب الملك الظاهر

وكان الملك الظاهر خشقدم المذكور حكيا بارًا حلياً محباً لرعيته ساهرًا على راحتهم فاحبته الرعية واجمعوا على طاعته والاخلاص له فحكم ست سنوات ونصفاً كلها سلام ونميم وتوفي في ١٠ ربيع اول سنة ٨٧٢ هـ

719 \_ الظاهريلياي الويدي ...

سنة ٨٧٢ ه او سَنة ١٤٦٧ م

لما توفي الملك الظاهر خشقدم اتفق الامراء على مبايمة اتابك عسكر. الامير

بلباي المؤيدي ( نسبة الى الملك المؤيد شيخ ) وحضر الحليفة المستنجد بالله يوسف وقضاة المذاهب الاربعة فبايعوه بالسلطنة وسمي الملك الظاهر وكني بابي نصر ولقب بسيف الدين ، فلما جلس على منصة الملك جعل ثمر بنا انابك العماكر ووزع باقي المناصب على من اراد وقبض على بعض الامراء وارسلهم الى السجن بالاسكندرية وقطع نفقة بعض الحدام ، فنفرت منه قلوب الرعبة وحصلت فتنة بين المائيك افضت الى اجتماع الامراء يوم السبت ٧ جادى الاولى من منة ٢٧٨ ه واحضروا الخليفة والقضاة الاربعة وخلموا الملك الغلاهر بلباي واتفقوا على ان يبايعوا بها الاتابك تمر بنا ثم قبضوا على بلباي وقيدوه وارسلوه الى السجن على ان يبايعوا بها الاتابك تمر بنا ثم قبضوا على بلباي وقيدوه وارسلوه الى السجن بالاسكندرية فكانت مدة سلطنة الملك الغلاهر بلباي المذكور شهر بن الا

#### ---

### ٣٢٠ - الظاهرتمرينا

#### سنة ٢٧٨ ه او سنة ٢٢٤١ - ١٤١٨م

فاسنقر الامير تمر بنا بالسلطنة ( وهو رومي الاصل) ولقب بالملك الظاهر وكني بابي سعيد وكان كفوا السلطنة وله المام ببعض العلوم والفنون. ولما استوى على عرش السلطنة جعل الامير قايت باي اتابك العساكر و و زع المناصب والاقطاعات على من شا. من الامراء ثم وقمت الوحشة بينه و ببن الماليك الخشقدمية ، فاتفق مقدمهم خير بك مع باقي الماليك على خلع الملك الظاهر والبيعة له فهجموا على قصر السلطان ابلة الاثنين ٦ رجب وقبضوا على السلطان وعلى جماعة من امرائه وسجنوهم، وظن الامير خير بك أن الامر ثم له والحذ يوزع المناصب في تلك الليلة ولسان الحال يناديه ه كلام الليل يمحوه النهار »

وكان الاتابك قايت باي غائبًا ولما بلغه الحتبر اسرع الى المدينة وشعع جماعة الظاهرية واستمال الاينالية على الامير خير بك ووعدهم ومناهم فاتفقوا ثلث الليلة نفسها على خلع السلطان غربنا وتولية الابابك قابت باي · وعند الغجر اركبوه وساروا به نحو القلمة فلما رأى خير بك ذلك اضطرب وضاق به الامر فاخرج السلطان غربنا من السجن واجلسه على منصنه وقبل الارض قدامه مستغفرا واستلقى المامه وقال «اقتلني فانا كنت باغيا عليك به فاجابه السلطان و لا انا ولا انت بني لنا بناه » ودافع الخشقدمية وخير بك قابت باغي وجاعته بقدر طاقتهم ولكنهم انكسروا ونشتوا وقبض قابت باغي على خيز بك و بمض عصبته فقيدهم وجمعنهم بمحل بالقلمة وارسل السلطان غربنا الى ثفر دمياط دون قيد مكرماً ودعوا الخليفة والقضاة الاربة و بايموا قابت باغي بالسلطانة ، وكانت مدة صلطنة ودعونا هذه بوما

#### ٣٢١ - الملك الاشرف قابت باى

من سنة ١٤٩٦ - ١٠٩١ أو من شنة ١٤٦٨ - ١٤٩٦ م

اصل قابت باي جركسي جابه الى مصر تاجر اسمه محمود فنسب اليه فتيل المحمودي واتصل الى الملك الظاهر جقمق فنسب اليه ايضًا فقيل الظاهري . والملك الظاهر جقمق هوالذي اعتقه وصيره جدارًا ثم خاصيكياً ثم داودارًا كبرًا ولما توفي الظاهر جقمق وتسلطن الظاهر بلباي جعله رأس نوبة النواب ولما تولى الظاهر تمر بنا جعله اتابك العاكر الى ان اتفق العسكر على صلطنته و با بعه بها الخليفة والقضاة الار بعة سنة ٢٧٢ ه وسمي الملك الاشرف وكني ابا نصر ولقب سيف الدين

ولما جلس الاشرف على كرسي المملكة كانت البلاد في غاية الاضطراب لتوالي الفتن بها فاستعمل الصرامة والحزم في معاملة المفسدين حتى استنب امره وعادة السكينة الى البلاد وساد الامن وعم العدل ولم يحصل في داخلية البلاد مدة ملكه الطويلة شيء من الفستن ، فالنفت الاشرف الى خارجيسة البلاد ورأى ان بلاده وان امنت من الفتن الداخلية فلا تأمن من عدو خارجي متربص لها يريد ابتلاعها وضمها الى بلاده الواسعة نعني به بايزيد العثماني الذي بعد ان انسمت دولته بما فتحه من بلاد الروم طمع في الاستبلاء على الشام ومصر وسير عساكره سنة ٨٩٢ه . فلما وصل العسكر العثماني الى ادنة اتصل الخبر بالملك الاشرف فجند عسكرا الصدح فكانت بين المسكر بن وقعة قتل فيها خلق كثير من الفريقين وعاد العثمانيون الى ادنة فتيمهم المصر بون اليها وحاصروها وتسلوها اخبراً بالامان مه وعاد المصريون ظافرين

وفي سنة ١٩٤٤ ما رجع المصر بون طمع المتأنبون في الاستبلاء على البلاد المائبية فاهتم الملك الاشرف بارسال تجويدة اخوى أمر عليها قانصوه الشامي احد مقدمي الالوف فاستولوا في السنة التالية على بعض الاماكن من الدولة المتأنية ولكن حصل في العسكر المصري قلق من قبل النفقة فعادوا الى مصر سنة ١٩٩٩ هو بعد قلبل حصل الصلح ببن بابزيد المثماني والملك الاشرف واطاق الاسرى من الغريقين

وفي سنة ١٩٩٧ ه كان عصر طاعون شديد الوطأة مات به الوف من السكان وقبل كان عوت بهذا الوباء كل يوم اكثر من الف شخص ، وعم الوباء الشام ولم يكن عدد الموتى بدمشق اقل من الموتى بالفاهرة ا

وفي سنة ٩٠١ هـ حرم السلطان الأشرف قايت باي وزاد مرضة فاجتمع يوم السبت ١٦ ذي القعدة من السلطانة والفضاة الاربعة وخلعوه من السلطانة وهو في النزع و بليموا ابنه محمد ا بالسلطانة ولما كان يوم الاحد ١٧ من الشهر المذكور توفي الملك الاشرف وعموه نحو ٨٦ سنة ومدة سلطنته ٢٩سنة واربعة اشهر واياماً ولم تنفق هذه المدة لغيره من سلاطين هذه الدولة. وقد خلف كثيراً من الآثار التي تعيي ذكره منها مدرسة بحكة المكرمة وعنارة المسجد الشريف فيها ومدرسة بيت المقدس ومدرسة بدمشق واخرى بغزة واخرى بدمياط واخرى بالاسكندرية والجامع الذي بالروضة الى غير ذلك من مفاهد العلم والدين والجامع الذي بالصحراء والجامع الذي بالروضة الى غير ذلك من مفاهد العلم والدين

## ٦٢٢ – الناصر محمد بن قايت باي

من سنة ١٠١ – ٩٠٢ هـ او من سنة ١٤٩٧ – ١٤٩٧ م

بويع بالساهانة يوم الشبت ١٦ ذي القعدة بحياة ابيه ودون رضاء لانه كان في النزع وكان له من العمر عند مبايعته ١٤ سنة واشهر وكني ابا السمادات ولقب بالملك الناصر وحالما جلس على كرسي السلمانة و زع الوظائف والاقطاعات على من شاء من الامراء وولى وعزل كثير بن وانه بس في الشهوات الجسدانية والممكف على الالعاب الصبيانية حتى تقلت وطاءته على رعيته واجتمع الامراء عند قانصوه خسمائة ( لقب بحسمائة لانه ابنع بالاصل بخسمائة دينار ) اتابك عند قانصوه خسمائة الآتي ذكره

### ٦٢٣ \_ الاشرف قانصوه خمسمايز

#### سنة ٢٠٢ هـ او سنة ١٤٩٧ م

واستقر قانصوه خمسائة المذكور بالسلطنة ولقب الملك الاشرف وارسل بعض الامراء القبض على الملك الناصر واعتقاله فعصب له جماعة من الماليك ومنعوا الامراء من دخول القلعة وانتشب القنال بين الفريقين واستمد قانصوه خمسمائة الناص فلم يمدوه بل حاصره مماليك الناصر في باب السلسلة ومعه الحليفة والقضاة الاربعة واستمر الحال على ذلك يومين وفي آخر القنال جرح قانصوه خمسمائة واغمي عليه فجمله بعض غلانه ، ونزل مماليك الناصر الى باب السلسلة وهزموا من كان به وانتهبوا كل ما فيه وانتصر الناصر وعاد الى كرسي مملكته

## ٦٢٤ – الناصر محمد بن قايت باي ( ثانية )

من نشتة ٢٠٦ – ٩٠٤ ه او من سنة ١٤٩٧ – ١٤٩٨ م

وعاد الناصر الى المملكة بعد هزيمة قانصوه خسسائة كما تقدم وأبي ثاني يوم توجه الخليفة والقضاة الاربعة الى قصر الناصر وهنأوه بانتصاره

وغاد البناصر الى ماكان عليه من شرب الجنر وعشرة النساء واللهو واللمب واهمل امر السلطنة ولم يتعلم مما حدث كيف يحسن سيرته حتى اوغر عليه صدور الماليك ثانية وتربصوا الغرص لاغتياله

وفي سنة ٩٠٤ هـ سار السلطان الى بر الجيزة واقام هناك ثلاثة ايام في ارغد عيش وقد خرج عن الحد في اللهو والحلاعة والطيش · وكأن لسارت الحال يقول له ·

تزود من الدنيا فانك لا تدري اذا جن ايلك هل نميش الى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حيناً من الدهر وكم من فتى يمشي و يصبح آمناً وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري

ثمر كبالسلطان في آخر تلك الايام ولم يكن معه الا ابنا عمه وبمض محداريته ومرعلي الطالبية وكان هناك ظومان باي متوجها الى البحيرة فحرج مسرعا ثاقاء السلطان وسأله ان يجل عنده فأبي فقدم له طومان باي جفنة من لبن فاخر فوقف السلطان وهو راكب على فرسه وأخذ يتناول من المبن وطومان باي ضابط لجام فرسه واذا بخمسين مملوكاً خرجوا من الخيام التي هناك وعاجلوا السلطان بالحسام قبل الكلام فقتلوه شر قتلة ونسب قتله الى طومان باي

#### ٣٢٥ - الظاهر فانصوه الاشرفي

من سننة يه مه ١٠٥٠ هـ او من سنة ١٤٩٨ شه ١٥٠٧ م

ولما توفي الناصر اختلف الامراء في من يولونه السلطنة بعده ثم اتفقواعلى مبايعة قانصوه الاشرقي ( وهو خال المائك الناصر ) فبايعوه وللقب بالمائك الطاهر وكني ابا سعيد ولما استقراه المائك اسند الى الاميرجان بلاط اتابكية العسكر بجصر واستعمل دولات باي في نيابة حلب والامير قصروه في نيابة الشام و بلباى في نيابة طرابلس

وكان طومان باي يطمع في السلطنة فلما تولى الملك الظاهر هرب الى الصعيد فارصل اليه السلطان يستدعيه وحلف له انه لا يهينه اذا قابله ولا يقبض عليه فلم يشق طومان باي بذلك الحلف واظهر العصيان . فتبقق الملك الظاهر الثورة عليه والحذ يجمس القلمة ويستمد الحصاريها وفرق السلاح على الملك وقبض على بعض الامراء الذين وقعت له بهم الشبهة وتوجه طومان باي الى الاز بكة بهن معهمن الامراء وكان الانابك جان بلاط ما كنا هناك وانفتوا على خلع الملك الظاهر وصاروا بها مرجل ومع ذلك استرت الحرب بين الفريقين ثلاثة ايام و بعدها دخسل الف رجل ومع ذلك استرت الحرب بين الفريقين ثلاثة ايام و بعدها دخسل خومان باي باب السلسلة وانهزم الملك الظاهر وتشتت من كان معه المتلفة و وخل الملك دار الحريم وليس زي امرأة وتوجه نحو النرب فاختني و بني مختباً نحونصف خومان باي بعده كا يأتي ) فقيده شهر و بعد ذلك خلفر به الملك جان بلاط ( الذي تولى بعده كا يأتي ) فقيده وارسله الى الاسكندرية ووضعه في البرج فاستمر محبوساً ١٧ سنة وولد له هناك وارسله الى الاسكندرية ووضعه في البرج فاستمر محبوساً ١٧ سنة وولد له هناك اولاد وكانت مدة ولايته عاماً واحداً وثيانية اشهر و يومين

### 757 \_ الملك الاشرف جال بعوط

من سنة ٥ ١٥٠٩ ما يومن سنة ١٥٠١ - ١٥٠١ م

و بعد خلع الملك الظاهر قانصوه الاشرفي المنقدم ذكر اجتمع الامراه وقر" رأجم على مبايعة الامير جان إلاط فبايعوه يوم ١٢ ذي الحجة سنة ٥٠٥ ه وأقب الملك الاشرف فعصى قصروه نائب الشام فارسل له عسكراً بقيادة انابك عسكره الامير طومان باي ولكن هذا عرضاً عن ان يقائل العاصياتين معه وعاد الى الفاهرة مع العساكر المجيزة الى الشام فحاصروا الفامة واستمرت نار الحرب ثلاثة ايام وظهر اخيراً ان الدائرة سندور على الاشرف جان بلاط فاخذ الامراه والجنود ينسحبرن من الفلعة و يحضرون الى طومان باي و ونا ضاق الامر على الاشرف بان بلاط دخل الى دور الحريم واختنى ودخل طومان باي وجماعته القامة وتبضوا على جان بلاط وقيدوه بقيد ثفيل ثم ارسلوه الى الدجن بالاسكندرية وقبضوا على جان بلاط وقيدوه بقيد ثفيل ثم ارسلوه الى الدجن بالاسكندرية ثم خنقوه بالسجن و كانت مدة سلطنته سنة اشهر وغانية عشر يوه؟

#### ٦٢٧ – اللك العادل طومان باي

سنقاته الاهاوسنة ١٥٠١م

بو يع له اولاً بدمشق يوم الجدة ١٥ جمادى الاولى سنة ٩٠٦ ه ولقب الملك العادل و بعد ان صلى الجمعة بالجامع الاموي دخل قلمة دمشق وسكن بها وخطب له بالشام . ثم سافر من دمشق الى مصر وفي خدمته قصروه اتابكه الذي كان نائب الشام . وفي ١٩ جمادى الاخرى طلع الملك العادل طومان باي الى قلمة مصر واحضرالفضاة والخليقة وقرئت عليهم مبايمته بدمشق فأمضى له الجميع وفرح الناس بذلك ليفضهم لجان بلاط لحبث طويته ورجاء لعدل هذا الملك ، ولما تمكن من الملك بعد نصف شهر قتل قصروه واستخف بالاحراء المقدون فحقدوا عليه من الملك بعد نصف شهر قتل قصروه واستخف بالاحراء المقدون فحقدوا عليه

واتفق الامير قنبل امير السلاح والاشرف الغودي الدودار الكبير وغيرهما فركبوا عليه في ١٧ رمضان من السنة فنزل في آخر نهاره من القلعة هار با واختنى فتبعه المسكر الى ان ظفروا به فنتاوه وقطعوا رأسه ودفنوه في تر بته التي اعدها لنفسه ايام امارته في اطراف الصحراء من جهة القبلة فكانت مدة سلطنته ثلاثة اشهر ونصفاً

#### -----

#### ٦٢٨ -- اللك قانصوه الغوري

من سنة ٩٠٦ – ٩٢٧ هـ أو من سنة ١٥٠١ – ١٥١٦ م

و بعد خلع الملات العادل طومان باي انفق الامراء على تولية الادير قانصوه المنوري الدودار الكبير فبابعوه ولقبوه الملات الاشرف وقد اختاره امراء مصر الساطنة لانه كان لين العربكة سهل الازلة اي وقت ارادوا عزله عزلوه لانه كان اقلهم مالاً واضعفهم حالاً واوهنهم قوة ولما عرضوا عليه السلطنة قال « لا اقبل السلطنة الابشرط ان لالفتاوني فاذا اردتم خلي فاخبروني وانا اوافغكم وانزل اكم عن الملاك » فعاهدوه على ذلك فقبل وفرح العسكر بولايته ، وكان كثير اللها فاخذ يلقي الفتة بين الامراء ويأخذ هذا بهذا ويدس لهم السم في الطعام حتى افني كبراء هو ودعاتهم، ولم يحدث في داخلية البلاد في ايامه امر يستحق الذكر

وفي سنة ٩٧٧ ه بلغ الملك الاشرف قانصوه الفوري ان السلطان سلياً الاول العثماني عازم على ان يحمل على سو ربة ومصر لينتزعها من ايدي الملوك الجراكسة . فقهم الملك الاشرف وخرج بالساكر المصرية الى الشام فسار الى دمشق ومنها الى حاب وهناك وصله وقد من السلطان سليم العثماني المفاوضة في الصائح ( وكان ذلك خدعة حربية من السلطان سليم ليمنع قانصوه من الاستعداد) فحلم الملك الاشرف على وقد السلطان العثماني وارسل الى السلطان سليم الامير

مغلباي الدوادار المفاوضة بامر الصلح · فقبض السلطان سليم عليه ووضعه في الحديد وقصد شنقه فشفع به بعض و زرائه ثم امر السلطان سليم عساكره ان بسيروا نحو حلب فوصلوا الى عنتاب وملكوا قلمة ملطية وغيرها · فلما بلغت هذه الاخبار الملك الاشرف خرج من حلب وسير امامه النواب والمساكر · وعاد اليه الامير مغلباي مهافاً وقص عليه ما انزل به السلطان سليم من التعذيب والتهديد ثم خلى سبيله وقال له « قل السلطانك ان بلاقينا الى مرج دابق » فاضطرب الاشرف من ذلك

وفي يوم الاربدا المرجب سنة ٩٣٢ هرحل الاشرف الى مرج دابق . وفي ١٥ من الشهر المذكور اقبلت عليه جبوش السلطان سليم وحصلت بين الغريقين مسركه شديدة انجلت عن هزيمة المصر بين وقتل الملك الاشرف قانصوه الغوري ووثب عسكر المثانيين على من بقي من عداكر الغوري فتناوا من ادركوا وشئنوا الباقين شدر مذر وغفوا ما كان في مصكرهم وكانت مدة سلطنة الغوري ١٥ سنة و٩ اشهر ومن آثاره جامع الغورية ومدرسة الغورية في اول شارع السكة المجدودة بانفاهرة

ثم دخل السلطان سليم حاب فحاكما دون معارض ثم توجه الى حماة فحلكهما والى حمص فاستولى عليها ثم قدم الى دمشق فخرج اهلها الى لفائه وطلبوا منه الامان فأسنهم وضبط حصون المدينة ومهد امورها . وكذا استحوز على سورية كلها واقام بها عمالاً من خواصه وسار منها نحو مصر

759 - طومانه بای

من سنة ٩٢٢ – ٩٢٢ هـ أو من سنة ١٥١٦ – ١٥١٧م

و بعد وفاة الغوري وعود من سلم من الامراء في وقعة مرج دابق الى مصر اجتمع الامراء في الفاهرة واتفقوا على ثولية طومان باي ابن الحي الفوري الذي كان يدير الملك في غيبة الغوري فبابعوه وانبوه الملك الاشرف وحال جلوسه على كرسي المداطنة ابتدأ يستعد بتجهيز العساكر لتخليص الشام من الشانيين واكن السلطان سلياً المثاني لم يجهله وبثما يتم قصده لانه لما تتم فتح سورية نقدم الى مصر وقسم عسكره فرقتين فرقة جاءت من تحت الجبل الاحمر وفرقة صدمت المصر بين في الريدانية فهزموهم رشائبوا شالهم وثبت الملك الاشرف طومان باي يقائل بنفر قليل الى ان خاف القبض عليه فولى واختفى ودخل القاهرة جمالة من المثانيين شاهرين سبوفهم واحرقوا بعض الدور ونهبوا بعضها وذلك في اواخر سنة ٣٣٣ ه

وفي افلناح سنة ٩٢٣ هـ امر السلطان سليم بالكف عن النهب، واشخصوا للديه من قبضوا عليهم من الجراكمة فامر بضرب اعناقهم، وفي يوم الاثنين ٣ محرم سنة ٩٢٣ هـ دخل السلطان سليم القاهرة في موكب حافل ، اما طومان باي فلما هرب جمع عسكراً كثيراً وواب يهم الاريما، ٥ محرم على ٤ لة السلطان سليم واحتاطها من جميع الجوانب فانتشبت الحرب وحمي وطيسها ودامت اللبل كله واستأنف الفئال في البوم النالي فانهزم المصريون بعد ان دافعوا دفاع الابطال ولولا البارود والمدافع التي مع الدنانيين وكان المصريون لا يعرفونها لذلاك الوقت لما انهزم المصريون لا يعرفونها لذلاك الوقت لما انهزم المصريون المسريون المسلم

ولما ظهر الفلومان باي عجزه عن مقاومة المثانيين هرب الى الصميد ولحق به هناك كثيرون من الامراء والعسكر حتى قوي جمه فنقدم الى ير الجيزة و برز البه المثانيون من القاهرة وحصات بين الفريقين موقعة اخرى هائلة تغلب في اولها المصريون ولكن دارت عابهم بالدوائر في آخرها وولى طومان باي منهزماً ملاقاه حسن بن مرعي في ضبعة اممها البوطة وكان حسن المدكور صديقاً قديماً الطومان باي فنزل عليه ضيفاً بعد ان حلف له ان لا يخونه ولا يدل عليه واذا بالمر بان احتاطوا عليه من كل جهة وهو لا يدري واعلموا السلطان سليماً فارسل جماعة من عسكره فقبضواعليه وغلوه واتوا به اليا فاقامه مقيداً عنده اياماً. وفي يوم ١١ ربيع عسكره فقبضواعليه وغلوه واتوا به اليا فاقامه مقيداً عنده اياماً. وفي يوم ١١ ربيع

اول سنة ٩٢٣ هشنقه على بأب زويلة في القاهرة وكانت سلطنته ثلاثة اشهر واربعة عشر يوماً وانفرضت به دولة الماليك الجراكة واسجمت سورية منذ ذلك الحين الى الان في قبضة سلاطين آل مثان الفخام واستمرت مصر كدلك مدة طويلة الى ان ظهر محمد على باشا رأس الدولة المحمدية العلوية فاستولى عليها ولم تزل مصر الى اليوم تحت حكم الدولة المحمدية العلوية ادام الله ظاها و والماك فله يوانيه من يشا وهو العزيز الحكيم

#### 

#### • ٦٢٠ بنية أنبار الصابيين

من سنة ١٣٦١ = ٦٩ ه أو من سنة ١٣٦١ \_ ١٣٩١م

انتهينا في كلامنا عن الصليبين في فصل ( ٤٧١ ) جزئة الملك لويس ملك فراحا ووقوعه احيراً في ايدي المصريين الى ان فدى نفسه وسارين سلم من رجاله الى فلسطين ومن هناك توجه الى اوربا سنة ١٢٥٤ م . ثم اغار النتر على سورية فشتغل المسلمون عن الغرنج بهم وكان النتر بأنون احيانا الغرنج عند غزوائهم لحورية كيلا يتجشموا حرب المسلمين والمصارى مل ولم يكن الغرنج المغيمون بسورية على وفاق يفنهم بل كانت عدارة شديدة بين اهل جنوة واهل البندقية المتوطنين بمكا ، ولم يكن الاورشايم ولك الا بالاسم فنط ، وكانت الوربا في اسوأ حال من تهديد البربر لها ومن الاختلافات بين ملوكها والانتسامات الداخلية ايضاً في بعض مماكها ، وزاد في الطبئة بلة وفي العانبور والانتسامات الداخلية ايضاً في بعض مماكها ، وزاد في الطبئة بلة وفي العانبور منها الملك بودين الثاني سنة ١٣٦٦ م ، في هذه الحال السيئة قام في السلطة منها الملك الخوافرة الى فلسطين الإسلامية الملك الغرب بلاد الطاكة منه الأمان فارسل واحرق كنهمة الناصرة ونهبت عساكره كل البلاد التي بين منه الاعان فارسل واحرق كنهمة الناصرة ونهبت عساكره كل البلاد التي بين منه الاعان فارسل واحرق كنهمة الناصرة ونهبت عساكره كل البلاد التي بين

نايين وجيل طابور وانوا نحلوا تجاه عكا ومن الغريب ان الملك الظاهر استطاع ان يغري امير صور الافرنجي ليماونه على مكا فوعد، بالاجابة الى ذلك وانفق مع اهل جنوة وحاصر عكا بحراً حين كان بيبرس يحاصرها برئا ، على ان امير صور راجع نفسه وكف عن حصار عكا فاستشاط بيبرس من اخلاف الامير.وعد، له وجاهر انه سوف ينتقم من الفرنج فاخرب القرى والمزارع وقام سكان المدن على اسوارها ينتظرون يوماً قبوماً قدوم المسلمين اليهم

وفي سنة ١٢٦٥ م قصد بببرس قيسار ية فدافع اهلها شديد الدفاع ولم يثسوا تركوا المدينة وامتنعوا بالقامة اكنها مع مناعثها لم لقوً على مهاجمات عسكر بيبرس فافتنحوها وساروا منها الى ارسوف و بعد أن حاصروها أر بعين يوماً أظهر فيها الفرنج شجاعة فائفة افتتحوها عنوة ودخل السلمون اليها فصلوا في كنائسها الغي حولوها جوامع وقتلوا الكثيرين من سكلتها واستبعدوا الباقين منهم ثم عاد ييبرس الى مصر · وفي سنة ١٣٦٦ م خوج بيبرس قاصدًا فلسطين واازل صفد وافتتمها بعد قتال شديد ثم نندم الى يافا فملكها ودك اسوارها سنة ١٣٦٧ م • وفي سنة ١٣٦٨م ساق سيرس عساكره الى الطاكبة ويعدان نازلها ودافع الفرنج فحثها بقدر ما في امكانهم دخل السلمون ألمدينة عنوة فلم يبقوا على أحد ممن وجدوا من مكانها واستحلوا دم الفرنج وعرضهم واموالهم . ولما امسى الفرايج بسورية بهذه الحال السيئة مار رئيس اساقفة صور اللاتبني ورئيس الفرسان الهيكابين والاسبناليين الى اوربا يستصرخون البابا والملوك والشعوب لانجادهم فكان جل من لبي دعوتهم لو يس الناسع منك فرنسا فنهض ثانية سنة: ١٢٧ م يجيش عظيم ( وهذه هي انهجر يدة التاسعة والاخيرة الصليبين ) وقصد أولاً شطوط أفريقية لينتتم من التونسيين قبل مسيره الى فلسطين لانهم كانوا قد ازمجوا واللقوا امنية البحر بتواتر غزوات مراكبهم القرصانية وسابوا اكار الذخائر والمعمات التي كانت ترسل من أور با اسمافًا للي فاحاين. فحاصر لورس الناسم المذكور مدينة -قرطاجنة وضيق عليها وهزم جيوشها وافتئحها ولكنه توفي في اثناء ذلك مع جانب من جبشه

من امراض وبائية اصابتهم . وبعد وفاة لويس انتصر ابنه الملك فيليب وعساكره على سلطان تونس وارغموه على مماهدة مم الفرنج مذلة له ومشرفة للفرنج وفي جعلة موادها اباحة النصارى مباشرة امور دينهم وينام المعابد لهم . وكان أدوارد بن أنريكس الثالث ملك الكاتراقدلحق بلويس الناسع ملك فرنسا الى تونس و بعد وفاته سار الى عكا ومعه نحو ثلثماية فارس والف راجل وانضم اليهم فرسان الهيكل والاسبينال وجماعة من الفرنج حتى صار عسكرهم نحو سبعة الاف مقاتل فزحفوا اولاً الى فونيتي لاعادة الاتصال بين مدن النصاري وكان المسلمون قد قطموه فعانوا مضض الحر وافرط بعضهم في اكل الفواكه والعسل فمات بعضهم . ثم توجهوا الى الناصرة فملكوها وتذكروا تدمير بيبرس لكنيستها فتتلوا من وجدوا فيها من المسلمين ونهبوا ببوتهم . و بعد هذا الانتصار لم يشاء الامير ادوارد ان يستأنف القتال اما لانه لم ير ّ قوة كافية الثبات في الفتال وأما لانه رأى الافرنج المنهمين بسورية لا يرغبون فيه فعقد هدنة مع الملك الظاهر يبرس الى مدة عشر سنين وعشرة اشهر وعشرة ايام وعشر ساعات وبعد التوقيع عليها عاد الى انكاترا سنة ١٣٧١م وهكذا انشهت هذه الحلة التي هي الناسمة والاخيرة من حملات الفرنج على سورية . وانحصرت اخيرًا فتوحات الصليبيين في سواحل فلسطين مثل طرابلس وعكا وصور وبيروت وغيرها ولكنهم لم يليثوا الا قليلاً حتى وافاهم الملك المنصور قلاون ونازل طرابلس و بعدقنال شديد استولي عليها سنة ١٢٨٩ م ثم تجهز للمسير الى عكا لكنه وافاه الفضاة قبل اتمام قصده حبث توفي سنة ٦٨٩ هـ او سنة ١٣٩٠ م و تولى بعده ابنه الملك الأشرف صلاح الدين بن قلاون ولم يكن اقل رغبة من ابيه في اخراج الافرنج من فلـطين للحرج من مصر في ذات السنة في جبش عظيم بلغ عدده ١٠ الف فأرس و٢٠٠٠ الف راجل وتوجه توا قاصدًا عكا ونازلها وحاصرها حصارًا شديدًا وضربها بالمنجنيق ودافع الفرنج عنها بكل ما في قوتهم والحيرًا اقتحم المسلمون عكما ودخلوها بالسيف واثخنوا في الغرنج واشتدت نكايتهم فيها الى درجة لم يسبق لها

تظاہر حتى تكردست جثث الافرنج والأت الشوارع واحرقوا كلائسها ودورها فاحترق فيها جمع كثير ، وامر السلطان اخيرًا بهدم كل الفلاع والحصوب والابرجة والكنائس واست عكا قاعً صفصاً وكوم انقاض اما من نجا من الفرنج من عكا فتفرقوا شدر مدر وقل من نجا منها ولحق باور با

ولما فتح المسلمون عكا وقع الرعب في قلوب الفرامج الذين بساحل الشام من فاخلوا صيدا و بيروت وتسلم نائب السلطان وهكذا خرجت سواحل الشام من ايدي الفرنج بعد ان استمرت في ايديهم نحو ١٩٣ سنة ، ومن ذلك الحين المحت اخبار الصليبين من الاد فلسطين وكان عدد من مات وقتل منهم في هذه الحروب من باب النقر يب نحو عليوني نفس فسبحان المسدي المعيد الفاعل ما يريد ( تنبيه ) اخبار الصليبين تفرقت في هذا الكتاب في الفصول الآتية (٤٥) و ( ٢٠٠ ) فأذا اردت الوقوف على اخبار الصليبين جملة فافرأ هذه الفصول الواحد بعد الاخر حسب الترتيب الملقدم

# الدواة العلية العقالية

( تمهيد ) المتانبون فصيلة من الانراك سموا بهذا الاسم نسبة الى عنان ان الوطفرل بن سايان شاه وكان سايان شاه المذكور سلطاناً في بلاد ما هان قرب بلخ وال ظهر جنكزخان النتري واخرب بلاد بلخ واخرج منها خوار زم شاه سنة ١٦٧ ه ارتحل سايان في عشيرته الى جهة بلاد الرم ففرق في احد الانهر عند عبورة به وعاد ابنه الرطفول فنام في جهات الرزروم وكان ينجد علام الدين الساجوقي سلطان قونية في حروبه فكافأه باقطاعه اياه عدة اعمال ومدن وهو اخذ لنفسه من ملك الروم مدينة قوه حصار وغيرها، ثم توفى الطغول سنة ١٨٧ه

### ٣٣٢ – السلطان عثمان خان بن ارلمغرل

من سنة ١٨٨٧ – ٧٢٦ هـ او من سنة ١٢٨٨ – ١٣٢١ م

ولما توفي ارطغول عبن الملك علاء الدين السلجوتي اكبر اولاده مكانه وهو عثمان » مؤسس دولتنا العلية العثمانية · ولما اغار النتار سنة ٢٠٠ م على اسيا الصغرى وقتل علاء الدين السلجوتي ساطان قونية استقل من كان تجت سلطته من الامراء ولقاسموا الماقك بينهم فكان نصيب الامير عثان جزأ من مملكة بورصة وبعض بلاد بر الاناضول فنولى احكام البلاد المذكورة وقرر لها قواعد وتنظیات وخمی بادیثاء ( ای سلطان ) آل عثمان وجعل قصبة ملکه ایکی شهر واخذ في تحصينها وتحسين ابنيتها وتوسيع مملكته وحاربالروم في نبكومدية وظفر يهم و بعد ان استتب امره وقوي ملكه ارسل الى جميع امراء الروم ببلاد اسيا الصغرى يخيرهم بين ثلاثة امورالاسلام او الجزية او الحرب فاسلم بعضهم وانضم اليه وقبل البعض دفع الخراج واستعاناالباقون علىاالمطان عثمان بالتتار واستدعوهم لتجديهم • ولما علم السلطان عثمان بذلك جهز جيثاً لمحار بتهم وارسله بقيادة اينه اورخان وبعد قنال عنيف انهزم التتار وتشتت شملهم فغويت شوكة العثمانيين بهذا الانتصار وسمت همة السلطان عثمان بالاستبلاء على اسيا الصغرى جميعها وقبل ان يشرع في ذلك قسم بلاده بين اولاده واقطعهم اياها وابتى هو لنغسه مدينة ايكي شهر . ولما اطمأن إله من جهة داخلية بلاده وجه همه الى توسيع نطاق مملكته فغتج سنة ٧٠٧ ه ناحية مرمرة وحصن كته وحصن لغكه وجصن أق حصار وحصن قوج حصار . وفي سنة ٧١٢ هـ افتتح حصن كبوء وحصن يكبجه طراقلوا وحصن تكور بيكاري وغيره وفي سنة ٧١٧ هـ ابتدأ بمحاصرة مدينة بورصة ولماطال حصارها امر ببناً قلمتين في طرفي المدينة واسكن فبعما الجند وامرهم بالتضييق على أهل البلد وقطع أثميرة عنهم وعاد هو الى مدينة أيكي شهر تاركأ ابنه اورخان لاتمام فنح مدينة بورصة فحاصرها نحو عشر سنوات ودخلها

اخير ابلا قنال اذ اوسل ملك قسطنطينية اوامره الى عامله على هذه المدينة بالانسحاب فاخلاها ودخلها اورخان وعساكره ولم يتعرض لاهلها بسوم مقابل دفع ٣٠ الذّا من عملتهم الذهبية وذلك سنة ٢٢٦ ه وفي هذه الاثنام توفي الساطان عثمان بن ارظفرل بعلة النقوس وكان شجاعاً كريماً حتى كان لا يجسك شيئاً ولم يترك عند موته من جميع الاموال والقف النفيسة التي استحوز عليها في حروبه ومنازيه سوى بعض ملبوسات وامتعة لا تذكر من جملتها سجحة كان يخطها دائماً يقال انها لم تزل موجودة في دار التحف في القسطنطينية

#### 

### ۳۲۳ – السلطان أورغان به عثمانه

من سنة ٧٢٦ \_ ٧٦١ هـ او من سنة ١٣٢١ - ١٣٦٠ م

ولما توفي السلطان عنمان تولى بعده ابنه اورخان وفي اول ولايته نقل كرسي سلطنته الى مدينة بورصة لحسن موقعها ومن اهم اعمال السلطان اورخان وضعه نظاماً للجيوش العشمانية اذ كانت قبل ذلك الوقت لا نجمع الا وقت الحرب وتصرف بعده . فخشي السلطان اورخان من تحزب كل فريق من الجند الى الغبيلة التابع اليها وانفصام عرى الوحدة العثمانية التي كان كل سعيه في ايجادها فاشار عليه احد فحول ذلك الوقت واسمه قره خليل ( وهو الذي صار فيا بعد وزيراً اول باسم خير الدين باشا) باخذ الشبان من اسرى الحرب وقصلهم عن كل ما يذكرهم بجنسهم واصلهم وتربيتهم تربية اسلامية بحيث لا يعرفون لحم ما بالا السلطان ولا حرفة الا الجهاد في سبيل الله ولعدم وجود اقارب لهم بين الاهالي لا يخشى من تحزيهم معهم ، فاعجب السلطان او رخان هذا الوأي بين الاهالي لا يخشى من تحزيهم معهم ، فاعجب السلطان او رخان هذا الوأي وأمر بننفيذه في الحال ودعا هذا الجيش المنتظم بالتركية و يكيحاري » اي الجيش الجديد ثم صرف في المر بية وصار انكشاري

وملك السلطان اورخان مسلك ابيه في توصيع نطاق مملكته فحارب الروم

والخذ منهم ثيقية سنة ١٣٣٠ م وساقس سنة ١٣٣٤ م · وما زال يتقدم في فتوحاته حتى اشرف على خليج القسطنطينية وبوغاز غليبولي

وكانت الا ، براطورية الرومية يومنذ في حالة الانحطاط الكلي والركانها متزعزعة بسبب الحروب الداخلية التي حدثت فيها بين شنة ١٣٤١ - ١٣٤١ م في زمن وكالة يوحنا كنتا كوزين الذي كان نائها للامبراطور يوحنا بالمبولوغوس مدة حداثته فكان ذلك داعيا الى دخول الدولة العثانية الى بلاد الروم استمان عليهم بآل عثان ذلك داعيا الى دخول الدولة العثانية الى بلاد الروم استمان عليهم بآل عثان فامدوه وانتصروا له عند دخولهم اور با وبهذه الواسطة استولوا على جملة حصون و بلدان في تلك الجهات وفي سنة ١٣٥٩ م اجتاز الامير سليان ابن السلطان اورخان بوغاز شنق قلمة وفتح مدينة غليبولي التي اجتاز الامير سليان ابن السلطان اورخان بوغاز شنق قلمة وفتح مدينة غليبولي التي عليه ابوه السلفان اورخان حزنا عظياً ومن فرط حزنه استولت عليه الهموم عليه ابوه السلفان اورخان حزناً عظياً ومن فرط حزنه استولت عليه الهموم والامراض ولم يمكث بعده الا يسيراً وتوفي في السنة نفسها ودفن عدينة بورصة

### ٣٣٤ \_ السلطان مراد خان الاول ابن أورخان

من سنة ٧٦١ ــ ٧٩١ هـ أو من سنة ١٣٦٠ – ١٣٨٩ م

وتولى بعدة ابنه السلطان مراد خان الأول وكان من شجمان الرجال مجاهدًا في تصرة دين الاسلام · وكانت فاتحة اعمالة احتلال مدينة انقرة مقر سلطنة القرمان وذلك ان خلطان هذا الاقليم واسمة علاء الدين اراد انتهاز فرصة انتقال الملك من السلطان اورخان الى ابنه السلطان مراد لاثارة حية الامراء المستقلين باسيا الصغرى وتحر بضهم على قتال الشمانيين ليقوضوا اركان مملكتهم الاتحدة في الامتداد يوماً فيوماً فكانت عاقبة دسائمه انه فقد اهم مدانه وبعد ضياعها منه ابرم

الصلح مع السلطان مراد وزوجه ابنته لتمكين عرى الانحاد بينهما وبذلك انضمت مدينة كوتاهية الى المملكة العثمانية لان امير قرمان وهبها لابنته عند زفافها

اما في اور با فنتح البكار بك لاله شاهين مدينة ادرنة (ادريانا بوليس)
في سنة ١٣٦١ م وجعلها السلطان مراد عاصمة المملكة العثمانية واستمرت عاصمة
لها الى ان فتحت مدينة القسطنطينية ، وفتح ايضاً مدينة فيليبة ( فيليبوبوليس )
قصبة الروملي الشرقي

وفتح القائد افرينوس بك مدينتي وردار وكلجمينا باسم السلطان مراذ خان واضطرب الذلك المليحيون المجاورون الدولة العلية فانحد في سنة ١٣٨٨ م اهل الصرب والفلاخ ودلماطيا وللجر والبلغار وتحزبوا جميعاً على السلطان مراد خان قاصدين بذلك تعطيل فتوحاته وتوقيفه عن التقدم و ولما علم السلطان مراد باتحادهم ساق جبوشه اليهم والتني الغريفان في سهل قوص أوه و بعد قتال شديد انهزم الغرفج وانتصر المشمانيون انتصارًا باهرًا خلا لهم ذكرًا جميلاً واستولوا على بلاد الصرب و بعد قام النصر والغلبة للمشمانيين كان السلطان مراد يمرين الفتلى اذ قام من بيضم جندي اسمه ميلوك كو بلوفنش فطعن السلطان عراد يمرين الفتلى اذ قام من بيضم جندي اسمه ميلوك كو بلوفنش فطعن السلطان عدية فقتله وكانت وفاته في ١٥ شعبان سنة ٢٩١ه

۱۳۵ – السلطانه بایزیر الاول ابن مراد خاند من سنة ۷۹۱ – ۸۰۶ ه او من سنة ۱۳۸۹ – ۱۶۰۲ م

وخلفه ابنه السلطان بايزيد الاول وكان على جانب عظيم من الشجاعة وقد تعود مقاساة الخطوب ومشقات الحروب فتبع خطوات ابيه في الغزو والجهاد ، وكان اول امر شرع فيه افتاحه المالك التركبة الصدخيرة التي كانت مستقلة في جهات الاناضول ، ثم افتتح ايالات الروملي ومكدونيا والبلغار ، وبعدهذه الانتصارات صمم على فتح القطنطينية وأخضاع المالك الافرنجية فزحف بجيش عظيم الى نواحي اور با واستولى على مدينة سالونيك ثم شن الغارة على بلاد المجر وانتصر على جيش الافرنج في وقعة عظيمة حدثت في ٢٧ سبتمبر سنة ١٣٩٦ م ، ثم حول وجهسه في القسطنطينية وشرع في حصارها ، وكان المبراطور هايومند مانوئيل باليولوغوس فاضطرب وبعث الى من جاوره من الملوك يظلب اليهم المساعدة والامداد على المسلمين ، وكان السلطان بايزيد قد خاف من اتحاد الملوك النصارى وتحزيهم عليه فعقد مع الروم صلحاً على عشر سنين بشرط ان يدفعوا له ٣٠ الفريال وان يجمل في الفسطنطينية قاضياً من قضاة الاسلام وان يبني بها مسجداً المسلمين

غير انه لم يحكث الا قليلاً حتى عاد الى حصار النسطنطينية ثانية وضيق عليها حتى كاد يغتحها ولكن لما بلغه قدوم ثيمورلنك التتري بعسا كره على مملكة، وافتناحه كثيرًا من بلدانها اضطرب وعظم الامرعليه والنزمان برفع الحصارعن القصطنطينية و يقفل راجعاليصد هجيات التثرعن بلاده · وسبب اغارة تيمورانك النثري على الدولة الديمانية ان سلطان بغداد المدعو احمد بن او يس النجأ الى السلطان بايزيد حينا هاجمه المغول في بلاده - فارسل تيمورلنك الى السلطان بايزيد بطلبه قابي تسليمه . فاغار تيمور بجيوشه الجرارة على بلاد اسيا الصغرى وافتتح مدينة سيواس بارمينية والحذابن السلطان بابزيد المدعو ارطفرل وقطع رأسه ولذلك جمع السلطان بايزيد جيوشه وسارلحاربة تيمورلنك فتقابل الفريقاب في سهل انقرة و بعد قتال شديد انهزم الثمانيون ووقع السلطان بايز بد اسيراً بيد النتار وذلك في ١٩ ذي الحجة سنة ٨٠١ ﴿ فَاعْتَقَلْهُ تَبِمُورَاتِكَ الَى أَنْ تُوفِي فِي اعْتَقَالُهُ فِي في ١٥ شعبان سنة ٥٠٠ ه ٠ و بعد وفاة السلطان بابز يد وقع الخلاف والشقاق بين اولاده ودامت بينهم المنازعة نحو ١١ سنة وكان ولده الامير عيسى قد وضم يده على جميع البلاد الواقعة القرب من انقرة وسينوب والمحر الاسود فوثب عليه اخوه الامير محمد جلبي فقتله واستولى على ثلك الاقاليم اما اخرهما سليان فاختاره المثانيون ان يكون سلطانًا عليهم في اور با فبايسوه بعد موت ابيه السلطان بابزيد وكان اخوه الامير موسى يثرقب فوصة لكي بنتك به فانقض عليه ذات يوم وهو

راقد في فراشه وطعنه بخنجر في صدره فقتله وكان ذلك سنة ١٤١٠ م ثم اقتسم السلطنة مع اخيه محمد جلبي المتقدم ذكره · وفي سنة ٨١٦ ه الموافقة ١٤١٣ موقع بين الاحوين خلاف افضى الى الفتال فقار با وكانت الدائرة على الاسيرموسى فولى هار با فتيمه فارس من فرسان اخيه محمد جلبي وقيض عليه واحضره بين يدي اخيه فامر بقتله

# ١٣٦ - السلطان محمدعلي برديايز يل

من سنة ١١٦ - ١٤٢٤ ه أو من سنة ١٤١٣ - ١٤٢١ م

و بعد ذلك انفرد السلطان محد الاول بالسلطنة وصفت له الايام وتوافد اليه رسل ملوك الفرنج والروم مقدمين له النهاني و بالنيابة عن ملوكهم فاحترمهم واكرمهم ثم شرع في تمهد الامور وعقد الصلح مع الدول الاجنبية وقوى معهم روابط المحبة والاتحاد لبتمكن من النفرغ لاصلاح داخلية بلاده و فاعاد رونق السلطنة بعد ذبوله ووسع نظاما ونظم امورها وجعلها على امتن اساس بعد ذلك الخراب الذي اصابها من وقائم تيمورانك والمنازعات التي وقعت بين الاخوة ابناء السلطان بايز يد كما تقدم و بالجملة كان سعيد الطالع عادلا كريماً شفوقاً على الرعية واستمر عزيزاً جليلاً الى ان ثوفي سنة ٤٨٤ ه

# ٣٣٧ – انسلطان مراد خان الثاني ابن محمر

من سنة ١٤٥١ ــ ٨٥٥ هـ او من سنة ١٤٢١ ــ ١٤٥١ م

وثولى بغده ابنه السلطان مراد الثاني ولاول ولايته عقد صلحاً مع امير قرمان وعقد هدنة مع ملك الحجر الى خس سنين · وقد طلب منه عما نوئيل ملك الروم ان يتمهد له بان لا يجار به مطلقاً وان يسلمه اثنين من الحوته رهينة لقيامه بهذا التعهد والا فيطلق سبيل الامير مصطفى (عم السلطان مراد الذى كان في حوزة هذا الملك ) واذا لم يخبه السلطان الى طبه أطلق الملك عما نو ثيل الامير مصطفى واعطاه عشرة مراكب بامرة ديمتريوس لاسكار يس فاتى مصطفى بهاو حاصر كليبولي فسلمت البه الغلمة ، فتركما وقصد ابن اخبه السلطان مراد بادرنة نخافه بعض قواده وتركه اكثر جنوده فاضطر الى الانهزام وعاد الى كليبولي فسلمه بعض انباعه الى ان اخبه السلطان مراد فكان اخر العهد به

وسار السلطان مراد الى القسطنطينية ليأخذ بثأره من ملك الرومالذي اطلق عِنه فحاصر هذه المدينة في ٢٤ اغسطس سنة ١٤٢٢ مالوافق ٣ رمضان سنة ٥٨٠٥ فلريتهكن من فشها لعصيان اخد اخوته عليه واستمانته عليه بعض امرا. اسيافا خمد المتلظان مراد هذه الفتئة ايضاً بفتل اخيه وارهاب محازيه واسترد الولايات التي كان تيمورلنك قد اعادها إلى استقلالها وانصرف عزمه الى استرداد ما كان العثمانيين في اور با فكانت له محاربة شديدة مع ملك الحجر فانتصر عايه واجبره غلى معاهدة من فحواها ان يشخلي ملك الحجر عن كل ماله على عدوة نهر الدانوب اليمني ليكون هذا النهر فاصلا بين املاك الدولة العلية والمجر . ولمارأ ي اميرالصرب جورج برنكوفيتش عجزه عن مثاواة السلطان مراد عاهده ان يدفع البه كل سنة ه الف دوك فحباً وان يقدمان فرقة من جنوده في وقت الحرب وفي سنة ١٤٣٠م اعاد السلطان مراد فلح سالونيك التي كان ملك الروم قد تخلي عنها الى جهور بة البندقية وقصد البانيا فاطاعه سكان بائية وغيرهم مشترطين عدم النعرض لهم في المؤر دَينهم وعِوَاتُلجم - وفي سنة ١٤٣٣ م اعترف المير الفلاخ بسيادة المثانيين عليه تخلصاً من غوائل الحرب ثم ثار هو وامير الصرب على الساطان مراد بتحدين ملك الحجز لها الانتقاض على السلطان فحارج. ا وقهرهما · وحارب ملك المجروائخن في بملكته وعاد سنة ١٤٣٨ م مِن هذه الحرب بنجم غذير من الاسرى .ثم حاصر بلغراد عاصمةالصرب ولم يتوفق الى فقها . فلما ذاع ذي اور باخسبر فتوح الاتراك ارتعدت فرائص المالك الافرنجية خوفًا من ضياع القسط طينية وتقدم العثانيين

على باقي المالك النصرانية فنهض البابا اوجينيوس وشرع في عقد تجالف بين الدول الافرنجية لاجل مقاومة المسلمين فتصدىالذلك لادسلاس ملك المجر وبولونيا وتقدم بعسا كره تحت قيادة رئيسهم يوحنا هونيادس الشهير وانضم اليهم جم غفير من المجاهدير الفرنسار ببن والجرمانيين وصدموا الاثراك في معركتين عظيمتين واستظهروا عليهم حتى اضطر السلطان مراد ان يعقد معهم صلحاً ويتسحبوكان ذلك سنة ١٤٤٣ م . فاما حكمت الغنن والقلاقل تنازل السلطان مراد عن كرسي السلطنة الى ولده محمد الثاني ( الملقب بالفاتح ) والقطع في داره منفردًا عرب الناس وعكف على العبادة ، فانتهز لادسلاس ملك المجر ثلك الفرصـة لفـخ الهدنة المذكورة وتفدم ثانية لحاربة الاتراك بعد انحرض الثالقرمان على مقاتلتهم ولما رأى السلطان مراد هذه الاحوال خاف من عواقب الامور واضطر ان يعود الى الملك ثانية نحيز جيثًا عرمرماً وسار لمصادمة الافرنج فتلاقى الفريقان في ١٠ نوفير سنه ١٤٤٤ م تجاه مدينة فارنا على سواحل البحر الاسود قشبت بينهمانيران الفتال وثبتت جيوش النصاري امام صفوف المسلمين في تلك المعركة الهاثلة وقاومت الجبوش العثمانية اشد المقاومة مم انهم اقل عددًا منهم بسبب انسحاب معاضديهم الفرنساويين والجرمانيين الذين كانوا قد رجعوا لبلادهم بعد الانتصار الاول. ولكن حمية لادسلاس ملك المجر وبولونيا وتتجاعته الخالية منالتبصر حملته على اقتحام مواكب الاعداء فقتل في ساحة المعركة وبموته الهزمتجنوده وتغرق شملهم . فاخذ هونيادس قائدع يجمع شتيت العساكر ويخرضهم على الرجوع والثبات فلم ينجح لان الرعب كان قد استولى عليهم وكان عدد قتلاهم عشرة الاف نفس - و بعد تمام النصر واستخلاص مدينة قار نا رجع السلطان الى عزاته وتنازل عن الملك ثانية الى ابنه الـ لمطان محمد الثاني الفانح ولكنه لم يلبث في عزلته ظويلاً لان الانكشارية ازدروا ماكهم محدًا وعصوه ونهبوا ادرقة فعاد السلطان مراد والحمد فتنتهم سنة ١٤٤٥م ولكي يشغلهم بالحرب اغار على بلاد البونان وقصد مدينة كورنتية (كورنئوس) وكانت محصنة ففتحت مدافع العشافيين ( هذا كان اول استعمال المثمانيين المدافع) ثلما في اسوارها دخلت منه الجنود الى هذه المدينه وماكوها ولسكنهم لم يتمادوا باخذ باقي البلاد لثورة اسكندر بك واثارته الفتن في بلاد البانيا كما نذكره الان انشاء الله

اسكندر بك هذا ابن رجل يدعى يوحنا كاتر يوكان حاكاً بالارث على قسم صغير من تلك البلاد فلمارأي قدوم السلطان بالعداكر الجرارة لمحار بنه خاف سو العواقب وعقد معه صلحًا وعاهده على دفع الجزية وانه يتقاد لجيع او أمرة بشرط ان يبقيه في ولايته و ان يكون من جملة عاله فاجابه السلطان الى ذلك بعد أن أخذ أولادم الاربعة رهينة عند، فاختلط ألا ثة منهم بمماليك السلطان حتى صاروا لا يمتازون عنهم في الموائد والملابس واما الرابع وهو اصغرهم المسمى جورج قارتني في باب السلطان الى درجة سامية بسبب ذكائه وشجاعته ثم اسلم بعد ذلك ولقب باسكندر بك وصرف معظم أيامه في الحروب في خدمة الدولة العثانية ولكنه ندم اخبراً علىما فرط منه في محاربة الطوائف المسبحبة فارتد الى مذهبه الاصلى ودخل البانيا ودعا رؤسا قبائل الالبائيين فوافقوه على استخلاص بلادهم من يد العثالبين وجمو االرجال وطردوا المثانيين من اكثر مدن بلادهم فسار السلطان في جبش كثرف وحاصر مدينة آق حصار مدة ولما لم يجد سبيلا الى فنحها الضمف جبوشه بسبب هذه الحروب التواصيلة اراد ان ينفق مع اسكندر بك على الصاح بان يفلده امارة البانيا في مقابلة جزية سنوية ولما لم يقبل اسكندر بكءذا الاقتراح رفع السلطان الحصارعن المدينة وعاد الى ادرنة عاصمة ممالكه ليجهز جيوشاً جديدة لقمع هذا الثائر لكنه توني في يوم ه محرم سنة ٥٥٪ ه

---

٣٣٨ - السلطان تحمر الثانى الفاتح ابن مراد نمان. من سنة ٥٥٥ - ٨٨٦ هـ أو من سنة ١٤٥١ – ١٤٨١ م وخلفه ابنه السلطان محمد الشاني الملقب بالفاتح ( لقب بالفاتح; لانه فاتخ

مدينة النسطنطينية ) ولد سنة ١٤٢٩ م واسلوى على عرش الملك وله اثنتان وعشرون سنة فنقل جثة ابيه الى بورصة وأخذ يتأهب لنتح ما بقى من بلاد البلقان ومدينة القسطنطينية وكان يومئذ على القسطنطينية الامبراطور قسطنطين دراغاسيس ابن الامبراطور عمائونيل فلما بلغه هذا الخبر انزعج وتأثر وارسل الى الـــلطان محمد بلاطنه بالكلام فطرد رسله وجعل يبني حصونا وابراجاً على جيات بوغاز القسطنطينية تم بعث اليه سفارة ثانية يقول له « ان بنأ هذه القلاع والحصون ما وراءها الا الخصام وجيوش الشر والحرب قان لم تحملك العهود والمواثيق على عقد الصلح بيننا فذاك البك وقد فوضت امري الى الله تعالى قان هداك وعطف قلبك كان ذلك غاية المراد وان كان قد قضى لك بفتح القسطنطينية فلا مرد لقضاء احكامه والا فلا ازال ادافع عنها بكل طاقتي وجهدي الى آخر نسمة من حياتي » فلم يلنذت السلطان محمد الى ذلك المنال بل حاصر مدينة القلطنية منة ١٤٥٣ م منجهة البر بجيش لا يقل عن مايتي الفجندي ومن جهة البحر باسطول موالف من ١٨٠ صفينة . وكان الامبراطور قــطنطين المذكور قد استمد ملوك اوروبا فلبي دعوته جمهورية جنوة وارسات اسطولاً بامرة جوستينياني فكانت حرب هاثلة بين الاسطولين النصر فيها الجنويون ورفع الروم لهم السلاسل الحديدية المائمة لدخول سفن المثانيين فدخات سفن جنوة واعادوا تلك الــــلاـــل وراءهم . فهد الـــلطان محمد طريقـــاً في البر ورصفه بالواح صب عليها زيتًا ودهناً لنزلق المنان عليها وبهذه الطريقة تمكن في ليلة واحدة ان يدخل صيعين سفينة الى البحر داخل السلاسل ، وفي اليوم التالي هاجم المدينة بجيثه البري وبمن كانوا بالسفن فافتتمها بعد أن قتل اسبراطورها قسطنطين في المعركة وذلك في ٢٠ جادي الاولى سنة ٨٥٧ ﴿ سنة ١٤٥٣ م ﴾

وأرخ بعص الشعراء هذا الفتج بقوله رام امر الفتح قوم أولون حازه بالنصر قوم آخرون رام امر الفتح قوم أولون ودخل السلطان محمد كنيسة أجيا صوفيا شاهراً سيفه في بده قائلاً و اشهد ان لا اله اللا الله واشهد ان محمد ا رسول الله » وأمر ان يؤذن فيها اعلاماً بجملها جامعاً للسلمين و بعد الفتح عزم السلطان محمد على جمل الفسطنطينية مقر سلطنته فرخص لكل من اراد الرجوع اليها من الروم ان يبقى على دينه رغبة في عمارها لكن لا كان ذاك غير كافر لترميها وتحسينها امر بجمع نحو عشرة الاف عائلة من ولايات مختلفة ليأنوا اليها و بسكنوها و وولى على الاروام بطريركا واعطاه عن البطركية وخاتما حسيما جرت به عادة القياصرة في الازمنة السائفة وقسم على الدينة من كنائس ومعابد بين النصارى والمسلمين وجعل الكلمن الفريقين عدود الا بتعداها

ومن ذلك الوقت دعيت مدينة القسطنطينية اسلامبول ( تخت الاسلام او مدينة الاسلام ) . و بعد فتح السلطان القسطنطينية سار قاصد ا فتح المورة فارسل دعيتر يوس وقوماس الحوا قسطنطين الملك حاكا المورة بعرضان عليه قبول دفع جزية سنوية قدرها اثنا عشر الف دوك فاكنتى السلطان بذلك وسار الى بلاد الصرب فسأل اميرها الصلح مع السلطان على ان يدفع كل سنة ثمانين الف دوك فلجابه السلطان اليه وكان ذلك سنة عادا م لكنه اعاد الكرة في السنة التالية على بغيراد عاصمة الصرب وحاصرها ، وكان هونيادس القائد المجري الشهير قد على بغيراد عاصمة الصرب وحاصرها ، وكان هونيادس القائد المجري الشهير قد دخل البها قبل الحصار فدافع عنها حتى اضطر السلطان الى وفع الحصار فارسل دخل البها قبل الحصار فلاسل عدم مات بسببها بعد رفع الحصار فارسل وزال استقلال الصرب قطمياً ، وفي هذه المدة عاد السلطان الى المورة فاستحوز وزال استقلال الصرب قطمياً ، وفي هذه المدة عاد السلطان الى المورة فاستحوز عليها وهرب قوماس الى ايطائيا ونتى ديمتريوس الحاء الى جزيرة في الارخبيل وبعد عوده من المورة صالح اسكندر بك ( الذي الفدم خبر ثورته على السلطان وبعد عوده من المورة صالح اسكندر بك ( الذي الفدم خبر ثورته على السلطان عبراد ) وترك له ولاية البانيا وابيبروس ، وسار الى اسبا الصغرى يدونح ما بقي بها غير خاضع له فغاز بما تحق ودخل مديئة طرابيزون دون مقاومة شديدة واق

بصاحبها داود كومرين اسيرًا الى القسطنطينية

وقصد السلطان بعد ذلك بلاد الفلاخ فتظاهر ملكها بطلب الصلح على ان يدفع كل سنة عشرة الاف دوك فاجابه السلطان الى ذلك . لكن هذا الملك اتحد مع ملك الحبر وانتقض على السلطان فسار اليه بمائة وخمسين الف مقاتل فهزمه وشذت جمعه وانتهى الى بخارست عاصمة ملكه وانهزم الك الفلاخ الى ملك المجر فعزله السلطان ونصب الحاء مكانه وضم بلاده الى الملاك الدولة العلية • وفي سنة ١٤٦٢ م حارب السلطان امير البشناق لامتناعه عن دفع الجزية واسره هو وابنه وامر بقناها فدانت له البشناق - وفي سنة ١٤٦٤ م حاول ملك المجر اخذ البشناق فهزمته جيوش المناطان واصبحت البشناق ولاية عثانية وخسرت ما كان لها من الامتياز ، ومنذ سنة ١٤٦٣ م ابتدأت العداوة بين السلطان وجمهورية البندقية فاستحوز المثانيون على مدينة ارغوس وكانت للبنادقة فأرسلت الجهورية اسطولاً الى المورة فثار سكانها وقاتلوا الحامية التي بها وحاصروا قرنتية واستردوا ارغوس فهب السلطان البيهم في غانين العاً فارجموا ما كان البنادقة قد اخذوه · ولكن ثار المكندر بك الشهير والي البانبا وحارب العثمانيين في مواقع كثيرة وشغل العثمانيين عن قتال البنادقة مدة حتى توفي سنة ١٤٦٧ م . ثم استثنف الفئال بين العثمانيين والبنادقة فافتلح العثمانيون اجريبوس مركز مستعمرات البنادقة في يجر الروم سنة ١٤٧٠ م . وفي هذه السنة ضم السلطان بلاد قرمان الى مملكته وفي سنة ١٤٧٥ م حاربت العماكر البشمانية بلاد البندان فلم تغز بالنصر فعزم الملطان على فتح بلاد القرم ليستعين بفرسانها على فتح بلاد البغدان فدانت له بلاد القرم واصبحت ولاية من ولايانه وعاد جيثه الى البغدان فاشتهر اسطفانوس الرابع اميرها بالمدافعة سنة ١٤٧٦ م فلم تنل العساكر العثمانية مأر بًا من هذه البلاد · ثم جرت معاهدة صلح بين الساطان والبنادقة سنة ١٤٧٩ م بمد تخايهم عن المقوردة الساطان

وفي سنة ١٤٨٠ م صمم الـــالطان محمد على افلتاح جزيرة رودس فارسل لها

عمارة بحرية مشحونة بمائة الف مفاتل تحت قبادة ميشطس باشا الذي هو من العائلة البالبولوغية وكان قد اعتنق الديانة الاسلامية بعد فتح السلطان محمد مدينة القسطنطينية فحاصر الجزيرة المدكورة ثلاثة اشهر بدون نتيجة ثم ارتحل عنها . وفي هذه السنة فتحت عساكر السلطان الجزر الواقعة بين بلاد البونان وايطاليا ومدينة اوترانت في جنوبي إيطاليا

وكان هذا السلطان السظام لا تكل همته ولا تفتر عن الفنوحات وشن الغارات فيهز سنة ١٤٨١ م جيشين عظيمين احدهما لمجار بة جز يرة تبرس تحت قيادة احد و زرائه وقاد الثاني بنفسه لفتال المجم وبينا هو في اثناء الطريق ادركته الوفاء فات بمدينة از نكيد وذلك يوم ٤ ربيع الاول سنة ٨٨٦ ه الموافق ٣ ما يو سنة فات بمدينة از نكيد وذلك يوم ٤ ربيع الاول سنة ٨٨٦ ه الموافق ٣ ما يو سنة ١٤٨١ م وكان هذا السلطان من اشهر سلاطين آل عشان موصوفاً بالشجاعة وقوة الجنان وعلو الهمه وقد قال فيه بعض واصفيه

تاج الموك محمد من دوخت هام الملوك من العدا معلواته فحر السلاطين العظام وبابه شرف الانام رفيمة درجاته بملكه طاب الزمان وقد صنت اوقاته واستسمدات ساعانه وكانت مدة ملكه ٣١ سنة تمم في خلالها مفاصد اسلافه افتح القطنطينية ووسع السلطنة

- CONTROL OF THE

٣٣٩ - السلطان بايزير خان بن محمد

سنة ٢٨٨ ـ ١٩١٨ - أو من سنة ١٤٧١ ـ ١٥١٢ م

وخلفه في الملك ابنه السلطان بايزيد الثاني الذي كان حاكماً بالماسية وكان ميالاً الى السلم إكثر من ميله الى الحرب ، وكان له أخ يسمى جم ( ويسميه الفرنج زيزم ) كان حاكاً بقر مان فلما يلغه خبر وفات ابيه سار في من لاذ به فدخل مدينة بورصة عنوة وراسل أخاه السلطان بايزيد في ان يقتسها المملكة بينها فلم

يجبه اخره الى ما طاب . فعزم جم على اغتصاب المملكة من يداخيه وتقدم عِحاز بيه نحوه وبرز السلطان بابزيد ثنثاله فالثنى العسكران في المسكان المعروف بسلطان أوكي على شاطي نهر ايكي شهر فوقع بينهما قتال شديد ثم انتصرااسلطان بايزيد وانهزم أخود جم الى ظرف حاب مستنصراً بالملك الاشرف قايت باي ولما وصل الى مدينة القاهرة اكرمه السلطان قايت باي اكراماً عظيماً ثم بدا له ان يحج الى بيت الله الحرام ولما اتم مناسك الحج عاد الى البلادالقرمانية وجمع لنف احزاباً ونهض بهم الى قتال اخبه ثانية وعزم على حصار مدونة قونية قصده واليها عنها دراسل اخاء في ان يقطعه بعض الولايات فأبي، فألنجأ الامير جم الى فرسان القديس يوحنا يرودس طالبًا أن يساعدوه على نيل اغراضه فقبلوه بالنجلة و لاكرام فارسل السلطان بايزيد الى رئيس هولاء الغرسان أن يبتى أخاه عندهم ويثمهد له بعدم التعرض لاستفلال جزيرتهم مدة ملكه ويدفع للم كلسنة ،ه الف دولة فقبل الفرسان ذلك ووفوا بعهدهم وارسلوا الامير محفوظاً الى نيس ثم الى شميري وبغي متنقلاً في فرنسا الى سنة ١٤٨٩ م ثم انلفل الى رومة • وفي هذه الاثنياء حاصر المك فرنسا رومة وطلب من البسابًا تسليم الامير جم فسلمه أياه ويتي مع جيش فرنسا الى سنة ١٤٩٥م حين توفي بنابولي ونقلت جئنه الى بورصة ، اما السلطان بابزيد فقل ما كان له من الغنوحات ولكن كانت له وقعات مع بعض المناخبين لملكته فصدهم عن المطوعليها . وحصلت بيشه وبين قايت باي سلطان مصر وسورية حرب وذلك لان الاخيركان قد آوي أخاء جم واكرمه فنقتاظ من ذلك السلطان بابزيدوجهز جيثاً لفتال قايت باي وبرز قايت بالمساكر المصريةوالشامية انتال السلطان بابزيد والتتي الغريفان عند جبل امان في قرمان و بعد قتال شديد النصر قايت إي وعاد السلطان بايزيد بدون فشدة ثم قصد بلاد اوروبا سنة١٤٨٦م واستولى على جدانب عظيم من بلاد البغدان وغيرها من اقاليم تلك الاطراف. وفي سنة ١٤٩٧ م زحف على بلاد بولونيا فاوقع بها واستولى على جانب عظيم منها . وكانت للسلطان بايزيد علاقات جسنة مع روسيا وكانت مخابرات بين

السلطان وبين البابا اسكندر السادس وملك نابولي ودوك مدبولان وجهورية فلورنسا طمعاً بجساعدة العساكر المثانية لهم بشو ونهم ، ثم استجد الخلاف بين السلطان والبنادقة ، وارسل البنادقة فحاصروا جزيرة مدالي ( مثيلين ) ايمنسوا المثانيين عن السطوعلى بلادهم فانتصر المثانيون على البنادقة والكن اضطربت المثانيين عن السطوعلى بلادهم فانتصر المثانيون على البنادقة والكن اضطربت الحوال المملكة الداخلية لحصيان أولاد السلطان عليه فاضطر أن يقدد صلحاً مع عاربه لينفرغ أثميد داخلية بلاده

وكان ٥ الحالان بايزيد نمائية أولاد مات خسة منهم صفاراً وبقي له ثلاقة وعم كر كود واحمد وسليم وكان كر كود من اهل الدلج والادب لا يهتم بالسباسة والحوب ظلم يكن له معهم شآن يذكر وكان احمد محبوبا من الاعيان والإمراء الماسايم فكان بطلا شجاعاً فاحبته الجنود عامة والانكثارية خاصة ، وخشي والدعم ان اختلاف النزعة بينهم يو دي بهم الى النزاع فنصب كلاً منهم في ولاية ، وكان نصيب سليم طرا بزون فلم يرضه وطاب الى ايه ان يوليه احمدى ولا يات اوروبا فأبى السلطاني الجابة طلبه فانتفض سايم على والده وجاهر بالعصيان وسار في جيش من قبائل النزر الى الرومالي وأرسل والده جيشاً لارهابه فلم يرهب وسار الى ادرنة وسبى النزر الى الرومالي وأرسل والده جيشاً لارهابه فلم يرهب وسار الى ادرنة وسبى نفسه سلطاناً عاما فارسل أبوه جيشاً فانهزم منه لكن أرغم والده على العفو عند فنسه سلطاناً عاما فارسل أبوه جيشاً فانهزم منه لكن أرغم والده على العفو عنده الانكثارية في طريقه و اتوا به الى القسطنطنية باحتفال عظيم وساروا به الى القصر وسألوا السلطان أن يثناؤل عن المك فقبل واستقال في يوم ٧ صفر سنة ١٩٠٨ عنه منة المناه من السنة

# • ع السلطان سليم الاول به بايزير

من سنَّة ٩١٨ — ٩٢٦هـ او من سنة ١٥١٢ ـــ ١٥٢٠ م

وحالما جلس الماطان سليم الاول على كرسي المملكة نازعه اخوه الامير احمد وبرز االطان سليم لفتاله فنقائلا امام مدينة ايكي شهر فانتصر السلطان سليم على الحيه وامر به نخنق وحملوا جسده ودفنوه في مدينة يورصة . وبعد ان اخمد السلطان هذه الثورة الداخلية عزم على قصد بلاد العجم لفثال شاه اساعيل ملطان المجم لانه كان بساءد الامير احمد بن بايزيد سرًا ويجتهد ان بتحد مع ملك مصر على قتال السلطان صليم . فلما رأى السلطان هذه المظاهر المدوانية نهض في جيش كثيف في سنة ١٩٣٠ م قاصدًا بلاد العجم والرز شاء اسماميل بظاهر تبريز للدفاع عن بلاده فحصلت بين الفريقين معركة شديدة دامت ساءات طو يلة وكانت الدائرة فيها على الاعجام فولوا الادبار واركنوا الى الفرار بعد ان قنل منهم عدد عظيم وقنل من المثمانيين ار بعون الغاً حتى عدوا ذلك البوم الذي انتصروا فيه من الايام المشوِّمة تم دخل السلطان مدينة تبريز وهي لذلك الوقت كرسي المملكة وصلى فيها الجمة وخطب باسمه وبعد ان استراح بها غَائيةِ آيَامَ قَامَ بَجِيوِشَهُ وَاخْلَى مَدْيِنَةً آبَرَ بِرْ لَمَدْمُ وَجُودُ الْمُوْنَةُ الْكَافِيةَ لَجِيوِشُهُ بِهَا مقنَّعَباً اثر الشَّاه اساعبل حتى وصل الى شاطى نهر الرسوء:دها امتنع الانكشارية عن التقدم لاشتداد البرد وعدم وجود الملابس والمؤنة اللازمة لهم قففل راجعاً الى مدينة اماميا باميا الصغرى للاستراحة زمن الثناء والاستعداد الحرب في اوائل الريع

وعندما أقبل فصل الربيع رجع السلطان الى بلاد العجم ففتح قلعة كوماس الشهيرة ثم عاد الى القسطانطينية وارك قواده يستكملوون فتح إلى مدن الشاء اسميل ففتحوا ماردين والرقة والموصل وكان ذلك سنة ٩٣١ ه الموافقة منة ١٥١٥ م

وفي سنة ٩٢٢ ه ( ١٥١٦ م ) سار الساطان سلم قامداً فتح الشام ومصر واستخلاصهما من ايدي الماليك الجراكمة . وكان سلطان مصر في ذلك الوقت قانصوه الغوري فلما علم بتقدم الـ لمطان سليم الى الشام خرج من مصر في جيش كثيف المدافعة عن بلاده فتقابل الجيشان في مرج دايق وبعد قنال شديد انهزم المصريون والشاميون وقتل سلطان الجراكــة قانصوه الغوري في المعركة وعلى اثر هذا الانتصار دخل السلطان سليم مدينة حلب واستولى عليها، بغير كثير عنا<sup>ه</sup> وضع يده على مدائن حص وحاة ودمشق وفي مدة قريبة صارت الشام احدى الايالات العثمانية اما مصر فبعد مقتل الغوري بايعوا السلطان ظومان باي فوضع يده عليها وابندأ بالاستعداد لاخراج المثمانيين من الشام . ثم ارسل السلطان سليم الى طومان باي المذكور يعرض عليه الصلح بشرط اعترافه بسيادة الدولة العثمانية على القطر فظن طومان باي انه لولا ضعف العساكر العثمانية وعدم مقدرتهم قطع الرمال المحرقة بين الثام ومصرلما أرسل البه السلطان سليم بطلب الصلح فتكبر وتغطرس واظهر الاستمداد لاخراج العثانيين من الثام أيضاً - فلما عاد الرسول الى السلطان مليم واعلمه بما كان من هذا الجركسي تقدم مسرعاً الى الديار المصرية بجيث. الغاافر ولم يمض طويل وقت حتى اطلت مقدمته على الفاهرة فمسكر بجيئه بالخانقاة ( الخانكة ) في اواخر ذي الحبية سنة ٩٣٢ هـ . وفي ٢٩ ذي الحجة من السنة المذكورة النشب الفتال بين الطرنين بجهة العادلي ( جهة الوابلي ) ودام القتــال والمناوشات مدة حتى تم الظفرالمثابين ودخل السلطان سليمالفاهرة في ٨ يحرمسنة ٩٣٣ هـ . اما طومان باي فالقبأ في من بقي معه الى بر الجيزة وصار يناوش العثمانيين ويقتل كل من يأسره منهم لكنه لم يلبث ان وقع في ايدي المثابين بخيانة بمض من معه وشنق بامر السلطان سليم في يوم ٢١ ربيع الاول سنة ٩٣٣ هـ الموافق ابريل سُنة ١٥١٧ م ومن ذلك الوقت انقرضت دولة الماليك الجراكسة وصارت مصر ولاية عثائبة

وكانت مدينة الفاهرة مقر الخلافة الاسلامية من بني العباس بعــد دخول

بندادفي حوزة النتر وكان الحليفة منهم في ذلك الوقت المنوكل على الله محد افلها دخل السلطان سليم القاهرة تنازل له هذا الخليفة عن حقه في الحلافة الاسلامية وسلسه الاثار النبوية الشريفة وهي الراية والسيف والبردة وسلمه ايضاً مقاتيح الحرمين الشريفين. ومن ذلك الوقت صار كل سلطان عثماني الميراً للمو ممنين. وصارت اليهم السلطة الدينية والدنبوية مماً

وفي اوائل شهر سبتمبر سنة ١٥١٧ م سافر المطان سليم من القاهرة عائداً الى القسطنطينية التي صارت من ذلك الوقت مقراً المخلافة الاسلامية المظمى وكان سفره عن طريق بلاد الثام فوصل الى دمشق في ٢٠ رمضان سنة ٩٢٣ ه ومكث بها الى ٣٢ صفر سنة ٩٢٤ ه ثم سافر الى مدينة حاب فاقام بهاشهر بن يدبر شو ونها ثم سار الى القسطنطينية عاصمة ملكه ولم يقم بها الاعشرة أيام للاستراحة وارتحل الى ادرنة فوصلها في ٧١ رجب سنة ٩٢٤ ه ( سنة ١٥١٨ م ) وهناك اتاه سفير من قبل ملك اسبانيا بسأله اباحة النصارى الحيج الى اورشليم كا كان في دولة الماليك الجراكة فاجابه السلطان الى ذلك على شرط دفع المبلغ الذي كان يدفع قبلاً المباليك وأخذ السلطان في تجهيز عمارة بحرية للحملة على دودس واعداد عساكر لخارية ثناه العجم ثانية واكن عاجانه المنية قبل انجاز ذلك فتوفي واعداد عساكر لخارية ثناه العجم ثانية واكن عاجانه المنية قبل انجاز ذلك فتوفي ق به شوال سنة ٩٢١ ه ه سبتمبر سنة ١٥٢٠ م

٦٤١ – السلطان. سليمان. خان. الاوال القانؤني ابن. سليم

من سنة ١٥٢٦ – ٩٧٤ هـ او من سنة ١٥٢٠ – ١٥٦٦م

وتولى بعد. ابنه السلطان سليان خان الاول الملقب بالقانوني. ولما وصل خبر ارتقائه تخت السلطنة الى دمشق سوات الغزالي واليها نفسه الحروج وجاهر بالعصيان واستولى على قلعة دمشق وارسل اجد ابّياعه ليحثل بيروت وجد في استمالة خير بك والي مصر الى غرضه مبيئاً له سهولة النجاح لبعدهما عن مقر الخلافة وحداثة سن الملطان فلم يجبه خير بك الى ما طلب بل ارسل الماطان كتاب الغزالي البه فبعث السلطان فرحات باشا احد وزرائه فيجيش كشيف لكبت الغزالي واخماد نار ثورته قبل امتدادها . فسار فرحات باشا في آخر ذي الحجة سنة ٩٣٦ ه ولما فتحصن بها فتأثره فرحات باشا وحاصره بدمشتي وخرج الغزالي لفتاله في ١٧ صفر سنة ٩٢٧ ه فهزم وقتل اغلب من كان معه وفو هو متنكر أولكن خانه بعض اصحابه وقبض عليه وسلمه الى فرحات باشا فقتله وارسل رأسه الى القسطاعلينية . وكأن السلطان صلبيان قد ارسل سفيراً الى ملك المجر يطلب منة دفع الجزية او الحرب فقتل علك الحجر هذا السفير ، فأغناظ السلطان سلمان لذلك جدًا وزحف بعسكر جرار سنة ١٥٢١ م على بلاد الحجر واقام الحصار على مدينة بلغراد وبعد قبال شديد استولى عليها ومع ان هذه النصرة فقت له الباب التقدم الى اوربا انثنى راجعًا وصم على افتناح جزيرة رودس فارسل اليهــا ٢٠٠ الف مقاتل مع عمارة بجرية مو الفة من ٤٠٠ مفينة تحت قبادة صهره وبيري باشا فاقاموا عليهـــا الحصار ولم يكن فيها يومئذ من العساكر الا ٢٠٠٠ من الفرسان وجاق شغاليرية ماري يوحنا المدعوين انصار بيث المقدس وكان قائدهم اذ ذاك يسمى شغاليردي ليل آدم وكان من شجمان ابناً زمانه موصوفاً بالذكاء والحزم فعظم عليه الامر وارسل من يومه يستعين بالامبراطور شارتكان ملك اسبانيا وفرنسيس الاول ملك فرنسا و يطلب اليهما الساعد والامداد فلريج بداء الى هذا الطلب بسبب المنازعات الواقعة بينهما في ذلك الوقت. فاستمر الحصار عليها نحو سنة أشهر واظهر ليل آدم المذكور في اثناء هذه المحاصرة من البسالة والثبات ما لامزيد عليه حتى كلت همة الانكشارية وبينا كانوا قد عولوا على الانسحاب اتاهم السلطان سليان بنفسه وشدد الحصـار وانهض العزائم وضايق المحصور بن من كلجهة غير مبال بخسران الرجال. فاضطر اخيرًا رئيس ثلث الجزيرة أن يسلم بعدان أمست خراباً . فتعجب السلطان سليان من شجاعته فاحترمه ومدحه على شهامته وعزاه على مصبيته واجابه المالشروطالتي

كان قد عرضها عليه وهي ان تبقى الكتائس على حالها وان يكون للنصارى الصيانة والحرية في دينهم وان لا يتكلفوا الى دفع شيء مدة خمس سنين ، ثم انسحب ليل آدم من الجزيرة وتبعه ، • • ٤ من اهل رودس فاعطاهم البابا مدينة وتبيرية فاقاموا بها الى ان نقلهم الامبراطور شارئكان سنه ١٥٣٠م الى جزيرة ما لطة فاقاموا بها الى ان استخلفها منهم بونابرت وهو آت الى مصر سنة ١٧٩٨ م • وبعدما فرغ السلطان سلهان من هذه الحرب عاد الى القسطنطينية أ

وفي هذه الاثناء كانت حرب بين شارتكان ملك اسبانيا وهولاندا والمانيا وبين فرنسيس الاول ملك فرنسا انهزم فيها ملك فرنسا ووقع أسديراً بين يدي الامبراطور شار لكان فاعتقله مدة ثم خلى سبيله . فلما عاد فرنـــس الاول المذكور الى بلاده من اسره راسل السلطان سايان وطاب اليه أن يعقد معه معاهدة هيومية دفاعية شد الامبراطور شارلكان فيحاربه السلطان سليان مرم المشرق وفرنسيس الاول من الغرب الحتني السلطان سليان بمغير الملك فرنسيس الاول واجاب ملك فرنسا الى ما طالب وجهز في سنة ١٥٢٧ م جيئاً يبلغ عدده . . ٣ الف مقاتل وزحف به الى بلاد الحجر فالنقاء ملكها لويس الثاني بثلاثين الف مقائل فقط والمدم معرفته بادارة الحروب قلد يواس طوموري احد اساقفة بلاده قيادة الجيش وسارمه لمعادمة الانراك فالنقيا بهم بازاء مدينة موهاكزواشتيك الفنال بين الغريقين فكانت واقمة عظيمة قتل فيهما الملك لويس وهلك أكثر من عشر بن الفاَّ من جنوده وانهزم الباقون واستولى السلطان سلمان على الحصوت والقلاع الواقعة على الجهة الجنوبية من ثلك الملكة ثم قفل راجعاً الىالقـطنطينية يمعفوفآ بالظفر والغنائم وبمد موت الملك لويس المذكور اقام السلطان سليان قائد جيوشه يوحنا زابولي حاكماً على المجر من قبله على مال يو-ديهاليه فلمارجم الـــلطان الى القــطنطينية طمع الماك فردينند ملك النمسا في استخلاص الحجر من يد يوحنا زابولي المذكور وسار في جيش كثيف ونازل مدينة بود ( من ضمن مقاطعة الحجر التي يحكمها بوحنا زابولي) فاستنجد يوحنا زابو لي بالسلطان فأمده في سنة ١٥٢٨ م

بجيش بغيادة ابرهيم باشا ، ثم سار السلطان بنفسه في جيش عرمرم وانتهى الى مدينة بود فتركها الملك فردينند ولحق بفينا عاصمة ملكه فنتبعه السلطان اليها وحاصرها وساط مدافعه على اسوارها وتكن طال الحصار واقبل الشتاء ببرده القارس فعاد السلطان في جيشه الى الحجر ثم الى الاستانة

وفي سنه ١٥٣١ م ارسل ملك النصا جيشاً لماصرة مدينة بود واستخلاصها فلم يقو على فتما واقصل الخبر بالسلطان سليان ففرج من القسطنطينية بما أقوعشرين الف مقاتل واربع مائة مدفع وعند وصوله الى مدينة فينا نصب خيامه بالقرب منها واقام عليها الحصار وكان ملك النمسا قد استعد المدافعة عن المدينة استعداداً كبيراً فلم يقو السلطان على فتما ودنت أيام الشتاء فافرج السلطان عنها وعاد الى القسطنطينية وفي سنة ١٥٣٣ م راسل ملك النمسا السلطان بعقد الصلح فقبل السلطان أن يعقد اولاً هدنة على شروطاختارها ولما قبلت عقدت معاهدة الصلح في ٢٣ يونيو سنة ١٥٣٣ م ومن بنودها ان قرد النمسا مدينة كورون السلطان ولا يرد السلطان شيئاً مما فتحه في بلاد المجر

وفي منة ١٥٣٤ م أرسل السلطان سليان الصدوالاعظم ابراهيم باشا الى بلاد العجم التنكيل بشريف بك خان مدينة بدليس. وقبل وصوله كان شمس الدين ابن والي افريبجان قد قتل شريف بك المذكور وجاء يوأسه الى ابراهيم باشا فيضى الصدر الاعظم فصرف ايام الشتاء في حاب ثم سار منها الى تبريز فدخلها بالامان ويني بها قامة واقام بها حامية عثمانية ثم افتتح مدينه بعداد، ثم خرج السلطان بنفسه بالداكر تابعاً اثر الصدر الاعظم حتى انتهى الى تبريز ومنها سار الى بغداد ثم انتي راجعاً الى القسطينية وهناك وشواله على وزيره ابراهيم باشا المذكور فامر بقسله وفي هذه الاثناء كان قد اشتهر خير الدين باشا المعروف في كتب الفرنج باسم بر بروس (أي ذي الله الحراء) وأصابه من اروام جزيرة مدالي (متياين) الحدى جزائر الروم وكان هو واخ له يدعى اوروج يشتغلان بالترصائية بيحر الروم ثم اسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد الحفصى صاحب تونس واستمرا في الروم ثم اسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد الحفصى صاحب تونس واستمرا في الروم ثم اسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد الحفصى صاحب تونس واستمرا في

القرصانية وهي اسر مراكب المسيحيين التجارية واخذ ما بها من البضائع ويبع ركابهاوملاحيها بصفة رقيق و وفي ذات يوم ارسلا الى السلطان سليم الأول احدى الراكب المأسورة اظهاراً فخضوعهم لسلطانه فقيلها منهما وأرسل لهما خلماسنية وعشر سفن ليستعينوا بها على غز و مراكب الغرنج فقويت شوكتهما وأشرأيت اعناقهما لاحتلال بهض سواحل الغرب باسم سلطان آل عثان فاستولى خير الدين باشا على ثغر شرشل باقليم الجزائر الما اخوه اوروج فيعد ان استولى على مدينة الجزائر نفسها فنح أيضاً مدينة تلمسان سنة ٣٣٦ ه ( ١٩٢٥م ) وقتل بمد قليل في محاربة الاسبانيين الذين ارسلهم شارككان لمساعدة صاحب تلمسان لكن لم انتكن هؤلا من استخلاص تلمسان والجزائر بل حفظها خير الدين باشا وقتل أمير الجزائر وارسل من قبله احد اتباعه الى السلطان سليم ( وكان قد اتم فتح مصر ) ليخبره بفتح الجزائر باسمه الشريف فقابله السلطان وعين خير الدين باشا المذكور بكار بكا بفتح الجزائر وبذا مهار هذا الاقايم ولاية عثانية

وبعد ذلك استمر خير الدين باشا في غزو مراكب الفرنج والنزول على بهض شواطيء ايطاليا وفرنسا واسبانيا واخذ كل ما وصلت اليه يده من اموال واهالي الى ان استدعاء السلطان سليان سنة ١٥٣٥م واتفق معه على انشاء مراكب لفتح افليم تونس و وبعد انشائها سار بها خير الدين باشا سنة ١٥٣٤م وحاصر تونس منة د١٥٣٥ م واحتلها ولكن استخلصها منه شارلكان ملك اسبانيا، وفي سنة ١٥٣٨ اتفق السلطان سيان مع ملك فرنسا على معاربة النما فجمع السلطان جيشاً كبيراً في البانيا قاصداً شن الفارة على ايطاليا من الشرق وارسل محارة بحرية بفيادة خير الدين باشا المذكور فدخلت العارة المجرية الارخبيل الرومي واستولت على عدة جزائر لجهورية البنادقة بعد ان شقت خير الدين باشا عمارتهم ، ثم حصلت هدنة بين ملك فرنسا والامبراطور شار لكان فعاد السلطان الى القسطنطينية

وفي سنة ١٥٤٠ م ثوفي زايولي والى المجرس قبل السلطان فاغارت جيوش النما على المجرواجلوا بست وحاصروا مدينة بود المقابلة لهما . فنهض السلطان سليمان بنفسه فرقع حصار النمساؤيين عن يؤد ودخلها وجعل بلادالمجر ولاية عثيانية وتمهد كتابة لارملة زابولي انه لا يحتل المحر الا مدة طفولية ابنها فاذا باخ رشده ردها اليه

وفي سنة ١٥١ م عاد النزاع بين ملك قرنسا والامبراطور شارتكان فارسل ملك فرنسا المسيو بولان الى الاستانة يستنجد السلطان . فتردد السلطان اولاً لروايته تقلب فرنسا للسيو بولان الى الاستانة يستنجد السلطان خير الدين باشا في اسطوله مع السفير فبلغ الاسطول الفرنساوي واقلموا السفير فبلغ الاسطول الفرنساوي واقلموا السفير فبلغ الاسطول الفرنساوي واقلموا الى مدينة نيس فنحوها سنة ١٥٤٣ م ولكن لم يحتلوها للخلاف بين المسكرين وفي الى مدينة نيس فنحوها سنة ١٥٤٣ م ولكن لم يحتلوها للخلاف بين المسكرين وفي الله مدينة نيس فنحوها سنة ١٥٤٣ م مشاول المثاني له لهياج النصاري عليه ونسبتهم له المروق لاستعانته بالمسلمين وعقد الصلح معشاول كان فعاد خير الدين باشا باسطوله الى القسطنطينية فتوفي بها صنة ١٥٤١م

وفي سنة ١٥٤٧ م عقدت هدنة بين السلطان سليان وفرديند ملك النمسا الجلها خمس سنوات بعد ان فهد فرديند ان يدفع الى السلطان سليان جزية سنوية قدرها ٣٠ الف دول وفي سنة ١٥٥١ م استثنفت الحرب بين السلطان سايان وملك النمسا عن الناسطان وملك النمسا عن اقليم سايان وملك النمسا عن اقليم سايان وملك النمسا عن اقليم مواقع ولكن اضطر هم فصل الشناء على المود الى الاستانه وفي سنة ١٥٥٣ م بعد وفاة فرنسيس الاول ملك فرنساوخلافة ابنه هنري الثاني عقدت بين السلطان سليان وهنري المذكور مماهدة على ضم الاسطول العثماني الى الاستانه وفي سنة ١٥٥٠ م الوقوع المفرق بين السلطان سليان وهنري المفرة بين القائد بن وعاد الاسطول العثماني الى الاستانة وفي سنة ١٥٦٥ م ارسل كورسيكا فساوت مراكب الدو اثنين وفقت الجزيرة ولم يستم ١٥٦٥ م ارسل كورسيكا فساوت مراكب الدو اثنين وفقت الجزيرة ولم يستم ١٥٦٥ م ارسل النفرة بين القائد بن وعاد الاسطول العثماني الى الاستانة وفي سنة ١٥٦٥ م ارسل السلطان عمارة بجرية لا فتناح جزيرة ما لطة تحت قيادة مصطفى باشا وبعد حصار السلطان عمارة بجرية لا فتناح جزيرة ما لطة تحت قيادة مصطفى باشا وبعد حصار شديد وهجهات متعدده ارثد هذا الوزير راجماً من غير طائل بعد ان فقد من جيشه نخوعشرين الفا

وفي سنة ١٥٦٦ م عاد السلطان الى بلاد الحبر لان مكسيميليان بن فودينند ملك النهسا اخذ مدينة توكاي من الشاب امير الحبر فقصد السلطان كبت ملك النهسا وسار ليأخذ قلعة ارلو الشهير ولكن بلغه في طريقه ان امير سكدوار (في للجر) تغلب على فرقة في جيشه فاراد ان يكبح جاحه قبل حصار ارلو فحاصر مدينته فاخلاها اهلها وتحصنوا بقلمتها فاقام السلطان محاصراً الحا وفي اثناء ذلك مرض وتوفي في ٢٠ صغر سنة ٩٧٤ ه (١٥ سبتمبر سنة ١٥٦٦م وله من العمر ٧٦ سنة وكانت مدة سلطته ٢٠ سنة فحون عليه الناس حزاً شديداً ورثاه الشعراء بكل السان فهن ذلك مرثية الفتي ابي السعود التي يقول في مطلعها

اصوت صادقة ام نفخة الصور فالارض قد ملثت من أقر تاقور ومنها

ام ذاك نعي ساييان الزمان ومن قضت اوامره في كل مامود ومن ومن ومن ملأ الدنيا مهابته وسخسرت كل جبسار وتيمور وكان الساطان سليمان رحمه الله رفيع القدر موصوفاً بالحكمة والحزم وأنب بالقانوني لانه انشأ قوانين جديدة وبها ضبط سلطنته واحسن باستهارقسم ممالكه الى عدة ولا يات واقام في كل ايالة فرقة من المساكر المحافظة ورتب مع غاية الانفان جميع ما يازم لضبط المساكر ولظم ايضاً منوالاً جديداً الدخل الدولة وخرجها واقام فيها جملة ابنية فاخرة فازدادت شوكة الدولة في ايامه وتحسنت احوالها حداً

و بالجالة نقول ان النباطان سايان كان سلطانًا عظيماً لم يقم بين سلاطين آل عثمان اعظم منه حتى ان جميع اهل الارض كانت تر ثمد فرائصهم عنداستماع اسمه وتقدمت الفنوحات في ايامه تقدما عظيماً لم تصل اليه بعده و بلغت الدولة اوج سعادتها واخذت بغدها في الوقوف تارةً والتفهتر اخرى حتى وصلت الى الحالة التي عليها الأن

و بعد وفاة السلطان سلبمان كمتم الوزير خبر موته خوفا من فشل الجيش

وبعد ثلاثة أيام فنح المثانيون الفلمة ودخلوها وكان المعصورون قد النموها فانفجرت الارض وسقط بناء القلمة فاهلك من كان بها ومن دخلها وأعلن الوزير هذا الانتصار بكافة الجهات باسم السلطان سليهان حرصاً على عدم أذاعة موته الذي لم يذه الا بعد أن أنت أليه أخبار أكيدة من الاستانة بوصول ولده السلطان سليم اليها واستلامه مهام الإعمال بها

#### ---

## ٦٤٢ - السلطان سليم الثاني ابن سلمان

ان سنة ع٧٤ - ٩٨٢ ه او من سنة ٢٥٦٦ - ١٥٧٤ م

وكان السلطان سليم الثاني في ايام ابيه اميراً على امارة كوئاهية فلما توفي ابوه بظاهر سكدواركا تقدم ارسل اليه الوزير بعلمه الخير سراً ويطلب اليه الاسراع الى الفسطنطينية على حين غفلة من اهابا لى الفسطنطينية على حين غفلة من اهابا وجلس على حير الملك يوم الاثمين ٩ ربع الاول سنة ٩٧٤ه . وبعد ان اقام السلطان بالاستانة يومين اسرع الى سكدوار للاحتفال بنقل جثة المغفور له والده الى الفسطنطينية

ولم يكن السلطان سليم الهلاك السلطانة كابية بل كان محباً الذات والملاهي ولولا وجود الوزير الطويل محمد باشا صفالي المدرب على الاعمال الحربية والسياءية من ايام السلطان سليمان للحق الفشل بالدولة لا محالة ولكن حسن سياسة هذا الوزير وعظم اسم الدولة ومهايتها في قلوب اعدائها حفظها من السقوط مرة واحدة فتم الصابح بينها وبين النمسا بمعاهدة مورخة ١٧ فيرا ير سنة ١٥٦٨ م رمن شروطها حفظ النمسا الملاكما في الحجر ودفعها الجزية السنوية المقررة بالمهود السابقة واعترافها بتابعية ترافسانيا والفلاخ والبغدان الدولة العلية ، وتجددت ايضاً الهدنة مع ملك يولونيا باعتراف الباب العالي بالنحاف الذي حصل بين الشابولو نياوامير البغدان الموقة المرابعة ألمان بين علوك فرنسا تأبيد الماكان بين علوك فرنسا والسابطان سابيان الاول و زيد على ذلك اتفاق الدوانين على ترشيح هذري دي والسابطان سابيان الاول و زيد على ذلك اتفاق الدوانين على ترشيح هذري دي

قالوا الحي ملك فرنسا المرش بولونيا اليكون لهما تصيرًا ضد النمسا من جهة وروسيا من الحرى

وفي سنة ١٥٧٠ م امر الساطان سليم الثاني بنتج جزيرة قبرس وكانت يبد البنادقة وتوجهت البها المراكب الحربية وقيل ان عدد ما حملته من العساكر كان ماية الف جندي يقودها مصطفى باشا فاخذوا الملاحة اولاً ثم ائتقلوا الى حصار الافنسية وبنوا عابها برجاً ودام الحصار عليها من أول الصوم الى آخرشهر المسطس ثم حاصروا الماغوصة وقبل انه كان فيها نحو الف مدفع ودافع اهلها والحامية التي كانت فيها مدافعة الابطال ، ودنا فصل الشناء فخدت ناو الحصار ثم اضطرمت في ابريل سنة ١٩٧١ م ولم تغنج الا في ٦ اغسطس من السنة المذكورة اذ عاز المحصور بن الفوت والبارود فألجئوا الى البسايم ، واستمرت قبرس تحت ولاية الدولة العالمية الى ان احتلها الانكايز سنة ١٨٧٨ م

ولما رأى البنادقة نظاب العثانيين خافوا انساط معلوقهم في غير قبرس من الملاكم و تفقوا مع ملك اسانيا وفوسان مالطة وجهزوا اسطولاً يزبد على ٢٠٠ مفينة وقصدوا الاسطول العثاني الذي كان نحو ٢٠٠ سفينة وتسعوت نار الحرب بين الاسطوليان بقرب ابيانا فانتصر المقدون على المثانيين والحذوا منهم نحو ٣ سفينة وغوقوا سفناً الحرى والحذوا ٣٠٠ مدفع و بعض الاسرى فكانت عند الافرنج اقواح عظيمة وصنعوا تذكاراً لثلث الغلبة عبداً يعبدونه في اليوم المامع والعشرين من شهرا كتوبر و ولما بلغت هذه الاخبار الى الاستانة مم المحاون بقتل المرساين فتدارك الامر الوزير محد باشا صفالي والحرج المرساين آمنين بناكا بهدونه في قبور ها وتساء ثم أخذ الوزير المذكور بنشي، سفناً حديثة وبذل قصاري جهده في تجهيزها وتسليحها حتى جهز في سنة واحدة ما يتين وخسين سفينة و وفي غضون ذلك ارسات مشيخة اليندقية تعتذر اليه وتطلب منه الصلح على وجه آئل غضون ذلك ارسات مشيخة اليندقية تعتذر اليه وتطلب منه الصلح على وجه آئل غرف السلطنة فاجابها الى ذلك واوقف الحرب

اما الاسبانيون فقصد اسطولهم تونس في آخر سنة ١٥٧٣ م فاحتارها دون

معارضة ولا مقاومة واعادوا اليها سلطانها المولى الحسن الذي كان قد النجأ اليهم عند احتلال العثمانيين بلاده ، ولكن لم تحض ثانية اشهر حتى استردها سنان باشا الدولة العلية ، وفي ٢٧ شعبان سنة ٩٨٠ هـ ١١ والمقل ٢١ دسمبر سنة ١٥٧٤ م توفي السلطان سليم الثاني وعمره ٥٢ سنة قرية ومدة حكمه ٨ سنين و ه أشهر

#### ٦٤٣ - البيلطان مراد الثالث ابيه سليم

من سنة ٩٨٢ ـ ١٠٠٣ ه او من سنة ١٥٧٥ – ١٥٩٥ م

وتولى بعده ابنه السلطان مراد الثالث. وكانت باكورة اعماله انه حظ شرب الخر الذي كان قد استطرق وقشا استعله ولا سيما عند الانكشارية فتار هيملاء وباعة الخبر وصائعوه حتى غض النظر عن تناول مقدار منه لا يتأتى منه ذهول المغل والاخلال براحة العموم ونصب رثياً على الانكثارية رجلاً اسمه شيكالا اصله ابطالي واسلم من عهد قريب فازداد الثقب والفلق في هذه الجوفة. وكان بين الدولة العاية والنمسا في ذلك الحين نوع من السلم وان طرأت حيثًا بعد حين مناوشات ومنازعات بين عماكر الاحتين اكمنها لم تكن لنفضي الي اعمالان حرب بل كانت مصلحة الفريقين تقضى ببقاء الوفاق وابومت بينهما مهادنة لمدة عُاني سنين بدو ها سنة ١٥٧٧م . وكانت العلاقات بين السلطار مراد ودولة فرنسا حسنة جدًا وكذلك بينه وبين جمهورية البندقيــة وأيد لهما الحقوق القنصاية والتجارية بل زاد وأضاف اليها مواد أهمها أن يكون سفير فرنسا مقدماً على سائر صغراه الدول في المقابلات والحفلات الرسمية • وانفق مع ايزابال ملكة انكاترا ان ترفع مراكب الانكايز العلم الانكايزي عند دخولها المرافي، العثماية وكانت جميم السفن الاورباوية لا تدخل يلاد الدولة الاوعايها العلم الغرنساوي وَمَتَفَى عَهُودَ كَانَتَ فِي إِيامُ السَّلْطَانُ سَايَانُ وَايِنَهُ السَّلْطَانُ سَايِمِ النَّانِي . واهم الحروب التي كانت في ايام السلطان مراد الثالث هي حربه مع المجم فكانت المناوشات

بين رجال الدولتين قد تواترت من مدة طويلة على التخوم وكان السلطان يرغب في ابعاد الانكشارية عن الناصمة واشفالهم بالحروب عن سعاوتهم وشغبهم فيها. وكان شاء المجم السمى طهراسب قد توفي سنة ١٥٧٦ م وخلفه ابنه حيدر فقتل للحال وخلفه الخوم اسماعيل فمات مسموماً سنة ١٥٧٧ م وخلفه الحوه محمد وكانت البلاد منقسمة عليه ، فرأى عجد باشا صفالي الصدر الاعظم حيثت النهاز فرصة عده النَّان في المجم فحدن الماطان اعلان الحرب ذرصل السلطان جيوشه بقيادة مصطفى باشا فسار فيها الى بلاد الجركسالتابعة للمجم ففقها واحتل مدينة تفليس سنة ١٥٧٨ م وأصد في هذه البلاد عمالاً من امرا الكرج ومضى يصرف فصل الشناء في مدينة طرابيزون لمحشد ملك المجم في الشناء جيشاً امر عليه حمزة ميرزا واسترد بعض المدن من المثانيين واكمه لم يقوعلي الحذ تغليس . ثم توفي مصطفى باشا قائد الجرش المثاني فاقام السلطان مكانه عنمان باشا فاستولى على طاغستان على شاملي، بجر الحزر سنة ١٥٨٢ م و بعد ان انتصر في حروب أخرى عاد الى الاستانة فنصبه السلطان صدرًا اعظم وقائدًا للجيش الذي في يلاد الكرج فسار في جيش يربو على ٢٠٠ الف مقاتل فدخل مدينة تبريز عاصمة العجم بعد انتصاره على حمزة ميرزا . ويعد ان استمرت هذه الحروب سجالاً ست سنين عقد الصلح بين الدولة العلية والمجم في ٢٦ مارس سنة ١٥٨٥ م وتخات دولة العجم للدولة عن اعمال الكرج وشروان ولورستان وبمض اذربيجان ومدينة تبريز وعاديمض الجيش الى الاستانة

وعاد الانكشارية الى تعنتهم وشغبهم وثاروا على ناظر المائية مدعين انه دفع اليهم ذراهم ناقصة العيار وانه لم يوفهم كل مالهم ففئلوه في داره عم ثاروا مرة الخرى سنة ١٥٩٣ م واثفقوا مع غيرهم من العساكر ودخلوا الى ديوان السلطان وارسلوا يطلبون عمد الشريف الدفتري يوشد مدعين انه لم ينقدهم جوامكهم فامتنع السلطان من تسليمه اليهم خيفة ان يقتلوه فاصروا على طلبهم فخرج عليهم بعض الحامية والخدم والغلمان واخذوا برمونهم بالحجارة فاندفعوا مذعورين

وتراكوا في البياب ووطى• بمضهم بعضاً وقتسل منهم ١١٧ رجسلاً وتمرد الانكشارية في بودابست وقتلوا واليها وصنعوا كذلك في الفاهرة وتبريز وكار الشغب والفلق في المملكة كلها وغلت ايدي الولاة وضعفت سلطنهم

ولم يجد السلطان مراد حبلة التخلص من هذه الحال الا بان يشغل الانكشارية والعسكر بالحرب فاعان الحرب على النما التي كانت قد لمت شعنها وجددت قواها في مدة ٣٠ سنة قضتها بائسلم واوعز سنان باشا الصدر الاعظم في ذلك الوقت الى حسن باشا والى البشناق ان يخترق بعسكره تخوم الجر اعلامًا للحرب وانقدت نار الحرب في المجر سنة ١٥٩٣ م فكانت سجالاً وكان النصر طوراً للمثانيين وطوراً للمجر بين والنمساويين ثم قتل من المثانيين حسن باشا والي المرسك وانهزم الجبش الى بودايست وفقت جبوش النمسا عدة فلاع عثابة ثم استرد بعضها سنان باشا سنة ١٩٥٥ م واعما زاد في الطينة بالة وفي الطنبور نفعة اشهار الفلاخ والبغان وترف لمنانيا المصيان على الدولة ومعالفتهم لموداف الثاني ملك النسا والمجراطور المانيا فسار اليهم سنان باشا الى مدينة المدن المثانية وقتل حاميتها ولكن انتصر عليه ميخائيل المير الفلاخ ودخل بعض المدن المثانية وقتل حاميتها ولكن انتصر عليه ميخائيل المير الفلاخ ودخل بعض المدن المثانية وقتل حاميتها ولكن انتصر عليهم مرة اخرى واخذ منهم عدة مدن منها مدينة فيكوبولي . ثم مرض السلطان مراد الثالث وتوفي مساء عدة مدن منها مدينة فيكوبولي . ثم مرض السلطان مراد الثالث وتوفي مساء عدة مدن منها مدينة فيكوبولي . ثم مرض السلطان مراد الثالث وتوفي مساء عدة مدن منها مدينة فيكوبولي . ثم مرض السلطان مراد الثالث وتوفي مساء عدة مدن منها مدينة فيكوبولي . ثم مرض السلطان مراد الثالث وتوفي مساء عدة مدن منها مدينة فيكوبولي . ثم مرض السلطان مراد الثالث وتوفي مساء عدن منها مدينة فيكوبولي . ثم مرض المسلطان مراد الثالث وتوفي مساء عدن منها مدينة فيكوبولي . ثم مرض المسلطان مراد الثالث وتوفي مساء

# ع ٦٤٤ - السلطان محمد الثالث ابع، مراد

من سنة ١٠٠٣ - ١٠١٢ ه أو من سنة ١٥٩٥ - ١٦٠٣م

وتولى بعده ابنه السلطان محد الثالث وكانت المملكة محقوقة بالمفاطر من الخارج مرتكبة في الداخل من جرأ مطامع الوزراء وتعنت الانكشارية رغيرهم من الجنود، وكان ميخائيل امير الفلاخ قد طردالمنانيين الى ما ورا الدانوب بمساعدة جنود النمسا فارسل اليه الساطان محد جيشاً بقيادة سنان باشا ، ولما بلغ سنان باشا اللى الحر تخوم المسلكة النقاء الامير ميخائيل وعساكم النمسا ومن اتحد معهم فرأى من نفسه العجز عن المقاومة لهم فارسل الى السلطان يطلب منه ارسال نجدات فاستهزت الحية والنفوة السلطان محداً فنهض بنفسه وسار في جيش كتيف الى يالمراد ثم الى ساحة الحرب آخذاً بنفسه قيادة جيوشه فعاودتهم الحية والبسالة والرغبة في الاستموات الهم سلطانهم ففتح قلعة اولو الشهيرة سنة ١٩٩٧ م بعد ان والرغبة في الاستموات الهم سلطانهم ففتح قلعة اولو الشهيرة سنة ١٩٩٧ م بعد ان ولكن لم تكن الوقائع فاصلة ثم مات سنان باشا واراد السلطان الدود الى الاستانة ولكن لم تكن الوقائع فاصلة ثم مات سنان باشا واراد السلطان الدود الى الاستانة فقرك قيادة جيثه المبكلا المعروف عند العرب والاقراك بجفالا وهو ابن الفائد جفالا باشا الجنوي الاصل

اما جفالا بإشا فسرح فريفاً من الجيش من اسبا الصغرى ليعودوا الى اوطانهم وقبل وقمت له مظنة فطردهم وفي الحالين اضعف قوة جيشه ، ولما وصل حوّلاء الى بلادهم رفعوا راية العصبان على الدولة و بقدمتهم رجل يسمى قره بإذ يجي وتغلبوا على بعض ولاية قرمان فاتعبوا الفولة مع انشفالها بجوب الجير والنه الحاصة وارسلت اليهم الجنود فجرح قره بازيجي ومات من جراحه ونكن فام الحوه والي حسن اللاخذ بثاره والحذ عدة مدن فحار بنه الجبوش السلط نبة واكرهته الحبورا النهرا في البشناق فساراليهافي الحلاط جنوده والكرهته الحبرا النهر برمي سلاحه وعبن رائباً في البشناق فساراليهافي الحلاط جنوده عبث بأدوا في حربهم مع المجر والنمسا ، وعمى ايضاً والي القرم فارسل الساطان البه ابراهيم باشا الذي كان محافظاً على تخوم المالكة فنكل باهل القرم واخرب بلادهم ، وعقب ذلك ثورة الفرسان في القسطنطيقية طالبين الثمو بض عما فاتهم من اقطاعاتهم في الاناضول بدبب ثورة قره بازيجي واخيه والي حشن وحاولوا من التحف القاهبية والفضية فاخدت الدولة ثورتهم بواسطة نهب ما في المساجد من التحف القاهبية والفضية فاخدت الدولة ثورتهم بواسطة نهب ما في المساجد من التحف القاهبية والفضية فاخدت الدولة ثورتهم بواسطة نهب ما في المساجد من التحف القاهبية والفضية فاخدت الدولة ثورتهم بواسطة

الانكشازية · وفي يوم ١٦ رجب سنة ١٠١٢ هـ الموافق ٢٠٤٠ سنة ١٦٠٣ م توفي السلطان محمد الثالث ابن الساطان مراد وعمره ٣٧ سنة ومدة حكه بهشتين

# ٥٤٥ \_ السلطان احمرالا ول إبه محر

من سنه ۱۰۱۲ ــ ۱۰۲۱ ه او ان سنة ۱۳۰۳ ــ ۱۳۱۷ م

وبعد وفاة السلطان محمد الثالث تبوأ كرسي الحلافة ابنه السلطان احمد الاول ولم يكن له من العمر سوى ١٥ سنة - وكان له أخ يسمى مصطفى فلم بثأ أرث يفته كما جرت عادة بعض اسلافه . و بعد از تفائه مسند الخلافة بيضمة أشهر توفي وزيره الأول قلم يقم عوضاً عنه من الوزراء المانيمين بدار الخلافة بل بعث الى مراد باشا بكار بك المقم بمصروكان شيخًا مسنًا ذا دراية وحذقواءانة خارقة المادة فحضر واستلم زمام منصبه الرفيع ٠ ثم أخذ الشاطان ١حمد في اتمام ما كان قد شرع فيه سلقه من حربالاعجام واصدر الاوامر في النجهيزات اللازمة وارسل جِيشًا عَظْهِا تَحْت قِادة محمد باشا فانتصر على المجم في اول الامر ولكنه تواني اخيراً وعاد من غير طائل نفضب السلطان عليه واراد قتله ثم عفا عنه · وكان السلطان قد ارسل تحت قيادة على باشا جيشاً لحار به الحجر فحات. في اثما العار بق فه ين مكانه محد باشا المذكور . وكان السبب في هذه الحرب لا طايل تحته . ثم منعي مراد باشا بين السلطان والحجر في الصاح على مدة عشر بن سنسة وتركت الحرب بين الدولة والامبراطور ووداف ماكالمانيا تحت شرط ابطال دفعالحزبة التي كانت دولة النمسا تدفعها سنوياً للدولة وانه من ذلك اليوم فصاعدًا تكون التحارير التي توسل من السلطان الى الاموراطور المذكور حارية شعائر الوداد والاعتبار المثبادل ككتابة الاخ لاخيه وان يفام سفراً من الطرفين في عاصمة كل من الدولتين وجرت العادة على ذلك من ذلك البوم ، شمَّ عقدت مثل هذه المعاهداة مم دولة فرنسا وكان ذالك سنة ١٦٠٦

ثم سعى الساطان احمد في قطع داير البغاة الذين عصوا الدولة في ايام والده وايامه أيضاً منهم حدين باشا الذي كان والياً على الحبشة وقرة سعيدوجان بولاد حاكم الاكراد وامير نخر الدين الذي كان حاكماً على جبل لبنان وغيرهم من الخوارج فيمت بمراد باشا مع جيش عظيم قبدد شعام وقبض على بعضهم وقتامم واسترجع منهم ما كانوا استملكوه من البلدان بطريق التعدي والطنيان

وفي بدأة سنة ١٦١١م امر السلطان مراد باشا الن يقود الجيوش لمحاربة الاعجام فامنثل امر سيده كرهاً واخذ نصوح باشا اول معاون حوب معه · وكان مراد باشا لا يوم.ل بمظيم فائدة من هذه الحرب ولذلك سار سيراً بطيئاً فبعث نصوح باشا برسالة سرية الى السلطان احمد بها يقول له ان مراد باشا نظرًا لشيخوخته لم يعد يصلح لركوب الاخطار ومشقات الحروب وبهالمح لاسلطان انهمو يكون اصلح لمثل ذلك اما السلطان فاذكان يحب مراد باشا لامانته ونشاطه بعث اليه برسالة الطيفة العبارة وضمتها رسالة أصوح باشا وفوض اليسه أن يغمل به ما يشاء - ولماوقف مراد باشا على الرسالة المشار اليه استحضر نصوح باشا واطلمه عليها وعلى رسالة السلطان مولاهما فارتمدت فرائص نصوح باشا عند ذلك · على ان مراد باشا عامله معاملة الاب لابنه وقال « اني قد طمنت في السن ولا عدت اصلح حسب زعمك لركوب الاخطار وها انتي قد تبازلت التعن منصى السياسي والحربي مماً ٥ وولجه قيادة الجيش وكتب لى السلطان بذلك وانسحب الى بلاد دياربكر حيث قضى باقي ايامه ومات هناك بعد هذه الحادثة ببضمة اشهر وله من االمعروم سنة . اما نصوح باشا فتقدم لهار بة الاعجام واستظهر عليهم وقهرهم واستولى على تبريز فهرب الشاه عباس والنجآ ببعض الجال وارسل يطاب الصلح فاجابه تصوح باشا الى ذلك بعد ان اشترط عليه ان يخطب السلطان احمد في جوامع بلادالعجم وان تدفع الدولة الفارسية مصاريف الحرب وتفوم بترجيع الحسارة التي احدثتهما في بلاد ألدرية المثانية . فعلى هذا الوجه تمت المصالحمة والسحبت العساكر الشاهانية من ذلك البلاد ، غير انه في سنة ١٦١٦ ه نكث شاه العجم اللث العهود ولم يف بالشروط ففتحت الحرب ثانية بين الدولتين واستولت الجبوش العثابية على بعض القلاع بعد حصار شديد ثم تأخرت من كثرة انتلوج والبرد وهلك منهم جانب عظيم واضطرت الدولة ان تشهد للشاء عباس بقرك كل ما فقته من بلاد العجم من عهد الساطان ساجان الاول واعتنى السلطان احمد كثيراً بامرالمومين واصلح ما ثر كثيرة بحكة والمدينة وارسل هدية لفير النبي فصين من الماس قيمنها على ما قبل ثانون الف دينار فوضها فوق الكوكب الدري وهو مسهار من الفضة في الجدار وكان لا يفتر عن عمارة المساجد وفعل الخيرات ومن أثاره في المسطنطينية الجامع المعروف باسمه له ست منارات حسنة الوضع وفي يوم الفسطنطينية الجامع المعروف باسمه له ست منارات حسنة الوضع وفي يوم الاسطنطينية الجامع المعروف باسمه له ست منارات حسنة الوضع وفي يوم الالهول بعد ان اوصى بالخلافة من بعده لاخيه مصطفى لصغر سن اينة عثان

## ٦٤٦ – السلطان مصطفى الأول ابه محمد

من سنة ٢٦٠١ - ١٦١٨ د او من سنة ١٦١٧ - ١٦١٨م

فاقام القوم بحق الوصية وبالعوا اخاء السلطان مصطفى الاول ابن محمد ولكنه لم يابث في الملك الاَّ ثلاثة اشهر تقر بياً ثم عزله ارباب الغايات من اركان الدولة في اول ربيع الاول سنة ١٠٢٧ ـ الموافق ٢٦ فبرابر سنة ٦١٨ م

#### ٦٤٧ \_ السلطان عثمان الثاني ابن احمد

من صنة ۲۷ - ۱ - ۲۱ - ۱ ه او من سنة ۱۳۱۸ – ۱۳۲۳ م

ونصبوا مكانه السلطان عثمان الثاني ابن السلطان احمد الاول ولم يكن له من العمر اذ ذاك سوى ١٢ سنة . وكان عمه السلطان مصطفى قد اعتقل في النجن سفير فونا وكانب سره وثرجمانه بسبب أن كانب السفارة ساعد احد اشراف بولونيا على النوار من السجن الذي كان فيه واونكت فار الحرب ان تضطوم بين فونسا والدولة العلية فئا تبوأ

الساطان عثمان ثخت المملكة الخرج المشير وترجمانه وكاتبه من معتقلهم وارسل حمين جاووش مندوبًا من قبله الى ماك فرنسا يعتذر عما حصل فانحسمت بذلك النازلة

وفي هذه الانناء تداخات بولونيا في شؤون امارة البغدان فاتخذ السلطان عثمان هذا التداخل سببًا في اشهار الحرب على علكمة بولونيا وتحقيق امنيته وهي فتح هذه الهاكمة وجعلها فاصلاً ببن املاك الدولة العلية وعاكمة الروسبا واراد ان يجد لذلك بالتحوطمن بعض علائق داخلية فانقص ما كان للمنتي من السلطة في تعبين المحاب المناصب وعوضم وقصرها على الافتاء فقط ليأمن شه دسائسه الملا يعزله كما عزل عمه السلطان مصطفى فكان الامر بخلاف ما تمني كم ستواه ان شاء الله تعالى

تم سير الجيش لهار به ماك بولونيا وها جم العثمانيون البولونيين في عدة حصون تكنهم ارتدوا عاصرين وطاب الانكشار به الكف عن الحوب - فاضطر السلطان عثمان ان يعقد الصلح مع البولونيين فتم ذلك في يوم ٦ اكتوبر سنة ١٦٢٠م وعاد السلطان الى القسطنطينية وقد اخذ منه الحنق على الانكشار به كل مأخذ لعدم معاعهم اوامره ولمعارضتهم له وعزم على الفتك بهم وافنائهم وارسل يحشد جيوشاً في اسيا و ينظمها و يدريها على القتال ليسهل له بواسطتهم ما اراد من ملاشاة الانكشار به و ودري الانكشار به بعد موافقة الانكشار به بعد موافقة المنتي في يوم ٩ رجب سنة ١٣٠١ه ها الموافق ٢٠ ما يوسنة ١٦٢٦ه م

٨ ١٩ ١ السلطان مصطفى الاول ابن محمد ( تانية )

من سنة ١٠٣١ - ١٠٣٢ هـ او من سنة ١٦٢٢ - ١٦٢٣ م

واعادوا الى الملك السلطان مصطفى الاول الذي لقدم خبر خلعه ولم يكتفوا بذلك بل جملتهم الجسارة والنجة على ارتكاب فظيمة لم يسبق لها مثيل في قاريخ الدولة العثمانية فانهم ادخلوا السلطان عثمان الى القامة المروفة بحصن سبعة الابراج وقتاره وصارت الحكومة بعد ذلك العوبة في ابدي الانكشارية فكانوا بتصبون من بشاون وبولون المناصب من اجزل علم المواهب واصبيعوا فوضى ليس لهم وازع ولا دادع وسرت عدوى هذا الوياء الى سالرولا بات المملكة واشهر بعض الولاة الانتفاض على السلطنة

والاستقلال بولايانهم وسشمت نفوس اهل الاستانة هذه الاحوال و فقر وأبيهم اخبرًا على تولية على باشا كانكش ونصب الصدارة العظمي فاشار بعزل السلطان مصطفى ثانية لضعف عزيته و وهن قواد العقلية فعزلوه في ١٠ ذي القعدة سنة ٣٣٠ ١٠ الموافق ١١ سيتعبر سنة ١٦٣٣ م وولوا مكانه السلطان مرادً الرابع ابن احمد الاول

# ٣٤٩ – السلطان مراد الرابع ابن احمد الاول

من حنة ٢٣٠ - ١٩٤١ هـ أو من سنة ١٦٢٣ ... - ١٦٤ م

وكان عمره اذ ذاك ١٥ سنة ومع ذلك كان ذا عقل ثاقب تلوح عليه علامات الحباعة وقوة الجنان والقلب وحسن المستقبل - وكانت الدولة بومنذ في احتياج عظيم ألى رجل فيه الليافة والكفأة لادارة مهامها اذ بانت في خطر عظيمين تمرد الانكشارية والعصيان في الداخل وفي الحارج . وكان الثاء عباس لك العجم قد انتهز فرصة هذه الارتباكات وسطًا على امالاك الدولة العلية قاصدًا الثيامها -واخذ خانات الناتر ايضًا في نواحي القرم وازوف بتعدون على حدود الدولة و يوقعون فيها السلب والنهب · و بالجُملة نقول أن السلطان مرادًا عندما تبوأ مسند الخلافة كان في مركز صعب جدًا الا سما وهو صغير السن - قاخذ يسعى في مد الاختلال الواقع في كل الجيات فابتدأ اولاً في استئصال دابر العصاة الذين كافوا سببة لقتل الخيه السلطان عثمان ويودع تعديات التثر وعصيان وكلاء الدولة في اسبا وبعد أن أهدأ الثائرة أرسل جيثًا سنة ١٦٢٤م بقيادة طافظ باشا الصدر الاعظم لنمثال العجم واسترداد مدينة بغداد التي كانوا قد قد استولوا عليها من زمن غير بعيد - فسار حافظ باشا الى بغداد وحاصرها وضيق عليها مفة الا انه لم يبل منها مار باً فتذمر الانكشار بة وامتنعوا عن الحرب حتى اضطر الصدر الاعظم الى رفع الحصار والرجوع الي الموصل ثم الى ديار بكو حيث ثار الجنود ثانية فعزل السلطان حافظ باشا الصدر الاعظم وولى مكانه غليل باشا · وكان اباظه باشا والي ارشروم قد اظهر الانتقاد والعصبان فسار خليل باشا اليه وحاصره فلم يقوّ عليه فعزله الملطان واقام مكانه خسم و باشا فسار هذا الى ارضووم وداخل اباظه باشا في ماك الطاعة ونصبه واليًّا في البشتاق سنة ١٦٢٨ م

وفي هذه الاثناء توفي الشاه عباس وتولى مكانه ابنه الشاه ميرزا وكان صغير السن فسار خسرو باشا الى العجم طامعاً ان يستولي عليها وبلغ الى مدينة همذان قدخلها نجأة سنة ١٦٣٠م ثم قصد بغداد و بعد ان انتصر في طريقه ثلاث مرات على جبوش العجم بلغ الى يغداد وحاصرها ودافع عنها قالد حاميتها دفاعاً شديداً واضطر خسرو باشا ان يرفع الحصار عنها لقوب قصسل الشتاء وان يرجع الى الموصل واراد في الربيع العود الى بغداد فلم يمتال جنوده امره فسار الى حلب خوفاً من مهاجمة الاعداء له في الموصل وهو غير واثق بجنوده فعزل السلطان خسرو باشا عن منصبه واقام به حافظ باشا والمها خسرو باشا عن منصبه واقام به حافظ باشا والرسلوا الى الاستانة بطلبون بقاء أفي منصبه بلا لم يجبهم السلطان الى ذلك ساروا والرسلوا الى الاستانة وفاموا سنة ١٦٣٣ م بشورة كبرى خيف منها على حياة السلطان وقتلوا حافظ باشا المسدر الاعظم الجديد فاغتاظ السلطان لوفاحتهم وامريقتل خسرو باشا لاعتقاده انه سب هذه النتهة

و ولي السلطان في منصب الصدارة بيرام مجمد باشا ومن ذلك الوقت اخذ السلطان مراد يظهر شديد العزم والنسوة في بجازاة رؤساء الالكذار بقيضيرهم من المفلقين العائين و بأمر بقتل كل من ثبت عابه الاشتراك في تورة او فتنة فتوات ، بابته الفاوب و خشيه الاكابر والاصاغر وأمن الناس على نفوسهم واموالهم من النعددي واستقبت الراحسة بالاستانة وسائر انحاء الملكة وفي سنة ١٦٣٥ م سار السلطان مراد بنفه الى بالادالهم فنتج مدينة روان ونير بز وعاد الى الاستانة فتغلب العجم ثانية على روان سنة ١٦٣٦ م فنار السلطان ثانية في جيش كثيف قبل بلغ ٢٠٠٠ الف مقائل وحاصر مه بنة بغداد اياماً طويلة واقتفها عنوة بعد ان هناك نحو ٢٠ الذا من جيش العجم ونحو ثان جيشه وعاد الى الاستان الملح وفي سنة ١٦٣٩ م اينا الملح وفي سنة ١٦٣٩ م اينا واقيم فيها وقير وقير ٢٠ وقد اكثر الباس من نظم الاشعار في أنتج بقداد فين ذلك قول بعضهم

خليفة الله مراد غزا قامة بنداد فارداها

وعند ماحاصرها جيشه اندك للاسفل اعلاها

 ١٠٤٠ ه الموافق ٩ فبراير سنة ١٦٤٠ م وسنه ٣١ سنة ومدة حكمه ١٦سنة و١ اشهرًا

## • ٦٥ - السلطان ابراهيم الاول ابن أحمد

من منة ١٠٤٩ - ١٠٥١ ه او من منة ١٦٤٠ - ١٦٤١ م

وتولى بعدده اخوه السلطان ابراهيم الاول\إن احمد ولم بكن تولى منصبًا في الدولة كغيره من الدلاطين بل عاش بين الحرم ولم يكن مبالاً للحرب فاوعز الى امير توانسلفائيا ان لا يحرك ساكنًا يثير الفياء لكنه كان شديد الوطأ : على من يتعدى على شوف الدولة ولذلك لما سطة النوزاق سنة ١٦٤٢ ه على مدينة از وف واحتلوها ارسل البهم جيثًا فكل بهم واسترد المدينة من ايديهم بعد ان كانوا قد احرقوها • وجهز اسطولاً عظيمأ وسيره يقيادة يوسف باشا تفتح جزبرة كربت من يد البنادقة لانهم قبضوا على اغات السراري ( فبزلراغاسي ) وز وجنه وابنه وتناوا اغات السراري واعتقلوا اموأته ونصروا ابنسه وربوء ترابية اسيمية وكان السلطان ابراهيم مغرماً بامرأة اغات السيراري هذ، فيما بلغه الخبر جهز الاحطول وسهر، قافله الاحطول من الاستانة باحتفال عظيم ولما وصل الى الجزيرة التت حفته مراميها اماء مدينمة خانها في ٢٩ ربيع الاخر سنةُ ٥٥٠ ا ﴿ المُوافِقِ ٢٤ يَوْنِهِ مِنْهُ ١٦٤٥ مِ فَاسْتَعُونَ الْمُهْانِينِ عَلَى الْمُدَيِّنَةِ ٱلْمُؤْكُورِةِ لتأخر مفن البندة ... عن الوصول اليها في الوقت المناسب ، فيما علم البنادقة بهذا الاعتداء حمسلوا على املاك الدولة في بلاد البونان فاحرثوا بتراس وكورون ومودون بالمورة · و يقال أن السلطان ابراهيم ازاد في مقابلة دلك أن يهلك النصاري في مملكتم فعارضه المفتى اسمه زاده ابو سعيد اندي في ذلك وقيل ان الفرنج-شواهذ،الفصةفي تواريخهم وأيس لها اصل والله اعلم

وفي سنة 1767 م فتحت عساكر السلطان ابراهيم اكثر الجزيرة وفي السنة الثالية حاصرت مدينة كنديا عاصمة هذه الجزيرة فحال دون فتمها ثورة الجنود في الاستانة

وتفصيل الخسبران الساطان ابراهيم سلم من عسف جوقة الانكشار بة التقمرهم وانتقادهم اعماله ورغيتهسم في التداخل في شؤون الهلكة فاراد ان بفتك برواسائهم في ليلة زفاف احدى بناته فعلموا بمقصد السلطان وانتمروا عليه واجتمعوا بمجديقال له اورطه جامع والفتم اليهم بعض العملاء والمتني عبدالرحيم انتدي وهيجوا الانكشارية وغيرهم من العسكر وقرر وا جميعًا عزله نتم لهم ما ارادوا وعزلوا السلطان ابراهيم يوم ١٨ وجب سنة ١٠٥٨ هـ الموافق ٨ اغسطس سنة ١٦٤٨ م

#### -02000

# ١٥١ - السلطان محمد الرابع ابن ايراهيم

من منة ١٠٥٨ — ١٩٩٠ هـ او من منة ١٠٤٨ — ١٦٨٧ م

وتصبوا في كرمي الخلافة ابنه السلطان محمدًا الرابع ولم يكن له من العمر اكثر من ٧ سنوات و بعد عشرة ايام اظهرت العساكر عدم وضاها تبا تم وطلبوا اعادة السلطان ابراهيم الى عرش الخلافة فخشي رؤساء العصابة تما عساه إن يكون واسرعوا يسفك دم السلطان ابراهيم بريًّا فواح شهيد المطامع والغايات · فوقعت الفوضي في الدولة وصارت الجنود لانوحم صغيرًا ولا توفر كب برًا وسرت عدوى هذا الفساد الى الجنود الذين كانوا محاصرين كندياعاصمة كريت حتى اضطو قائدهم السر عسكر حسين باشا ان يرفع الحصار عن المدينة واقصل الخال الى حجيع الجنود البحرية حتى تمكن اسطول البنادقة من الاقتصار على الاحطول العثماني سينة ٩ ١٦٤ م واحتل البنادقة بتندوس ولنوس وغيرها من الجزر والثغور ومنعوا السفن الحاملة المؤن من الوصول الى الاستانة فغلت كو يرلمي وكان رجــ لا مستاً حاذقًا ذا اختبار لان طول الايام علم .الم يعلمه غيره . وحالمًا استلم عنان مأمور بنه شرع في مد الخال الذي كان قد اوقع الدولة في الانحطاط وعامل الانكشارية بالقسوة وتنل منهم خلفًا كثيرًا عند ما ثاروا كعادتهم فحمدت جذوة أمديهم وعثوهم ، ولرسل منة ١٦٥٧ م اسطولاً لمحاربة سنن البنادقة المحاصرة للدردة بل فحاربها ولم بنح الله حبنئذ النصر للعثاليين ولكن بعد ان توفي موشفجو قائد الاسطول البندقي انتصر الاسطول العثاني واسترد من البنادقة مااحتلوه من الجزر والثغور واراد الوزير ان يجعل حكم سبده ذا شهرة واعتبار فاخرجه الى عالم الشهرة وجهز جبثًا واشار على السلطان ان بأخذ فيادته و بذهب به إلى دلمانيا لمحاربة اهل البندقية . فذهب السلطان الى مدينة أدرنة ليستلم قيارة الجيش سينة ١٦٥٨ م واقام عهد باشا

ونصبه بالعاصمة . و بعد وصول السلطان الى ادرنة بيضمة شهور حدثت أورة عظيمة في فواحي حاب والموصل بدسيسة ابراهيم باشأ واليها وذنك ان رجلاً ادعى انه ابن السلطان غفير فبعث محمد باشا يجيش صغير لمحاربة ذلك المدعى زوراً ولاطفاء نار الدورة فانكسر الجيش ولم يثبت فاضطر الى اعادة الجيش الذي ذهب به السلطان الى ادرنة وارسال كل قوة الدولة لاخماد نار العصاة فالمهزم المازعي المذكور وتمزق جمعه وانهرق تم قبيض عليه في الاسكندرية مع ابراهيم باشا الذي كان سببًا في ذلك وقتلا وعادتُ الراحة الى الدولة • وفي مسنة ١٦٥٨ م النفض راكونزكي صاحب ترانسانيانيا على الدولة وحارب جنودها وظهر عليهم فسار البه محمد باشاكوبرني الصدر الاعظم فتسعه وطرده من البلاد ونصب مكانه واليا شارطاً عليه ان بدام كل سمنة ٤٠ الف دول ٠ ثم التقض اميرالغلاخ ابضا وانحجد معه امير توانسلفانها المذكور فعاد البهما الصدر الاعظم وانتصر عليهما أصرًا مبينًا وبينها كان محمد باشا كوبرني الصدر الاعظم راجعًا من هذه الحوب دهمته الوفاة في ادرأة سنة ١٦٦١ م . وحزن السلطان جدًا لفقده فاقام مكانه أبثه احمد فاضل باشا وكان كابيه في الذكاء والحذق فالك مالك ابيه في نحسين أمود الدولة ونجاحها . وكاشفته دولة النمسا وجمهور بة البندنيسة بالصلح فاياه وفاد الجيوش بتفسه لمحاربة النمسا وحاصر ثلعة تمغرل ومع حصانتها ومناعتها اكره احمسد باشا حاميتها على التسليم بشرط خروجهم منها سالمين وتركهم فيها كل ماكان عندهم من ال-الاح والدُخَارُ واخاوِها فعلاً في ٣٥ صقر سنة ١٠٧٤ ه الموافق ٢٨ سبت، برسنة ١٦٦٣ م٠ فارتاعت دول اور با من صطوة العثانيين ولا سيما ليو بولد ملك المانيا واستغاث باليابا الكندر السابع سائلاً آياه أن يرجو لو يس الرابع عشر ملك فرنسا لينجده فأوعز البسابا الى ملك فرنساً بذلك فارسل اليه سيئة آلاف جندي افرنسي و ٢٠ النا من مجالفيه الالمانيين بثيادة انكونت كوليني والضم هوالاء الى الجبش النماوي وتساءرت ثار الحرب فانتصر العثمانيون اولأ واحتلوا بعض المدن وأكن انتصرعليهم اخميوا القائد أنحـــاوي العام مونتيكوكولبر سنة ١٦٦٤ م فاجمعوا جميعًا على عند الصلح وقبل ليويولد ذاك بويد الفرح سنة ١٩٦٥ م

وكان السلطان محمد الرابع قد جمل دار النامنه من مسنة ١٦٥٨ م مدينة ادرنة كاكان قد اشار عليه وزيره السابق فتذمر اهل القسطنطينية تسبب غيا بعرمتها واظهروا عدم الرضاء فاشار عليه وزيره احمد باشا بالرجوع اليها فعاد ولم يلبث الأاياما قلائل حقى عاد الى مكانه بحجة طلب الصيد والقنص لانه امسى يخشى غدر المقددين كما غدروا قبلاً إسلفاله وفي سنة ١٦٦٨ م ذهب احمد باشا الصدر الاعظم الى كربت لانجاز المراطوب هناك وافلتاح ماكان بافياً في ابدي مشيخة البندقية وفارسلت المشيخة الذكورة أستمين بدول الفرنج فانجده النرساويون والبابا وسائر دول ايطاليا وقرسان مالطمة فلم بأن كل ذلك بادفى قائدة بل فتح العثانيون الجزيرة بعد حرب شديدة وبعد ان اقام الصدر الاعظم فيها المحافظين وبني ماكان قد تهدم من حصونها وابراجها قفل واجماً بباقي الجيش الى العاصمة سنة ١٦٧٠ م

ب وفي سنة ١٦٧٣ م فخمت الحرب ثانية في المانيا و بولونيا وداءت الى سنة ١٦٧٧ م وكانت تارة لهم وتارة عليهم و وفي السنة نفسها نوفي الصدر الاعظم احمد باشا لمحزن السلطان انتقده لانه كان من افضال الوز راء الذين قاموا في دولة آل عنمان الى ذلك العصر و فحافه قره مصطفى باشا و لم بكن في السطوة دون ساغه على انه كان بينه و بين ذاك بون عظيم في الحدق والدراية فوقع بينه و بين قوزاق اوكرينية نفور افضى الى ذاك بون عظيم في الحدق والدراية فوقع بينه و بين قوزاق اوكرينية نفور افضى الى سنة ١٦٧٨ م فغار القوزاق والروسيون على العنمانيين ولما بلغ السلمان محداً اذلك خرج بنفسه الى ساحة التثال فلم بأت خروجه بالمرغوب ولما رأى وزيره ثلك الحال خاموه الحوف والوجل وكان الفيصر الروسي قد عرض عليه الصابح فقبل به حالاً

وفي سنة ١٦٨١ م سار هذا الوزير الى المجر قاصداً محاربة النما وبعد ان انتصر على عسا كرها قصد مدينة فينا عاسمة النمسا فحاصرها سنة ١٦٨٣ م واستموذ على قلاعها الخارجية وهدم اسوارها بالمدافع ولم يبق عليه لنتمة النتح الا المهاجمة الاخبرة اذ اقبلت طلائع سويباسكي ملك بولونيا وقد افضم اليه جماهير غفيرة من اقطار المانيا كبافار با وسكمونيا وغيرها وهجموا دفعة واحدة على صفوف العساكر العشمانية واشتبك بينهما قنال هائل دام من الصباح الى المساء حتى تخفيت الارض بالدماء وتغطى كبد الساء من الدخان وقد فعل سويباسكي وجموعه فعالاً تكل عنها صناديد الرجال وقاومت العساكر العثمانية مقاومة الاسود ولكن اضطر اخيراً مصطفى باشا ان بطلب الفرار وتشدت جيشه في ثلك البراري والنغار بعد ان هلك منهم خلق كذير ، ولما عاد مصطفى باشا الى بلغراد اخذ الناس وقواد العساكر بتذمر وزعليه و يطلبون قتله اذ كان

هو السبب في ذلك الانهزام فامر السلطان بقنايه وافيم مكانه فره ابراهيم باشا وبحد انهزام العنافيين في وفائع فينا فألبت النما والبندفية و بولونيا وروسيا على عاربة الدولة العليسة وزحفت عساكر الدول المقدة على المدكة العنافية من كل صوب فسارت عساكر صوباسكي ملك بولونيا نحو بلاد البقدان وصفن المندقيسة ومالطة الى بلاد البونان والمورة فاحتلت جيوش البنادفة اكثر مدن اليونان سينة ١٩٨٦ م فعزل وزحفت عساكر النما الى المجر فاحتلت عدة حصون وقلاع منة ١٩٨٥ م فعزل السلطان ابراهيم باشا الى المجر فاحتلت عدة حصون وقلاع منة مكانه المسرعكر السلطان ابراهيم باشا الصدور الاعظم وقفاء الى جزيرة رودس وولى مكانه المسرعكر سليان باشا وكان مشهوراً اشجاعته وحسن تدبيره ولكري تعسر كذيراً عليه انهاض الدولة بعد هذا التقيقر وكانت جيوش النما بقيادة الدولة دي لورين الشهير وهو في الدولة بعد هذا التقيق بودا فاسرع سليان باشا لانجاد المحصورين بمدينة بودا فلم يتمكن من رفع الحصار عنها بل دخلها الدولة دي لورين سينة ١٩٨٦ م وقتل حاكمها واربعة من رفع الحصار عنها بل دخلها الدولة من املاك الدولة الى اليوم

وجمع سليان باشا من بقايا الجنود العثانيين جيثًا مؤلفًا من ١٠ الف جندي بعززهم الا مدقعًا وصرف مدة الشتاء في ندريب العساكر وتجهيز المعسدات ثم هاجم عساكر الدول المتحدة في سهل موهاكر في ٣ شوال سنة ١٠١ه (١٢ اغسطس سنة ١٨٧ م) واشتد القنال قانهزم العثانيون وغنم الفرنج مدافعهم وسلاحهم وذخائرهم واحتلوا اقليم ثراف لفائيا وعدة قلاع من غرواسية و وف ابنع خبر هذا الاندحار الي الاستانة هاج الجنود الباقون بها وارماوا الى بقايا عسكر سليان باشا ان يثوروا عليه فناروا ولولا فراره الى بلغواد لقتلوه و ثم ارسلوا وفدًا الى الاستانة يظلبون من السلطان ان يأمر بقتل سليان باشا فامر بقتله المحادًا للنورشهم وتفاديًا من حنقهم

وخيف علي المملكة من الداخل والخارج فقرًار بعض الوزراء والعلماء خلع السلطان محمد الرابع فخلعوه في يوم ٢ تتوم سنة ١٠٩٩ هـ الموافق ٨ توفير سنة ١٦٨٧ م يعد ان حكم ٤٠ سنة فحرية وخمسة الدير ٠ ثم توفي معزولاً سنة ١١١٤ م الموافقة ١٦٩٢ م

-----

## ۲۵۲ \_ السلطان سلجان الثاني ابن ابراهيم

من سنة ١٠٩١ -- ١١٠٢ ه او من سنة ١٦٨٧ - ١٦٩١ م

وبايعوا بالخلافة بعده السلطان سلبان الثاني ابن السلطان ابراهيم الاول فكان مبدأ حكمه مشوث من الداخل ومن الخارج و ولما رأى السلطان تلك الحال والاخطار الفدقة بالدولة بعث الى حكومتي النمسا والبندقية يطلب البهما الصلح فلم تجيباء الى طلبه فاضطر الى دفع القوة بالثوة وعزم ان بقود الجيش بنفسه و ولسا وصل الحربلغواد خاف ان يتقدم اكثر من ذلك لجهله فن الحرب فولج قائداً خلافه سنة ١٦٨٩ م فكسره الفرنج وشنتوا جيشه و وتولى الصدارة بوشنر مصطني باشا كوبرلي المشهود وكان فد ورث من ابيه وجده جرأتهما الحربية والسياسية فاخد قبادة الجيش وانتصر على النمسا منة ١٦٩٠ م ومن جية اخرى كانت الاعلام الديارة واماكن اخرى كانت ربحتها قبل ذلك ومن جية اخرى كانت الاعلام الديارة فائزة ايضاً في البندقية وفي اثناء فيل ذلك توفي السلطان سابان الثاني في يوم ٢٦ رمضان سنة ١١١٠ ما الموافق ٣٣ يوتيو سنة ذلك توفي السلطان سابان الثاني في يوم ٢٦ رمضان سنة ١١٠ ما هم الموافق ٣٣ يوتيو سنة

## ٣٥٣ – السلطان أحمد الثاني إبره إبراهيم

من سنة ١٠٠٧ - سنة ١٠١٦ هارين سنة ١٦٩١ - ١٦٩٥ م

قاراتي كرمي الخلافة بعده الخود السلطان احمد الثاني ابن السلطان ابراهيم الاول قابق الصدر الاعظم على منصبه لاعتاده عليه في الندبير والحرب على ان المنبة عاجلت هذا الوزير الخطابر فتوفي في ١١٨ اغسطس سنة ١٦٦١ م في ساحة القتال عنسد مهاجمة الحبوش النماوية فكانت وفاته طافة كبرى على الدولة لعدم كفادة عربه جي على باشا الذي الخلفه في منصب الوزارة ، ولم يحدث في ايام هذا السلطان شيء يستحق الذكر سوى احتلال البنادقة جزيرة سافس سنة ١٦٩٤ م ، ثم توفي السلطان الحمد الثاني في يوم ٢٣ جادى الثانية منة ١١٠٦ ه الموافق ٦ فبراير سسنة ١٦٩٥ م بعد ان حكم ٤ منين و ٨ اشهر

## ٢٥٤ - السلطان مصطفى الثاني بن محمد

من منة ١١٠٦ — منة ١١١٥ هـ او من منة ١١٥ هـ ١٢٠٥ م وكان السلطان عدد الرابع م وكان السلطان مصطفى النائي ابن السلطان محمد الرابع م وكان السلطان مصطفى شجاعًا ثابت الجأش فاعان بعدد سلطنته بثلاثة اشهو رنجته في ان يقود الجيش بنفسه لمحاربة بولونيا وسار البها مستعينًا بقرسان القوزاق والنصر على البونونيين في عدة وقائع وبلغ الى مدينسة لمبرج وكانت في غابة المداعة فلم يتبسر له حربها موسارب ابضًا يطرس الاكبر فيصر الروسيا الدكان محاصرًا مدينة ازوف ببلاد القرم واضطره الى رفع بطرس عدم المدينة منة ١٦٩٦ م ولم تزل المصار عن هذه المدينة منة ١٦٩٥ م ولكن تغلب عليها القبصر منة ١٦٩٦ م ولم تزل تابعة لووسيا

ثم آغار السلطان مصطفى بجيوشه على الاد المجروفتح إمض حصونها وانتصر على فتراني قالك جيوش الفسا وقتل من جيشه ٦ آلاف واخذم اسبرًا الأ أن الامير اوجان دى سافوا الذي تولى قيادة جيوش الفيا سنة ١٦٩٧ م دهم الجنود العثانية عند عبورهم احد الانهر قفتل منهم خالمًا كثيرا وفي جملتهم محمد باشا الصدر الاعظم وفوق منهم كثيرون في النهر ثم ثنهم الامير اوجان الباقين ودخل بلاد البشناق فاتحاً . واقام السلطان في منصب الصدارة حسين باشاكو برلي فاوقف الادير اوجامي عن النوغل بالمازك الدولة بن اجبوء على التقهقر وترك ملاد البشناق - والمسترد قائد الاساطيل المثانية جزيرة ساقس بعد انتصاره في موقعتين على اساطيل البندقية ثم تداخل لويس الرابع عشر ملك فرنسا في اصلاح ذات البين بين المتحاربين و بعد مخايرات طو بلة تمَّ عقد السخو بين الدولة العلبة والنمسا وروسيا والبندقية في معاهدة كارلومش في ٢٦بنابر حنة ١٦٩٩ م وكان من شروط هذه الماهدة ان أغلى الدولة العلية عن بلاد المجر برمتها وعن اقليم ترانسلفانيا لدولة الخا وان تغزل عن مدينة ازاق وفرضتها لروسيا وان ترد الى ممكة بولونيا بعض المدن التي كانت قد تملكتها . ونخلت للبندقية عن المورة وأقليم دلماسيا على البحر الادر يانيكي فخسرت الدولة بهذه المعاهدة قسماً كبيرًا من املاكها ياوربا وازدادت مطامع الحدول الاوروباوية يبلادها . وفي سنة ١٧٠٣ م استقال حسين باشا كو برلي من منصب الصدارة فعين الساطان مكانه مصطفى باشا وهذا كان مبالاً نحوب وغبر راض عا تم عليمه الانفاق مع دول الفرنج وعزم ان يخوق معاهدة

كارلوفقش المذكورة وان يثبر الحرب على التمساء ولما شعر اعيان المملكة وجنودها بمضار هذه السياسة وماتسيم من تألب دول اوربا على الدولة العلمة ثانية سألوا السلطان عوله فعزلة وعين مكانه رامي محمد باشا فسار على خطة حسين باشاكو برلي وطفق يبطل المفاسد وبعاقب اصحاب الرشوات و يمنع المظالم فنار عليه الانكشارية وسألوا السلطان عزله فلم يجبهم الى ما طلبوا وارسل تقمعهم فرقة من الجنود فانضموا الى النائرين وخلعوا السلطان مصطفى الثاني في ٣ ربيع الآخر سنة ١١١ م الموافق ١٥ اغسطس سنة السلطان مصطفى الثاني في ٣ ربيع الآخر سنة ١١١ م الموافق ١٥ اغسطس سنة

#### ٣٥٥ \_ السلطان احمد الثالث ابه محر

من سنة ١١١٥ – ١١٤٣ هـ أو من سنة ١٧٠٣ – ١٧٣٠ م

واقاءوا بعده الحاه السلطان احد الثالث ابن السلطان محد الرابع ولما تبوأ هذا السلطان مسند الحلافة كان السلام سائدًا في جميع انحاء الدولة العلية وكارلوس الثاني عشر ملك اسوج ودامت الحرب بينها الى سنة ١٧٠٩ م حين انكسر اخبرًا كارلوس الذكور في معركة بلتوفا وفاز عليه بطرس الاكبر فانهزم ودخل حدود الدولة وفزل في بندر و فامر السلطان وقنتذ بان يكرم غاية الاكرام وان تكون مصاريف كل تبعته من خزينة الدولة و اما كارلوس فاخذ بطلب من السلطان نجدة افتال القيصر الرومي فلم يجبه الى ذلك نظرًا المعاهدة التي كانت بين الدولتين ولكن لمداومة كارلوس الالحاح على هذا الطلب ولشهر ته الفائفة التي نظما في بلاط السلطان حتى كانت ام السلطان غيل اليه وتنائبه بالاسد اعتمدت نالما في بلاط السلطان حتى كانت ام السلطان غيل اليه وتنائبه بالاسد اعتمدت الدولة اخبرًا على اجابة طلبه وشهرت الحرب على روسيا سنة ١٩١١ م وارسات الدولة اخبرًا على اجابة طلبه وشهرت الحرب على روسيا سنة ١٩١١ م وارسات بوث عند نهر الدول وبعد كفاح شديد تفهتر جيش القيصر وامسي الامبرطور في خطر مبين ولولم تدارك الامر زوجة كار بنا بحدقها ودرايتها لاصبح زوجها اسيرًا ولكنها وله تدارك الامر زوجة كار بنا بحدقها ودرايتها لاصبح زوجها اسيرًا ولكنها ولولم تدارك الامر زوجة كار بنا بحدقها ودرايتها لاصبح زوجها اسيرًا ولكنها

بذات كل مرتفص وغال في ارضاء خاطر الوزير المثاني الذي لما امتلات بده من الاصغر الوهاج رفع الحصار عن الفيصر واكتنى بتوقيع القيصر على معاهدة فلكرن التي تخلى بمتضاها عن مدينة ازوف وقسرد بان لا يتداخل في شواون بولونيا. ولو الخاص الوزير لنال من القيصر في هذه الفرصة ما هو اعظم من ذلك كثيراً ولذلك كاد كارلوس الثاني عشر ملك اسوج يتمزق غيفا من عقد الصلح على هذه الشروط وسمى لدى السلطان بعزل الوزير عن منصبه وابعاده الى جزيرة لمنوس فقعل السلطان ذلك وولى الصدارة بعده بوسف باشا وهذا لم يكن ميالاً لمعرب فوقع مع القيصر على معاهدة جديدة تقضي بهدنة مدة ٢٥ سنة فينس عند ثذ كارلوس الثاني عشر ملك اسوج من مساعدة الدولة له على الروسيا فينس عند ثذ كارلوس الثاني عشر ملك اسوج من مساعدة الدولة له على الروسيا وترك بلاد الدولة بعد أن أقام بها سنتين

وتولى في هذه الاثناء منصب الصدارة على باشا داماد وكان مبالاً الى الحرب هائماً بان يرد الى الدولة ما أخذ من الملاكما فاثار الحرب على جهو رية البندقية فاسترد منها المورة وما كان باقباً لها من المدن في جزيرة كريت ولم يبقى البنادقة في بلاد البونان الا جزيرة كورفو فاستنجد البنادقة بكالموس الثائث ملك النسا فاسرع لانجادهم وطلب الى السلطان ان يرد عليهم كل ما الحده منهم والأخيكون المتناعه عن الاجابة اعلاناً للحرب فابي السلطان قبول ما اقترحه فتأججت نار الحرب وكان قائد جبش النسا اوجان دي سافوا الشهير فانتصر على العثمانيين في العضائية في المعافرة عباسله المنافرة الشهاء على عدة مدن عثمانية ودخلوا بلغراد في ١٩ اغسطس سنه ١٧١٧ م عنوة ، ثم دارت المحابرات بين ووقع عليها في ١١ يولبو سنة ١٧١٨ م ومن شروطها ان تأخذ النما بلغراد وقسماً الدولتين لمقد الصرب وقسماً من بلاد الفلاخ وان يبقي البنادقة محتلين ثنور ووقع عليها وان تبقي المورة في حوزة الدولة الملية

واراد السلطان احمد ان يعناض عما خسره من ولاياته باوروبا فانتهز فرصة الاضطرابات التي حدثت في ذلك الوقت في بلاد المجم لغارة الافغانيين بقيادة سلطانهم محمود بن ويس واستبلائهم على عاصجة العجم ونزول الشاء حسينالصفوي شاهنشاه الدحم للسلطان محمود الافغاني المذكور عن كرسي المملكة فارسل جيثاً كثيفاً للاغارة على بلاد المجم ودخل جبش الدولة بلاد ايران واستولى على مدن وقلاع اهما همذان واروان وتبريز مثم انتصر شاه طعاسب بن شاه حسين على اعداء ايه وغب جلوسه على سرير الملك ارسل بطاب من السلطان ترجيم الاملاك اعداء ايه وغب جلوسه على سرير الملك ارسل بطاب من السلطان ترجيم الاملاك انهريز واستولى عليها واذلم يلنفت السلطان الى ذلك الطالب اغار الانجام على تبريز واستولى عليها

واحدم ميل الساطان الى الحرب ورغيته في الصاح ثار الانكشارية واهاجوا الاهالي فاطاعوهم طمعاً بالساب والنبب في ١٥ ربيع الاول سنة ١١٤٣ ه الموافق ٢٧ سبتمبر سنة ١١٣٠ م وطاب زعيم هذه الثورة المدعو بترونا خليل من السلطان قتل الصدر الاعظم والمفتي واميرال الاساطيل البحرية بحجة انهم ماثلون لمسالمة التجم فامتنع السلطان عن اجابة طلبهم ولما رأى منهم التصميم على قتلهم طوعاً او كرماً فخوفاً من ان يتعدى اذاهم الى شخصه سلم لهم بقتل الوزير والا بيرال دون المنتي فقبلوا والقوا جثنهم الى البحر لكن لم ينعهم انصباع السلطان لطلباتهم من التطاول اليه بل جراهم فساهله معهم على المصيان عليه جهاراً افاعلنوا اسقاطه في مساء اليوم المذكور عن منصة الاحكام ونادوا بابن الحيه السلطان محبود خليفة واميرا الموم منين فنزل السلطان عن كرسي الملكة دون معارضة وعاش معزولاً في مساء اليوم المذكور عن منصة الاحكام ونادوا بابن الحيه السلطان محبود خليفة الى سنة ١٧٣٦ ، وفي ايام هذا السلطان دخل فن الطباعة في بلاده واسست دار الطباعة في الاستانة بعد اصدار المفتي الفتوى بذلك مشترطاً عدم طبع القرآن الشريف خوفاً من التحريف

## 🔫 🗗 — السالمال فحمود الاول أبيه مصطفى

من سنة ١١٤٣ – ١١٦٨ ه او من سنة ١٧٣٠ – ١٧٥٤ م

لما خلع الثاثرون السلطان احمد الثالث ابن السلطان محمد الرابع اقاموا بعده ابن اخيه السلطان محمود اللاول ابن السلطان مصطفى الثاني ولما جلس هذا السلطان على كرسي الحلافة كان النفوذ حينئذ لبطرونا خليل زعيم الثائر بن يولي من يشاء على حسب اهوائه حتى عيل صبر السلطان واعتدى هذا الزعيم على بعض روساء الانكشارية فتألبوا للغدر به تخلصاً من شره فتلوه ولم يقو محازبوه على الاخذ بشاره فعادت السكينة واستنب الاسن

واستأنف الساهاان محمود الحرب مع العجم وتغلبت الجيوش المثانية في عدة مواقع على جنود شاه طها سب المار ذكره حتى طلب الصلح فعقد بين الدوائين في ١٠ كانون الثاني سنة ١٧٣٦ م ( الموافق ١٢ رجب سنة ١١٤٤ ه او ١٠ يناير سنة ١٧٣٦ م) على ان يقرك المجم للدولة العلية كل ما فقته ما عدا تبريز واردهان وهمذان فلم يقبل نادرخان ( صارفيا بعد نادر شاه وهو الفاتح الشهبر وتجد ترجمته فيا يأتي بفصل ١٤٤٧ن شاء الله وولى مكانه ابنه عماماً القاصر واقام نفسه وصاً عليه وزحف الى المدن العثمانية حتى حصر مدينة بغداد ، فاصر ع الوزير طو بال عليه وزحف الى المدن العثمانية حتى حصر مدينة بغداد ، فاصر ع الوزير طو بال واخيرًا عقدت معاهدة صلح بين الدولتين في احداها عثمان باشا المذكور واخيرًا عقدت معاهدة صلح بين الدولتين في ٢٤٤ سبته بر سنسة ١٩٣٦ م وان شروطها ان تعترف الدولة العلية بأن نادر شاه ملك العجم و ترد البه ما اخذته منه وان تكون القوم بين الدولتين كما تقررت في معاهدة سنة ١٦٣٩ م في عهد السلطان مراد الرابع

و بينا كانت الدونة العلية منشخطة في هذه الحرب انتهزت الروسيا الفرصة فاتفقت مع النمسا على اذلال بولونيا او ملاشاة دولتها تبعاً لسياسة بطريس الاكبر وكان اوغست اثاني ملك يو لونياقد قرفي سنة ١٧٣٣ م وانتخب اعياب المملكة منافسلاس ملكا عليها فأعانت الروسيا والنمسا الحرب على يولونيا واقامت وغست الثالث ابن اوغست الثاني ملكاً على يولونيا ولو لم ينتخبه الشمب فاعلنت فرنسا الحرب على الفسا النمالي الخمل ولبولونيا وسعت لدى الباب العالي الخمل الدولة على مساعدة يولونيا في الدفاع حفظاً لهذا الحاجز الحصين بينها وبين روسيا فلم يلق معتمد فرنسا اذنا صاغبة للدى وزراء الدولة ولذلك تغلبت روسيا على سنانسلاس واحتلت جنودها يولونيا و ولما شعرت النمسا بسعي فرنسا في الاستانة خافت عقد عالمة بين فرنسا والدولة العلمية فيجبط مسعاها مع روسيا في بولونيسا فاصرعت الى ارضاء فرنساوأ يرمت بينهما معاهدة في فينا سنة ١٧٣٥م وأخذت تتأهب للاشتراك مع روسيا في محاربة الدولة العلمية واوعزت الى روسيا لانتج الحرب فوجسدت روسيا حجة لاعلان الحرب سنة ١٧٣٦م واغارت جيوشها على بلادالقرم واحتلت روسيا حجة لاعلان الحرب سنة ١٧٣٦م واغارت جيوشها على بلادالقرم واحتلت روسيا حجة لاعلان الحرب سنة ١٧٣٦م واغارت جيوشها على بلادالقرم واحتلت الثنور التي على شاهليء الجور الاسود فكان ذلك داعياً للدولة الى الصلح مع نادر سنة ١١٩٠٥م العولة

ولحسن حظ الدولة العلية تقالد منصب الوزارة في هذا الوقت الصعب رجل حنكه الدهر واشتهر بالسياسة وسمو المدارك وهو الحاج محمد باشا فحشد الجيوش واعد المعدات الحربية حتى استطاع في وقت وجيز ايقاف الروس عن التقدم في بلاد البغدان بل اضطرع الى الثقهةر وانتصرت الجنود العثبانية في جهة الحرى على عسكر النمسا الذي كان قد اغار على بلاد البشناق والصرب والفلاخ فتقهةر النمساويون الى ما وراء الدانوب سنة ١٧٣٧ حتى طلبت النمسا الصلح يواسطة سفير فرنسا فعقد عذا الصلح في ١٤ سبت، برسنة ١٧٣٩ م بين الدولة العلية والنما وروسيا ووقعت هذه الدول على العاهدة المعروفة بماهدة باغراد ومن شوائطها ان تتخلى النمسا ثدولة العلية عن بلغراد وعما اعطي لحما قبلاً من بلاد الصرب والفلاخ بمقتضى معاهدة كارلوفتش المار ذكرها وتعهدت روسيا بهدم قلاع مينا وافلاخ بمقتضى معاهدة كارلوفتش المار ذكرها وتعهدت روسيا بهدم قلاع مينا ازوف و بعدم انشاء سفن حربية او تجارية بالبحر الاسود او مجر ازوف و بان

ترد للدولة كل ما فتحته من بلادها فاستردت الدولة العلبة جزءًا كبيرًا بما كانت قد فقدته من بلادها · وهكذا انتهى الحال وزال الشقاق والاختلال وعظم السلام في السلطنة الى ان توفي السلطان محود الاول ابن السلطان مصطفى الثاني في يوم الجمعة ٢٧ صفر سنة ١١٦٨ عراوا فق ١٣ د عبر سنة ١٧٥٤ م

#### ٧٥٧ \_ البلطالة عدِّلة الثالث أبية مصطفي

من سنة ١١٦٨ - ٢١ ١ ه او من سنة ١٧٥٤ - ١٧٥٧ م

#### ۸۵۸ \_ السلطان مصطفی الثالث ایم احمد

من سنة ١١٧١ ــ ١١٨٧ هـ او من سنة ١٧٥٧ - ١٧٧٤ م

وخلفه السلطان مصطفى الثالث ابن السلطان احدالثالث وكان ميالاً الى الاصلاح راغباً في تقدم مملكته فاخذ حالاً في تنظيم احوال السلطنة وسلك احسن سلوك مع الرعايا وكان يعتمد على وزيره محمد راغب باشا الموصوف بحسن السياسة والتدبير وهو صاحب الجامع والمكتبة الوقنية الشهيرة المعروفة الان باسمه في مدينة الفسطنطينية ونكن لم تطل ايام هذا الشهم اذ توفي سنة ١٧٦٨ م

و بعد موت هذا الوزير انتثبت نار الحرب بين الدولة العلية وروسيا فان الوغست الثالث ملك بوثونيا توفي في تلك الاثناء فسمت كاترينا الثانية قيصرة الروس باقامة ستانسلاس بونيا أوسكي ملكاً خلافاً لما تعهدت روسيا للدولة العلية ان لا تتداخل بشورون بولونيا وبحجة تأمين بولونيا وحمايتها من الحرب

الداخلية احتلت جنود الروسيا فرسوفيا بالاتماق مع بروسيا فأقام السلطان مصطفى الحجة على هذا الاحتلال فأجابته روسبا وبروسيا أن لا غرض لهما الا تأمين بولونيا وانه واذا أراد فليشـــترك ممها في ذلك ولم يكن ذلك الأ خدعة - وتوفي يطرس الاكبر قيصر روسيا ثخلفته كأترينا الثانيسة أدهى نساء عصرها واقواهن فزادت المسألة ارتباكاً واهمية واتفق ان بمض حكان الفلاخ النصارى المهزموا الى أوض روسيا قطاب الباب العالى اخراجهم منها فكان الجواب مهيناً اسخط السلطان جدًا فأوعز الى كريم كراي خان الفرم أن يوجد سبباً للحوب فحرش بعض القوزاق التابعين لروسيا أن يعتدوا على بعض المدن التابعة للدولة فأغاروا على احدى المدن المثمانية وقنلوا بمضاً من سكانها فأعلنت الدولة العابية الحرب على الروسيا واغار كريم كراي على اقلم سربيا الجديدة وخرب بمض مستعمرات الروس والخذ بعض الاسرى منهم . وسار الوزير الاعظم محمد أمين باشا بجيش عظايم ثلدفاع عن أملاك الدولة في الفلاخ والبغدان فانهزم أمام أعداثه لسوء تدبيره فأمر السلطان بقتله سنة ١٧٦٩ م ونصب مكانه في الصدارة وقيادة الجيش مولدواني باشا فكان اكثر خدبرة بأمور الحرب ولكن بينها كان جيشه يعسبر على جسر من السفن نهرًا كان الجيش الروسي على ضفَّه الاخرى فاض النهر فقلب السفن وغرق من كان عليها وقتل الروس منءبروا اليهم عن آخرهم فاحتل الروس اليالتي الفلاخ والبغدان . وكانت روسيا في هذه الاثناء "تبذل الجهد باثارة رعايا الدولة عليها فصيعت سكان المورة على العصيان وأخرجت بعض سفنها من بحر البلنيك فدارت حول أور با الغربيــة و بلغت بلاد اليونان فاستحوذت على بلاد كورون لتُجرى اليونان على خلع الطاعة فسارعت الدولة الى اطفاء الفتنة وخرجت مرا كب الروس من كورون قاصدة جزيرة ساقس فالثقت بالاسطول العثاني في المضيق الذي بين الجزيرة وساحل اسيا الصغرى فتلظت نار الحرب ساعات وكان التصر الاسطول العثماني الذي عاد بعد الظفر الى منا جشمة وتبعته سفينتان روسيتان ظن العثمانيون أنهما هار بنان من الاعداء وقاصدتان للانضهام الى

المطولهم فلم يتعرضوا للدخولها في المرفأ فألفتا في الحال نارًا حامية على المراكب العثمانية على حين غفلة منها فاشتمل البارود الذي فيها وأحرق المراكب وغرقها في يوم ١١ ربيع الاول سنة ١١٨٤ هالموافق ٤ يوليو سنة ١٧٧٠ م وعزم الاميرال الروسي أن جاجم الاستانة فلم يوافقه أحد أركان حريه وآثر احتلال جزيرة لنوس أولاً النكون مركزًا لاعمالهم الحربية ولكن تمكن البارون دي ثون المجري الذي دخل في خدمة الدولة ان يحصن أثنا حصار انوس مضيق الدرد نيل بحما أمكن من السرعة حتى استحال على مراكب الروس العبور بهذا المضيق وحول عدة مراكب تجارية الى سفن حربية وجهزها بالمدافع بسرعة غربية حتى تمكن حسن مراكب تجارية الى سفن حربية وجهزها بالمدافع بسرعة غربية حتى تمكن حسن المنوس ويعده عنها ولم ينجح الروس في طرابزون أيضاً انتي حاولوا الاستيلاء لمنوس ويعده عنها ولم ينجح الروس في طرابزون أيضاً انتي حاولوا الاستيلاء عليها لكنهم احتلوا بلاد القرم واعلنوا انفصالها عن الدولة واستغلالها تحت سيادة روسيا وحايثها وجعلوا شاهين كراى خاناً عليها خاضعاً لاتبصرة كاتر بنا الثانية

وفي سنة ١٧٧٢ م تهادن الفريقان وتفاوضوا في أمر الصلح ودامت المحابرات الى سنة ١٧٧٣ م بلا نتيجة لان معتمدي روسيا طلبوا طلبات عجمعة بحقوق الدرلة فلم يقبلها الباب العالمي فاستثنفت الحرب وصدرت الاوامر للجيش العثماني في ٢٣ مارس سنة ١٧٧٣ م بمعاودة الفتال في أعمال الدانوب فانتصر العثمانيون في عدة مواقع وتقهقر الروسيون

وكان الاسطول الروسي باقياً في البحر المتوسط وكان علي بك احدامرا الماليك في مصر لذلك بالوقت قد استبد بشور ونها وأصبح مستقلاً بها ورأى القاماً لمقاصده أرب يستمد الروسيين فحا بر الاسطول الروسي لمجده بالذخائر والاسلحة فارقاح الاميرال الى ذلك رغبة في اشغال الدولة بجروب داخلية وأسرع الى مساعدته و بذلك امكن على بلك فتح مدا أن غزة والبلس وأورشليم و يافا ودمشق وكان يتجهز الاغارة على الاغارة على الاغاضول لكن أز عليه أحد امرائه محمد بك الشهير بابي الذهب فعاد على بك الى مصر فحاربته فالهزم

وبعد أن تحصن في القلعة التجآ الى الشيخ طاهر الذي كان عاملا على مدينة عكا من قبل الدولة العلية واستآثر بها واتحد معه على محار بة العثانيين بالاتحاد مع الروس وتخليص مدينة صيدا التي كانوا يحاصرونها فسارا التي هذه الدينة والتقبا بالعثانيين خارجها وانتصرا عليهم بجاعدة المراكب الروسية التي كانت ترسل مقذوفاتها على الجيش العثاني. ثم اطلقت السفن الروسية قنايلها على مدينة بيروت فأخر بت منها نحو ثنائة بيت و بعد ذلك عاد على بك الى مصر في محرم سنة فأخر بت منها نحو ثنائة بيت و بعد ذلك عاد على بك الى مصر في محرم سنة فقابلهم أبو الذهب عند الصالحية بالشرقية وفاز عليهم بالنصر وأسر على بك فقابلهم أبو الذهب عند الصالحية بالشرقية وفاز عليهم بالنصر وأسر على بك وأربعة من ضباط الروس بعد أن قتل كل من كان معهم ورجم الى مصر حث وقي على بك من الجراح التي أصابته فقطع أبو الذهب رأسه وسله مع الار بعة ضباط الروسيين الى الوالي العثاني خليل باشا وهو أرسلهم الى الاستانة . ثم توفي ضباط الروسيين الى الوالي العثاني خليل باشا وهو أرسلهم الى الاستانة . ثم توفي السلطان مصطفى الثالث في ٨ ذي القمدة سنة ١١٨٧ هـ الموافق ٢١ ينابر مسئة ١١٧٤ م

- Parket Company

## ٩ ٥٦ - السلطار عبد الحيدالا ول ابعد احمد

من سنة ١١٨٧ - ٢٠١٢ ه أو من سنة ١٧٧٤ - ١٧٨٩ م

فتولى بعده اخوه السلطان عبد الحبد الاول ابن السلطان احد الثالث و وكانت روسيا تستمد استعدادًا هاثلاً لتسترد ما أخذ منها في أيام السلطان مصطفى الثالث وتأخذ ما امكنها من الملاك الدولة العلبة وقد زحفت جبوشها في يونيو سنة ١٤٧٤ م فاجتازت غير الطونة قاصدة مدينة فارنا فالتقت بعسكر عثاني الميره عبد الرازق افندى فهزمنه وتقدمت نحو معسكر محسن زاده الصدر الاعظم فطلب الصدر الاعظم من أمير الجبوش الروسية المهادنة وتوقيف الفتال وأرسل اليه مندويين للعفايرة في الصلح وشروطه . فجتم المندو بان العثانيان بسفير روسيا بدينة قينارجة و بعد مخابر ال طوبلة تم عقد الصاح على شروط أهمها استقلال التتر وفتح أبواب كل ابجر الدولة السفن الروسية ، ومع ذلك كله لم تقنع دولة روسها بل كانت تنعدى من حين الى حين على حدود الدولة العلبة حتى انها اغارت على القرم واستولت عليها، وكان السلطان عبدالحيد الاول يتحمل تلك النعديات بمرارة عظيمة زمناً طويلاً وهو غير قادر أن يأنيها بالملاج الثاني ، ولما رأى ان كل الملاك دولته ما ورا ، الطونة وقعت في قبضة الاجانب شرع في استعدادات جديدة الحرب وبينها كان مهما على القهام وافته المنية في ٧ ابريل سنة ١٧٨٩ م الموافق رجب سنة ١٢٨٩ هـ

#### • ١٦٠ - السلطان عليم الثالث ابيم مصطفى

من سنة ١٢٠٣ – ١٣٢٢ هـ أو من سنة ١٨٠٧ - ١٨٠٧ م

فتولى بعده ابن أخبه الساطان سليم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث و وحالمًا تبوأ هذا السلطان مسند الخلافة هم حالاً لفشل الدولة من تلك الحالة السيئة وبعث بالمساكر الجهزة لمحارية الجبوش الروسية والنمساوية فالتق الغريفات في البغدان و بعد قتال شديد انتصر الروسيون والنمساويون في سبتمبر سنة ١٧٨٩ م واسفوذ الروس على مدينة بندر الحصينة واحتلوا معظم بلاد الفلاح والبغدان و بسارايها و وحل النمساويون بلغراد وفقوا بلاد السرب فنداخات حينشر بروسيا وانكلترا بين ليو بولد امبراطور جرمانها والدولة العلية في شأن الصلح وقر القرار فيه بأن بصير ارجاع بلغراد وكل الاراضي التي فتحتها النمسا خلا شوكر بم لحد نهاية الحرب مع روسيا وتعينت ساقية كرارما حدا فاصلاً بينهما وذلك سنة ١٧٩١ م أما روسيا فكانت لا ترال مقبمة الحرب على قدم وساق حتى حاصرت قلمة أما روسيا وهي من اهم حصون الدولة العاية وامنعها و بعد حصار شديد فقتها اسماعيل وهي من اهم حصون الدولة العاية وامنعها و بعد حصار شديد فقتها فتداخلت ايضاً انكلترا و بروسيا واخبا اللزاع والحرب وحملا روسيا ان ترجم فتداخلت ايضاً انكلترا و بروسيا واخبا اللزاع والحرب وحملا روسيا ان ترجم

للدولة العابة كل الاماكن التي فقعتها خلا اوكزا كوف والاراضي الواقعة بين نهري بدغ ودنيد تر (حيث اقامت الامبراطورة كاثر بنا الثانية مدينة اود ساسنة ١٩٩٦م) و بعد ان وضعت الحوب اوزارها سعى السلطان سليم في ترقية اسباب تقدم بلاده وعمرانها وارسل يطلب من فرنسا مهندسين ومعلمي صنائم وضباطاً الى غير ذلك فيمثت له بجانب عظيم على ان علاقاته الحبية مع فرنسانكدرت سنة ١٧٩٨م حين دخل الفرنساويون مصر بقيادة بطلهم الشهير البوليون بونابرت على غير على الدولة ( وسنذكر هدفه الجادثة اكثر تفصيلاً في ذكر مقدمة الدولة المعدية العلوبة) واقاموا فيها الى سنة ١٩٨١م فالتزمت الدولة العلية ان تشهر ضدها السلاح واخرجتها من اراضيها المصرية بماضدة انكاثرا . ثم حدثت في ضدها السلاح واخرجتها من اراضيها المصرية بماضدة انكاثرا . ثم حدثت في مصر حوادث كان نهايتها اسناد ولاية مصر الى محد على باشا مؤسس الدولة العمدية العلوبة وسنذكر ذلك باوضح بيان في ذكر الدولة المعدية العلوبة ان شاء الله تعالى

وفي سنة ١٧٩٩ اتحدت روسيا مع الدولة العلية على الحد السبع الجزر التي كانت لجهورية البندقية وكانت فرنسا يومئذ مستولية عليها منذ سنة ١٧٩٧ م فاتحدت اساطيلهما وفتحت الجزر المذكورة، وهذه هي المرة الاولى والاخيرة التي المحد فيها ها تأن الدولتان وفي سنة ١٨٠٠ م صار الاتفاق بين الدولتين المشار اليما في صيرورة الجزر المذكورة حكومة مستقلة خاضعة السلطنة العثانية تحت المهجهورية السبع الجزر

وفي سنة ١٨٠٢ م عقد يونايوت معاهدة صلح مع الدولة العلية ، ولما ارتفي المذكور الى منصب الامبراطورية بعث سفيرًا الى الدولة العلية لكي تعرفه المبراطورًا فتأخرت من جرى تهديدات روسيا وانكائرا ولكن لما بلغها صدى انتصاراته على النما وروسيا في اوسترلينز سنة ١٨٠٥م عرفته اخيرًا سنة ١٨٠٦م وجددت مع فرنسا علاقات الوداد ، وارسل بو نابوت الجنرال سيستياني الى الاستانة وكانت له حظوة كبرى لدى السلطان ويجاعيه عزل السلطان اميري

الفلاخ والمندان المحاز بين لروسيا . فاستا ت روسيا من هذا العزل وخشيت من امتداد نفوذ فرنسا في المشرق فجهزت جيشاً احتل الامارتين المذكورتين دون أعلان حرب مدعية أن تغيير أميري الفلاخ والبغدان مضر بحقوق جوارها فانتشبت ثار الحرب بين الدولتين وناصرت انكاترا روسيا فارسلت اسطولاً بنيادة الاورد دوك فسطا على مدخل الدردنيل ورفع سغيرها بلاغاً الى الباب العالي طائباً عقد محالفة بين الدولة العلية والكاترا وتسليم الاساطيل وقلاع الدردنيل لاتكاترا والتخلي عن ولا يتى الفلاخ والبغدان وطود الجنرال مبستياني من الاستانة والا فتضطر انكانرا ان تجاز بوغاز الدردنيل وتطلق مدافعها على الاستانة - فأبت الدولة العاية اجابة انكاثرا الى هذه المطالب واخذت بتحصين البوغاز المذكور وانشاء القلاع على ضفتيه على أنَّ الانكايز لم يتركوا لهم وقتًّا كافيًا لهذه التحصينات بل اخترق اميرال الاسطول الانكايزي بوغاز الدردنبل دون ان تناله مضرة تذكر من مقدّوفات القلاع ودمر السفن المثانية الراسية في فرضة كالببولي ومكث خارج البوسفور يننظ تنغيذ الشروط للني اقترحها على الباب العالي . واستولى الرعب على قلوب سكان الاستانة وحار الوزراء فيما يعملون وبمد مداولات طويلة جزموا ان يذعنوا لمطااب انكانرا وارسلوا يكانمون الجنرال سبستياني بالخروج من الاستانة خيفة من تغاقم الخطب فاستدعى الجنزال مستخدمي المنارة والضباط الافر تسيين الوظنين بجيوش الدولة وبحريتها واجأب رسول الباب العالمي « لا اخرج من الاستانة الا مكرهاً » · وطاب ان يقابل السلطان فاجيب الى ذاك فعرض له أن فرنسا مستمدة لمساعدته وأن المبرطورها نابوليون بونابرت اصدر اوامره لجبوشه المسكرة في سواحل لادر ياتبك أن تسير مسرعة الى الاستانة لانجاده على الكانزا ونبذ مطالبها فاقتنع جلالة السلطان بما عرضه له وامر بتحصين الماصمة وانشاء القلاع حولها وتسليحها بالمدافع الضخمة وأجند من ترالة الاقرنسبين بالاستانة مثنا مقائل واكثرهم من المدفعية لمفاومة نكاثرا وجد كل من بالاستانة بهذه التحصينات الشيوخ والاحداث والنساء وكان

السامةان بنفسه يناظر هذه الاشغال ويجث المنتركين بهاعلى مواصلة اقليل بالنهار لاتمام القلاع ولم تمر أيام الا واصبحت الاستانة في مأمن من كل طارى. ووقفت عدة مغن في مدخل البوسفور لمنع الماجمة - فلما رأى الاميرال الانكايزي انه اصبح مستحيلاً عليه أن يدخل البوسفور وخاف من حصر اسطوله في ما يان البوغاز بن البوسفور والدودنيل قفل راجماً الى المجرالابيض المتوسط سنة ١٨٠٧ واراد الاميرال الانكابزي أن يداري هزيمته فقصد ثغر الاسكندرية ومعه خمسة الاف جندي ما عدا البحرية فاحتل هذا الثغر وارسل فرقة من الجند لاحتلال ثغر رشيد فلم تنل منها مأر باً واعاد الكرة على رشيد فحاب امله من الاحتلال فيها لارسال محمد علي باشا النجدات اليها فلما رأى الاميرال ما في فتح مصر من المقبات والمصاعب مع اشتفال دولته بالحروب باور با عدل عن مقصده واقلم باسطوا، وجنوده من مصر في ١٤ سبندبر سنة ١٨٠٧ ٌم . وكان السلطان سليم يرغب ان يلاشي وجاق الانكشار ية ويتميم مكانه عسكرا على الطريقة الافرنكبة لانهم كانوا قد زعزعوا اركان الملطنة بمصانهم وعدم انقيادهم وكان قد نظم في العام السابق بعض الفرق من النظام الجديد فهاج الانكتارية من جرا فلك واثاروا على المدينة شنبًا عظياً وصاروا يعتدون على الاهالي وينتلون من وقعت أيديهم عليه فاصدر الملطان امرًا بالنا النظام الجديد فلم يكتف الدثرون بذلك بل قوروا خلع الساطان لثلا يعود الى تنفيذ مشروعه وساعدهم على ذلك شيخ الاسلام الذي هو محرك هذه الفتنة فأفتى بان كل سلطان يدخل نظام الغرنج وعوائدهم و يجبر الرعية على السلوك بها لا يصلح للملك ( تأمل ) . واستمرت الثورة يومين ثم نودي في ٢١ ربيع الاخر سنة ١٣٢٢ ه الموافق ٢٨ يونيو سنة ١٨٠٧ م بخلع السلطان صليم الثالث بعد ان حكم ١٩ سنة و بقي الى ان توقي في ٤ جمادي الاولى سنة ١٢٢٣ هـ

# 771 \_ السلطان مصطفى الرابع ابه عبد الحميد

من سنة ١٢٢٢ – ١٢٢٣ هـ او من سنة ١٨٠٧ –١٨٠٨م

واقاءوا مكانه السلطان مصطفى الرابع ابن السلطان عبد الحميد الاول وهذا لم يستطع ان يكبح جماح الناثر بن قائبت الوزراء الذين كانوا يحازبونهم ولما بلغت الحبار ما كان بالاستانة الى الجيوش العثانية المشتغلة بمحاربة الروس شهر الانكثارية عا كان لرفاقهم من الفوز ولما رأوا قائدهم العام حلمي ابراهيم باشا الصدر الاعظم آسقاً على ما حدث في الاستانة قنلوه واقاموا مكانه چابي مصطفى باشا ولولا اشتغال معظم جبوش الروس بمحاربة نابوليون بونابرت لفعل الروس ما ارادوا بالجبوش العثانية لكن نابوليون انتصر حينثذ على الروس في وقعة فر يدلاند فتقهرت الجنود الروسية المحتلة بالبغدان دون حرب وعقب ذلك الصاح بين فرنسا وروسيا بمقتضى معاهدة تيليت سنة ١٨٠٧ وكان من شروطها ان تكف فرنسا وروسيا عن محاربة العلية الى ان يتوسط نابوليون الصرف بينها وان تنحلي وسياعن محاربة الدولة العلية الى ان يتوسط نابوليون الصرف بينها وان تنحلي وسياعن محاربة الدولتين والبغدان ولا تدخلها العساكر العثانية الى ان ينعقد الصلح بين الدولتين وقبل الفريقان ذلك ولكن لم تقم روسيا بجا وعدت من الخلاء الولايتين المذكورتين

اما في الاسبانة فوقعت الثورة وطاب بعضهم اعادة السلطان سليم الى منصة الملك فحدف السلطان مصطفى من حركتهم وامر بقتل السلطان سايم فقتل ورمي بجثته اليهم وكان السلطان مصطفى يؤمل ان يكف الثاثرون عند ما يرون السلطان سليماً مقتولاً فجاء الامر بعكس ما امل لانهم ازدادوا هياجاً ونادوا بخلم السلطان مصطفى فتم لهم ذلك في اواخر شهر يونيو سنة ١٨٠٨ م وحجروا عليه فكان اخر العهد به

-ceremon\_-

# ۱۳۳۳ - التسلطان، تحمود الثاني ابنه عبد الحميد من تمنة ۱۲۲۳ عند ۱۲۰۵ ه او من تمنة ۱۸۰۸ – ۱۸۳۹ م



ش ٦ — السلطان محود التأني ( عن الهلال )

و والرا مكانه اخاه المبلطان محمود الماناني ابن السلطان عبد الحميد الاول و كانت بومند العساكر الروسية نتقدم الى جهسة الدانوب مسرعة فبعث السلطان جيئاً عظيماً لمصادمتهم فلم يقدر ان يوفف مسيرهم فطابت فراسا ان تنوسط امر الصلح بينها فرفض السلطان محمود مداخلتها لانه تأثر جسدا من الشروط السرية التي عقدها فابليون مع المكندر الروسي في تيليست التي من شأنها افتسام دول او ربا فيما بينها بما فيها الدولة الغلية واستمر في مقاومة الروسيين ومحاربتهم ولكن من غير فائدة و واستولى الروسيون على مدينة شوملة وعلى غدة مراكز حسنة وضابقوا العساكر العثمانية المقد مضابقة ومبنها النافية بالمعالم على مدينة المائلة عبد عضابية ومبنها النوج من حيث لا تحسب وذلك المنافقة من كل جهسة اذ اقاها النرج من حيث لا تحسب وذلك الجوادة فالزم ذلك روسيا ان تسحب الكثر جبوشها من حدود الدولة العلية وعقدت الجوادة فالزم ذلك روسيا ان تسحب الكثر جبوشها من حدود الدولة العلية وعقدت في بخارست في ١٨ مابوسنة ١٨ م مع الباب العالي صلحاً موافقاً جد اللدولة العثمانية وكان من شروطه بقاء ولايتي الفلاخ والبقدان للدولة العلية وعود السرب الى حوز تها مع بعض امتيازات وحفظت روسيا لنفسها بساريا وغير ذلك ولما علم السربيون ان مع بعض امتيازات وحفظت روسيا لنفسها بساريا وغير ذلك ولما علم المسربون ان

معاهدة بوخارست قضت عليهسم بعودهم الى حوزة العثانيين وذهب سدًى ما بذلوه من الاموال والارواح آثروا الغناء بالدفاع عن رجوعهم الى حوزة الدولة وارسلت الدولة العلية جيوشها عليهم فاخضعتهم السلطانها فهاجر زعاء النورة الى الفسا والمجسر منتظرين فرصة لاهاجة الامة ثانية ويتي احدثم المدعو ميلوش او بريتونتش في بلاده مظهراً الولاء الدولة العلية فعينته في منصب حقير ، اما هو قدأب على بث روح الجرية والثورة الى ان جمع سنة ١٨١٥ م عصابة كبرى من الاهلين وجاهر بالمصيان وعاد المهاجرون الى الوطائهم وامتدت الثورة في انحاء السرب فزحفت اليهم الجيوش اله ثمانية فقاتلتهم سنتين الى ان قبل ملبوش او يرينوننش المذكور بالنيابة عن امته الزجوع الى سلطة الدولة على شرط انها لانداخل في شؤونهم الداخلية بل يصين الادارة البلاد عبلس مؤلف من اثني عشر عضواً بنتخيهم اعيان الامة وهم ينتحبون رئيساعليهم يكون بمتزنة حاكمتام وتكنفي الدولة العلية بالمراقبة واحتلال الحصون والقلاع ، وتصبت الدولة مرعشلي باشا واليا الدمرب وانقب ملبوش رئيساً لجاس الامة سمنة ١١٨١ م فاستبد مرعشلي باشا واليا الدمرب وانقب ملبوش رئيساً لجاس الامة سمنة ١١٨١ م فاستبد مرعشلي باشا واليا الدمرب وانقب ملبوش رئيساً لجاس الامة سمنة ١١٨ ما م فاستبد مراكبال مطلق التصون والقلاع والمقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والمهاد على مطلق التصون والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والمون والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاء مطلق المهاد الملطق الوالي الدناني الا الاحتلال في الحصون والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والمهاد الوالي الدناني الا الاحتلال في الحصون والقلاع والقلاء المهاد والقلاع والقلاع والقلاع والقلاع والقلاء المهاد والقلاء والقلاء والقلاء والقلاء والمهاد والقلاء والقلاء والقلاء والقلاء والقلاء والقلاء والقلاع والقلاء والمهاد والقلاء والقلاء

وفي سعة ١٨٢١ م تحرك اليونان في المورة وجاهروا بالمصيان على الدولة وكانوا يهجمون بمراكبهم على سواحل اليحو فيقناون ويسلبون ويدسون الفان في جميع الاطراف فشق ذلك على الدولة وارسلت العساكو لودعهم وادخالهم في حيز الطاعة قديت الحرب بينهما وفاعت على ساق وفدم ، وبعث الباب العالي الى محمد على باشا عزيز مصرياً مره بأن يرسل جيثاً لحار بنهم فارسل ولده ابراهيم باشا المشهور بخسة وعشر بن الف مقائل مع عارة بحوية ، ولما وصل الى المورة الفقم بجيشه الى جيش الدولة وزادت نبران الحرب الفادا ولما يشس اليونانيون من المجاة ونوال الاستقلالية استخدوا بالدول الاوربية فبادرت دولنا فرنسا وانكاثرا الى توسط امرهم لدى الدولة ولما لم يجب السلطان محود سوالمها ارسلنا عمارتيهما وانضحت اليهما المهارة الروسية وعند والجاب اله لا يقدر على ذلك الأبام السلطان فعند ذلك دخلوا ميناه نافارين واطلقوا النار على عارتي الدولة ومحد على باشا فاحرفوها وكان ذلك في ١٨٠ ربيع الاول سينة النار على عارتي الدول المخدة وامضى الشهوط التي عرضت عليه بخصوص ابطال الحرب الى اجبه سوال الدول المخدة وامضى الشهوط التي عرضت عليه بخصوص ابطال الحرب الى اجبه سوال الدول المخدة وامضى الشهوط التي عرضت عليه بخصوص ابطال الحرب الى الحراب الى الدول المخدة وامضى الشهوط التي عرضت عليه بخصوص ابطال الحرب الى الهوابه المال الدوب المؤل الدول المخدة وامضى الشهوط التي عرضت عليه بخصوص ابطال الحرب

واستقلال اليونان

وفي وسط هرج هذه الحروب اصدر السلطان عمود أمراً بتدمير وجاق الانكثارية فهجمت عليهم العساكر انستجدة والآحلون في العاسمة وباقي الولايات وابادوهم عن آخرهم وارتاح الناس من جورهم والدولة من انقالهم وذلك في شهر ذى المتعدة مسنة الحرام الموافق شهر يونيو سنة ١٨٢٦ م وفي تلك الاثناء غير السلطان محمود لبسه وتزيمي بالزي العثماني الحالي غير ملتفت لاعتراض المعترضين



(ش ٢ أ فا الانكشارية وبعض رجاله ) ( عن البلال )

وفي سنة ١٨٢٩ م زحنت الهداكر الروسية لحاراً به الدولة العلية عند شواطي، الدانوب وسار جبش الى جهة اسبا فارسات الدولة عسكراً لمصادمتهم فتغلبت عليمه العدانوب وسار جبش الى جهة اسبا فارسات الدولة عسكراً لمصادمتهم فتغلبت عليمه العساكر الروسية وكسرته في سيليمتر با وشوءلة ثم كسرته ابضاً كسرة اخرى عند كالينشوذا وقطمت مفيق البلغان واستولت على ادرنة واخذت نتهد العاصمة ، وكانت جنود روسيا التي قصدت جهات اسبا قد استولت على القرص وبايز بد وطراق قلعة وارزروم ولما بالغت كل هذه المصائب السلطان محموداً اضطرب جداً على انه اظهر الثبات وقوة الجنان والقلب في وسط تلك الاخطار المحدقة به و بدولته ثم تداخلت الكائرا في انها الشرور المهلكة وسلم المسلطات محمود بكل الشروط التي طلبت منه وفي ١٤ انها الشرور المهلكة وسلم المسلطات محمود بكل الشروط التي طلبت منه وفي ١٤ معتمدة ادرنة وخلاصة مافي معاهدة ادرنة معاهدة ادرنة وخلاصة مافي معاهدة ادرنة مده ان السلطان محموداً قبل النصديق على فرار الدول المحدة عوائم لوندرا سنة ١٨٢٧ م

باستقلال اليونان وان تعين حدود تملكتهم بمعرفة نواب عن هـ قده الدول وعن الباب العالمي وان بكوت لولايني الفلاخ والبغدان ( رومانيا السنقلال اداري بحسب الامتيازات الماضية وان اميري الولايتين بكوان للدة حيانهما ولا بعزلان الا لدواع كبيرة قصادق عليها الروسيا والدولة العلية وان تبقي للسرب الامتيازات المبيئة في العيدة السابقة وان تعين القوم بين الروسيا والدولة العلية في اور با وفي اسها وان بكون لروسيا حق المرور في بوغازي البوسفور والدرد نيل دون تفايش مواكبهم وان تدفع الدولة تعويضا الحجاز الروس 11 مليومًا فرنكاً . ثم أضيف الى هذه المعاددة ان التحويض الحجار الروس بدفع انجهاً على اربع سنين وان تدفع الدولة غرامة حرية الروس خمسة ملابين لبرة انكليزية مقبطة عيمرة انساط على عشر سنين و بكون جلاء عسا كرم مدري بحسب دفع الافساط المذكورة و وفي ٧ ذى الحجة سنة شفاته ما الموافق ٣٠ ما يوسنة ١٨٠٠ ما اعان الباب العالمي باستقلال اليونان

وفي حنة ١٨٣٠ م احتلت فرنساً اقليم جزائر الغرب بدعوى منع تعدى فرصانات البحر المستايين على مراكبها القبارية والحشيقة ليكون لها مركز حربي بشمال افريقية حتى لاتكون انكانوا صاحبة السيادة بفردها على البحر الابيض المتوسط باحتلالها معاقل جيل طارق وجزيرة مالطة

وفي سنة ١٨٣١ م جهز محمد على باشا عزيز مصر ولده أبراهيم باشا يثلاثين الف مقائل لاقتفاج الاقطار الشامية انتقاءا من عبد الله باشا والي عكما فسار اليها واستوفي عليها وهزم الجنود العفائية التي ارسلها الباب العاني لاستخلاص الشام منه في عدة وقائع (وسنذ كر هذه الحوادث اكثر تفصيلاً في ذكر الدولة المحمدية العلوية ان شاء الله تعانى) وخصوصاً في واقعة نصيبين التي شقت فيها الراهيم باشا شمل جبش عنيافي كشيف ولم يصل خبر واقعة فصيبين هذه الى آذان السلطان محمود فانه نوفي في يوم ١١ ربيع النائي سنة ١٢٥٥ ه الموافق اول يوليو سنة ١٨٣٩ م

#### ٦٦٣ - السلطان عبد المجير بده محمود

من سنة ١٨٦٥ – ١٨٢٧ هـ او من سنة ١٨٣٩ – ١٨٦١ م

وخلفه ابنه السلطان عبد المجيد ابن السلطان مجود الغاني واول محمل باشره الجتهاده في استخلاص الشام من بد المصر بين وغكن بساعدة انكاترا و روسها من ارجاع المصر بين على اعتاجهم (وسند كر ذاك اكثر انعصيلاً في ذكر الدولة المحمدية العلوية) ولما عاد الشاء الى حبرة الدولة العلية كاكن وعادت المياه الى مجاريها اخذ السلطان عبد المجيد في اجراء ماكن قد شرع فيه جناب والده من الترتيبات والتنظيات على مقتضى الشرع والقوانين السياسية فاصدر فرمان الإصلاحات المعروف بفرمان الكلفانة في ٣ وقبر سنة ١٦٨٩ م ضحته عدة اصلاحات ونظامات مفيدة واعلن به التسوية بين رعاياه من اي مذهب كانوا وامر بنشره في اقطار السلطان المنانية المتمانية المجيط الجميع به عمل فانتهشت ارواح الرعايا بحلوس هذا السلطان واستبشروا به

ومن اتم الاحداث في ابام السلطان عبد الحيد الحرب بين الدولة العلية والروسيا وهي المم وفة بحرب الشرم وسببها انه كان وقع اختلاف بين طائعتي الروم واللائين في المقدس من عدة سنين بسبب كنيسة النيامة وبعض الاماكن المقدسة فكانت كل طائفة منها قدعي انفسها حق الرااسة والنقدم على الاخرى باستلام مفانيحها ثم اخذت هذه المسافة لتعاظم بينها وتند يوماً بعد يوم الى ان آل الامر الى الغزاع والجدال في سنة ١٩٥١ م فوقع الباب العالمي في حيرة وارتباك من جهة أكينها واخماد تارها لان روسيا كانت تحالي عن حقوق الروم وفرف شفا المشكل ورسم ثونيها موافقاً لائتلاف اللورد سنوا تفورت في صرف هسفا المشكل ورسم ثونيها موافقاً لائتلاف المالين انفالفتين فقباته فرنسا واما روسها فلم ثقبله لان مقصدها الوحيد لم يكن مقتصراً المالين انفالفتين فقباته فرنسا واما روسها فلم ثقبله لان مقصدها الوحيد لم يكن مقتصراً على على حاماة اكانت شجتهد على توالها وفي ابعاد الدولة الديمة من قارة اوربا والاستيلاء على وتنرقب الفرص لاستحصالها وهي ابعاد الدولة الديمة من قارة اوربا والاستيلاء على اقاليها وولاياتها م فائهز الامراطور تقولا قيصر الروس تلك المنازعة فرسة مناسبة لنوال بغيته وبلوغ أوبه قارسل الامير منشيكوف الى الفسطة طابقة سنة ١٨٥٢ مالغان عبد المجد بعدد ان كان بعث جيشاً يبلغ ١٤٤٤ الفا الى نهر الدانوب

ليكون مستعداً لوقت المازوم والحاجة • فاما وصل الامير منشيكوف الى القسطنطينية رفض مواجهة فؤاد باشا وزير الخارجية ودخل رأساً على الحضر فالشاها نية وصحيته سغير روسيا واعرض له طلب الاميراطور فقولا في المسئلة المتعلقة بالاماكن القدسة ثم قال له • أن الاميراطور بعطلب ايضاً أن جميع الروم الذين من تبعة الدولة المليسة يكونون تحت ظل حابت من الآن وصاعداً استناداً على احد بنود معاهدة سنة يم١٧٧م المعقودة في كوجك قبرحي وأن بطرك الروم القسطنطيق وباقي اساقفة المائفة يكون التحابهم وتغييرهم منوطاً به وأن الشكاوي والدعاوي التي تتصدر عايم من جهة تصرفاهم وسلوكهم تعرض رأساً البه لينظر فيها \* فاستعظم السلطان هذه الطلبات ورفضها رفضاً باناً لأنها مخابة باستقلالية الدولة • فائنى الامير منشيكوف واجماً من حيث أنى وأعلم الاميراطور تقولا بواقدة الحل فاستناط غضباً واصدر امراً الى الحمراف الدانوب أن تعدير تهر البروث وتستولى على تلك الحساكو التي ارسالها الى اطراف الدانوب أن تعدير تهر البروث وتستولى على تلك ولما تحقق الياب العالي قدوم ذلك الجيش الى اطراف يلاده علم أن مقاصه روسيا في ظلباتها لم تكن الا وسياة لاشهار الحرب فجهز جيداً وارساء الى تلك الحدود في ظلباتها لم تكن الا وسياة لاشهار الحرب فجهز جيداً وارساء الى تلك الحدود في ظاهرة على الدانوب الى تلك الحدود في ظاهرة على الله تكن الا وسياة لاشهار الحرب فجهز جيداً وارساء الى تلك الحدود

ولما تأكمت الدول الاوربية بغية روسيا ومفاصدها بادرت الكفرا وبروسيا والفيا الى عقد جمية للنظر في اجراء الوفق بين الدولتين وارسلت كل دولة مهما معتمداً من طرف الدولة الى مدينة فينا حيث وافاهم سفير من طرف روسيا واخر من طرف الدولة العابية وعقدوا هذاك مجلساً في ٣٦ نموز (يوليو) سنة ١٨٥٣ م لم يأت بالمرغوب قلما لم يعد سبيل الى الصلح اشهر الباب العالي الحرب اشهاراً لهائياً وصدم سليم باشا الساكر الروسية في آسيا والتصر عليهم في عدة مواقع بنما كان عمر باشا يهاجهم في اوربا حيث كسرهم بالقرب من اواة بنزا وفاز عليهم عند فلفاط وأما كن أخرى ما الما العهارة الوسية التي كانت افي البحر الاسود عن فيادة الامبرال تشيرين التاني (الوفيد) تشيرين التاني (الوفيد) واستظهرت علمها بعد حرب شديدة فانافتها عن آخرها

اماً النكاراً وتُرنسا فالانيقنناسو، نتائج هذه الحرب التصرف لمونة الساهلان واعلمنا الحرب على روسيا في ١١ تشر بن النائى ( نوفجبر ) سنة ١٨٥٣م م وفي اوالل سنة ١٨٥٤م

البندأة في نقال رجافها ومهما تهما الى ساحة الحرب واشتبكتنا في القنال ، اما باقي دول الوريا فلوحت الحياد - وكانت الدولة الانكابزية فد ارسلت عمارة حربية الي مجر بلنيك تحت فيادة الاميرال تآبيار فاحتولت على قلعة بولمارستود لخمس عشرة بقيت من شهر المسطس ثم على جزيرة الاند ولكنها لم تقدر على استخلاص القلعة نظرًا لحصانتها. واذ كانت سهاستول اعظم قوات روسيا التي يعول عليها في البحر الاسود وجهث الكاترا وفرنسا فوائهما لامتناحها والاستيلاء عليها فارسلنا في ١٤ ايلول السيتمير الفوقًا من عــاكرهما يبلغ عددها ٦٠ الفاً وكان أكثرهم فرنساو بين فلزلوا في يو باتوريا وفيما كاتوا يتقدمون الى سباستيول صادمتهم العداكر الروسية . وكان الفرنساو يون تحت قيادة المار بشال سنت لونو والانكابرنجت فبادة اللورد راكلان فاقتمنل الفريقان اقتمالاً غديدًا الى أن دارت الدائرة على الروسيين فانكسروا عنماد تهر الماء - اما العماكر الروبة فكانت اذ ذاك تحاصر مداينة سياسار بالولم تقدر على الخفاه تخرجت العساكر العثانية من المدينة وانتحمتهم فانتصرت عليهم وفرقتهم فذهبوا عن المدينة خانبين وانضموا الى اخرين وقصدوا الفرم لنجدة حدار فأمة سباستبول التي اليها وجهت روسياكل قوتها من عدا كرومهات وزخائر · واما جيش الانكابز فقعلت فوارسهم فعل الاسود الضواري اذ صادموا جيناً عرموماً منالروسيين عند بالاكلافا وفازوا يهم فوزة خلدت فم ذكرًا جميلاً بعد ما فقد منهم خلق كذير - ثم ان الروسيين المحاصرين في الكرمان وعدده ٢٠ النَّا خرجوا من مكان حصاره والقصوا العساكو العثمانية والانكليزية والفرنساوية ودارث يننهم ممركة شديدة الخسران على الفريقين انجلت بانهزام الروسيين ولزومهم حسن المدينة - ولم يكن حيثتنر في طافة الدول انتحدة استلام سباستبول مع النهم كانوا بزيدون قوائهم الحربية وبكثرون هجائهم وقنابلهم ولم يقسدروا على استخلاص تلك القلمة أو ان ونعوا المساعــدة التي كانت تأتيها من داخل البـــلاد ١٠ وثقد قاست الديما كر التحدة ولا سها الانكايز في شتاء سنة ١٨٥٤ م وشناء سنة ١٨٥٥ م اهوالاً وشدائد بكل اللمان عن وصنها وتمدادها فإن الامراض والاوجاع قد احدّت في العساكركل مأخد والهلكت كثيرين هذا ففنلا عن الحجوع والتعرض لبرد تلك البلاد والابخرة النتمة التيكانت لتصاعد من جنت الفثلي والحيوانات

وفي هذه الاثناء الفتى فكنتور عمالوئيل ملك ياءونتى مع الدول المتحدة خد روسيا وارسل الى الفرم ١٨ الف مقاتل بعد ما تعهدت له النكافرا بدفع مبلغ عليون

ليرة على مبيل الاعانة واشتهرت رجاله في ثلث المعامم بالشجاعة والثبات ولي خلال ذلك توفي الامبراطور نفولا في ٣ اذار ( مارس ) سنة ١٨٥٠ م وخلفه وقده اسكندر الثاني وفي اليوم الثامن من شهر ايلول ( سبتمبر ) من السنة المذكورة حدثت واقمسة حائلة بين الروسيين والعساكر المحدة كانت الدائرةفيها على الروسيين واستوات جيوش فرنسا عل قلمة ملاكوف يبسالة لا مز يد عليها. واذلم يعد الروسيين استطاعة على حفظ مراكزهم تركوا سباستبول في مساء ذلك البوم وعولوا على الهزيمة والغرار ودخلت المساكر المتحدة الى القلعة وامتلكتهما فانفتحت حينثذ بخابوات الصابح وعقدت جمعية في باريس في٢٥ شباط(فيراير) سنة ١٨٥٦م حضرها اثنان من طرف كل دولة من الدول الــت المتحاربة وهي انكاثرًا وفرنسا وتركيا والنمسا وبروسيا وسردينبـا . وفي ٣٠ اذار ( مارس ) امضيت شروط الصلح متضمنة ٢٤ بندا واهم شروط هذه المعاهدة ان الدولة العلية يكون لها الامثيازات التي لباقي دول أوربا من جهــة الفوانين والتنظيمات السياسية وانها تكون مستغلة في ممالكها كغيرها من الدول الأفرنجية و ان البحر الاسود يكون بموزل عن جولان مراكب حربية فيه من اي جنس كان ما عدا روسيا وتركيا فان لها حقاً في ادخال عدد قليل من المراكب الصغيرة الحربية لاجل محافظة اساكلهما وان لا يكون لروسيا ولا التركيا ترسخانات بحرية حربية على شواطي البحر الاسود الى غير ذلك من الشروط. وهكذا انسحبت العساكر الى مواطنها وانتهت الحرب التي لم يكن لافتناحها داع سوى المطامع والغايات

ولما وضعت الحرب اوزار جاوعادت السكينة الى الدولة بعد تلك الاحوال انتهز السلطان عبد المجيد هذه الفرصة لاصلاح داخلية بلاده ولكن ارباب الغايات من الفرنج سأهم ان يروا الدولة في هدو وسلام فعادوا الى الغا الفتن والشقاق في داخلية بلاد الدولة فرأوا ان الشام اكثر استعدادًا من سائر ولايات الدولة لغبول يذور الفساد لتعدد الجنسيات واختلافهم في الدين والمشرب ووجود العداوة بينهم خصوصاً بين الماروئية والدروز ومساعدة فرنسا الماروئية ومساعدة انكاترا

للدروز فغامت بينهم اسباب الشتماق ودواعي الخلف الي ان تعدى المارونية بالقتل على الدروز في اواخر سنة ١٨٥٩ م وقام الدروز الاخذ بالثار ثم امتدت الفتنة الى جميع انحاء الشام وكثر الفتل والنهب وحصلت عدة مذابح في طرابلس وصيدا واللاذقية وزحلة ودير القمر ومنها الىءدينة دمشق الشام وامتاز الاميرعبد القادر الجزائري ( هو الامير الجزائري الذي دافع عن بلاده حين احتابها الفرنساويون سنة ١٨٣٠ م دفاعًا لم يسمع بمثله في بلاد المشرق التي وطنها الاجانب واستمر في دفاعه ١٧ صنة متوالية التصرفي خلالها عدة مرات واعترفت له فرنسا وجميع الامم بالمسالة والشجاعة ولما استشهدت اغلب عــاكوه وكثر توارد الجيهش الفرنساوية تباعاً الى الجزائر وابقن ان لا مناص له من التسليم سلم نفسه في ٣٣ ديسمبر سنة ١٨٤٧ م فاعتقلته فرنسا نحو١٦ سنة ثم افرجت عنه سنة ١٨٦٣ م فهاجر لى.دينة بورصة ثم الى مدينة دمشق واقام بها الى ان توفي سنة ١٨٨٣م ) بجاية كثير من المسيحيين. وانهم الاروبيون عثمان بك قائمقهام حاصبيا بتسهيل المذبحة وكذلك الهموا احمد باشا والي دمشق بمساعدة الدروز وقتل كل من التجأ الي دار الحكو. ة من المسهجيين واذاعوا هذه الاخبار في جميع انحاء أو روباً . فعرضت دولة فرنسا على الدول انها مستعدة لارسال جيوشها الى بلاد الشام لقمع الفتنة ومجازاة مثيريها وحماية المارونية فلم تقبل الدول هذا الاقتراح في اول الامر خوفاً من عدم خروج فرزًا من الشام لو احتلتها عسكرياً . ولما حصلت مذبحة دمشق التي قتل فيهما نحو سنة آلاف نسمة ارسلت جميع الدول الى الباب العالمي تهدده بالتداخل ان لم يضع حدًا لهذه الغنن قارسل الساهانجيثًا عظيمًا بقيادة فواه باشا لقمع الثورة بالشام فسافر هذا البطل على جناح السرعة ووصل الى بيروت في ١٧ يوليو سنة ١٨٦٠ م ومنها قصد دمشق في خمسة الآف جندي وشكل مجلساً حربياً وحاكم رو صاء الفتنة بكل صرامة وبذل همته في اعادة الامن الى البلاد

وفي اثناء ذلك اتفقت الدول على ان ترسل فرنسا الى الشام ٦ آلاف جندي لمساعدة الجيش العثاني على اعادة السكبنة لوعجز عن تأدية هذه الهمة . وفي ١٠ اغدطس سنة ١٨٦٠م نزات الجنود الفرنساوية الى بيروت فوجدت السكينة ضاربة اطنابها في ربوع الشام ولم تجد سبيلا اسل اي حركة عسكرية ومع انه لم يكن ثمت داع لحضور العساكر الفرنساوية الى الشام ونكن هكذا قضى نعنت دول اوربا والاغرب من ذلك ان هذه الدول قررت انه يجوز لفرنسا تكيل الجبش الى ١٢ الف جندي وانه يستمر محنلاً الشام الى ان تقاص الدولة مهجي الثورة و يستنب الامن في الشام فاستحرت العساكر الفرنساوية بالشام الى ان خرجت منه في ٥ يونيو سنة ١٨٦١ م بدون ان نعمل عملاً يذكر

وفي اثنا فلك المقدت بمدينة بيروت لجنة اور وبية مشكلة من مندوبين معينين من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس وبعد مداولات طويلة اتفقوا مع فواد باشا على ان بعطوا المسيحيين الذين حرقت دورهم مبلغ ٧٥ مليون غرش بصفة تعويضوان بينج اهالي جبل لبنان حكومة مستفلة تحت سيادة الدولة العلية يكون حاكما مسيحياً وأن يكون الباب العالي حامية من ثلثاية جندي تقيم في حصن على الطريق الموصل من دمشق الى بيروت واخيراً عين داود افندي الارمني الجنس المبراً اللجبل لمدة ٣ سنوات لا يكن عزله في خلالها الا باتفاق الدول و بذلك انتهت هذه المسألة بجسن مساعى فواد باشا

وفي يوم ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٧٧ م ثوفي السلطان عبد المجيد بعد أن حكم ٢٢سنة ونصفاً

#### - TABRET

ع ٦٦٠ – السالمان عبد العزيز به محمود

من سنة ١٢٧٧ – ١٢٩٣ هـ او من سنة ١٨٦١ – ١٨٧٦ م

وتولى بعده الحوه السلطان عبد العزيز بن مجمود ومن الاحداث التي كانت في ايامه الحرب في الجبل الاسود فإن امير هذا الجبل المسمى دانيال كان قد طلب من مفوضى الدول في موتمر باريس سنة ١٨٥٦ م الاعتراف باستقلاله فلم

ينل طلبه قبولاً بل أشاروا عليه ان ينقاد الدولة العلية وهي تنخلي له عز \_\_ بعض الهلاكما في الهرسك لتوسيع تخومه وتوليه رتبة مشير وتدين له راتباً ماليــا في كل سنة . فلم يتفق على الحدود فحصلت لذلك عدة مواقع بين الجبليين وعساكر الدولة سنة ١٨٥٨ م وقتل الامير دانيال سنة ١٨٦٠ م نخلفه ابنه المسمى نقولا وساعـــد اهل الهوسك في ثورتهم فالحد عمر باشا ثورتهم وحاصر امارنة الجبل فارغم الامير نقولا أن يوقع على الشروط التي وضعها له عمر باشا سنة ١٨٦٢ م وفي جلتها أن تبني الدولة قلاعاً فيالطريق بين اشقودرة والهرسك وتوسطت دول اوربا ولاستها فرنسا وروسيا فمدات الدولة عن بناء القلاع في ارض الجبل على شرط ان امير الجبل يتمهد بحفظ هذه الطريق وبكفل ما يسلب من اموال النجار المثانيين فيها فقبل الامير هذا الشرط فانتهت الحرب وزال الخلاف سنة ١٨٦٤ م. وكان قد تقزر في مو تمر باريس سنة ١٨٥٦ م استفلال السرب تحت سيادة الباب العالي وان يكون للدولة الحق في اقامة حامية في ست قلاع في هذاء البلاد فلما كانت سنة ١٨٦٢ م حصلت فتنة بين المسلمين والنصارى فيها وتداخل قائد الحامية العثانية بنجدة المسلمين فعقد موتمر في الاستانة حضره مندبو الدول الموقمة على عهدة باريس وتفرر فيه اخلاء قلمتين. من الجنود العثانية و بقاو ها في اربع قلاع من الست وان من بقى من المسلمين خارجاً عن القلاع الاربع لزمه ان ببيع الملاكه و يهاجر وان لا يتداخل القواد العثمانيون في ادارة البلادبالمرة وجلت العساكر العثمانية عن. السرب سنة ١٨٦٧ م

اما الفلاخ والبغدان فكانت معاهدة ادريا نو بلوضعت الفلاخ تحث حماية روسيا وحدها ولكن في معاهدة بار بس سنة ١٨٥٦ م جملت تحت حاية دول اوربا الموقعة على تلك المعاهدة وفي سنة ١٨٥٩ م ضمت الى البغدات وتسمت الامارئان رومانيا وكان يليها معا الامبر كوزا ولها مجلس شوري واحد وو زارة واحدة وسمي إلامبر كوزا المذكور بوحظ اسكندر الاول وفي اواخرسنة ١٨٦١ م صدر الفرمان باجازة انضام الولايتين فئار الاهلوث على اميزهم بوجنا اسكندر

الاول المذكور وارغموه على الاستنافة واجتمع مفوضو الدول في باريس يتداولون بامر الخلافة للامير اسكندر الاول فقرروا ان يكون الوالي من اشراف البلاد فلم يرض الاهلون بذلك بل انتخبوا الامير شارل دي هنزوارن من اسرة بروسياً المالكة وسمى متاكماً بعد حرب روسيا الاخيرة

ومما كأن في ابام السلطان عبد العزيز أيضاً تورة اهل كريت واخماد عالي باشا لها وانعقاد مو تمر بباريس من مفوضي الدول الموقعة على معاهدتها سنسة ١٩٥٦ م وانتهت المسألة في ذلك الحين بأصدار السلطار ارادة سنية في ١٩ سبتمبر سنة ١٨٦٩م منح بها الجزيرة بعض امتيازات وأعنى اهلها من دفع المسال الاميري سنتين ومن الخدمة العسكرية

ونما امتاز به السلطان عبد العزيز خلافاً لعادة اسلافه زيارته الفطر المصري سنة ١٨٦٣ م و زيارته اباريس سنة ١٨٦٧ م واقامة فجنة لتأليف مجلة الاحكام العدلية سنة ١٨٦٩ م

وتحقق السلطان عبد العزيز بضرر تداخل الدول الاوروبية في مسائل الدولة الداخلية وعزم تلافياً لهذا الضرر على المتحالف مع روسيا واكثر اجتماعه بسفير هذه الدولة في الاستانة و بطن انه وضعت قواعد لهذه المحالفة الحصها انها تكون محالفة هجومية ودفاعية يكون من اهم بنودها الاختصاص بجميع بلاد الشرق على النتيع الولايات الاسلامية او التي بغلب فيها العنصر الاسلامي للدولة العلية وضم جنع الاقاليم المسجعية او التي يسود فيها العنصر المسجعي فروسها ، فلما شاع هذا المشروع لم يرق في اهين الدول الاوروبية وخصوصاً انكافرا فاخذ عمالهم وسفراؤهم الظاهرون والسريون يلفون الوساوس في عقول اهل الاستافة مثبتين لهم بتمويهاتهم ان جلالة السلطان عاد لا يصلح لادارة مهام المائك حتى اقتعوا الوزوا بوجوب عزله وحلوا شبخ الاسلام خيرالله افندي على الفتوى بصحة خلعه فتم لهم ما الوادوا وخاموه في ٣ جادى الاولى سنة ١٢٩٣ هـ الموافق ٢٩ مايو سنة ١٨٧٠ م الوادوا وخاموه في ٣ جادى الاولى سنة ١٢٩٣ هـ الموافق ٢٩ مايو سنة ١٨٧٠ م

#### ٥٦٥ – السلطان مراد بير عبرالمجير

سنة ١٢٩٣ هـ او سنة ٢٧٨١ م

و بابع المتأمرون السلطان مراد بن السلطان عبد المجيد وغب جلوسه على صرير الملك أصدر قرمانًا بايفا الوزراء وجميع المأمورين على مناصبهم مبينًا فيه خطة الاصلاح الذي يريد ان يجري عليها - لكنه لم يسمح له الله بابراز مقاصد. الخيرية الى حيز العمل لانه ظهرت عايه المارات الاضطراب العصبي بعد المبايعة له باسبوع واحد ثماخذت في الازدياد - وكان الصدر الاعظم يكتم خبر انحراف صحة السلطان عن العامة واكن كان يبديه عدم احتفاله بتسليم السيف السلطاني في جامع ابي أبوب كالدادة وعدم مقابلته سفراً الدول ولما أشتد مرضه دعا الوزراء الطبيب ايدزورف النماوي الشهير و بعد ان فحص جلالته ولازمه عدة ايام حكم بتمسر شفاء من مرضه فتشاور الوزراء وعرضوا على الحيه عبد الحميد افندي ان تسلم اليه مقاليد السلطنة لعدم لياقة اخيه لادارة شوانها فاجابهم رعاه الله لا ينبغي التسرع في الامر عسى ان بمن الله على اخيه بالغرج والعود الى ما كان عليه من حدى الله هن والذكاء فامنثل الوزراء على انهم رأوا بعد ذلك ان اختلال شموره يتزايد فاجتموا في ١٠ شمبان سنة ١٣٩٣ ه الموافق ٣٠ اغسطس سنـــة ١٨٧٦ م وقرروا لزوم سايعة السلطان عبد الحبد ثم اجتمعوا ثانية واستدعوا شيخ الاسلام خير الله افندي وجميم الكبراء والعلماء والامراء والاعيان واستغتوا شيخ الاسلام فافتى بوجوب عزله وهذا نص النتوى د اذا جر امام المسلمين جنونًا مطبقاً فغات المفصود من الامامة فهل يصح حل الامامة من عهدته » والجواب « يصح والله اعلم »

رسه عمر كتبه الفقير حسن خيرالله

-

# السلطاله الفازي عبد الحميد خاله الناني - ٦٦٦ السلطاله الفازي عبد الحميد خاله الناني ( اطال الله ايامه وزادها بينا وسعدًا وجمل الاقبال والرغد له رقا وعبدًا )



( ش ۴ اقساعان عبد الحبد )

ولدأعزه الله في ١٦ شعبان سنة ١٢٥ه ( ١٩ سينمبرسنة ١٨٤٢م) وارتنى الى عرش السلطنة في ١٨ شعبان سنة ١٢٩٣ ه الموافق ٧ سينمبر سنة ١٨٧٦ م فاسئلم ادارة الاعمال يهمة ونشاط واظهر كاوزراء رغبته في الاصلاح فأصدر فرمانا في ٢٦ شعبان سنة ١٢٩٣ ه الموافق ١٠ سينمبر سنة ١٨٧٦م موجها الى محمد رشدي باشا الصدر الاعظم بين فيه تقريره الوزراء في مناصبهم وشديد رغبته في الاصلاح ، ثم استفال محمد رشدي باشا من منصب الصدارة لتقدمه في السرف فعهد بهذا المنصب الى احمد مدحت باشا في ع ذي الحجة سنة ١٢٩٣ ه وبعد اربعة ايام احدر اليه الحط الشريف الهايوني مرفقاً اليه بالفانون الاسامي وامر يتنفذه

وعند استواء جلالته على العرش العثاني كانت المدكة محفوفة بالخاطر من قبل الثورات التي الثارها اصحاب المآرب السياسية في بلغاريا والسدب والجبل الاسود والهرسك والبشناق واجتمع مواتمرني الاستانة حضره مفوضو الدول قي٣٣ دسمهر سنة ١٨٧٦ م فاقترحوا على الدولة اقتراحات مغيضة من كرامتهـــ ا مضرة بمصلحتها فأبى الباب العالي الا رفضها ونبذها فاشهرت روسيا الحرب على الدولة العلية بعد ان عقدت مع دولة رومانيا معاهدة سرية وضمت رومانيا بمقتضاها جميع يخازنها وموءنها وذخائرها تحت تصرف روسيا فارسلت الدولة العلية بعض مراكبها في الطونة لاطلاق قنابلها على سواحل روءانيا معاقبة لها على هذه الحيانة فكان ذلك داعيًا لان تمان رومانيا رسميًّا الحرب ضد الدولة العلية واشتركت فعلاً مع روسياً في الحرب وانضم جيشها البائغ ٦٠ الف جندي الى الروس . وفي ٢٢ يونيو سنة ١٨٧٧ م عبرت العساكر الروسية نهر الطونة وفي ٢٧ منه احتلت مدينة ترنوه ٠ وفي اواسط يوليو احتل البارون دي كرور مندينة نيكوبلي واحتل الجنرال جوركو مضائق البلقان الموصلة لمضيق شبيكا الشهير . وعند وصول هذه الاخبار الى الاستانة استولى الرعب والقلق على سكانها اذ لو اجتاز الروسيون مضيق شيبكا لخيف على دار السعادة نفسهما من الوقوع في قبضة الروس ، وفي ٣٤ مايو سنة ١٨٧٧ م وضعت الاستانة تحت الاحكام العرفية توقيفاً افنان والفلاقل • وقد نسب تفهقو العثمانيين المستمر امام الروسيين امدم كعأة السردار عبد الكريم باشا وناظر الحربية رديف باشا فمزلا في ٣٣ يوليو وتمين محمد على باشا الروسي الاصل قائدًا عاماً للجيوش العثمانية وأستدعى سليمان باشا الذي كان يحارب سكان الجبل الاسود وانتصر عليهم في عدة مواقع لحضوره مع جيوشه المدرية للمساعدة على صد الروس

وفي اثناء ذلك اتى الفازي عثمان باشا من مسكره بجدينة ودين لمساعدة مذينة نبكو بلي ولما وصله خبر سقوطها في ايدي الروس قصد مدينة بلفنا لاهمية موقعها الحربي ووجودها على مانتي العارق العمومية الموصلة بين مضايق جبال البلقات وبلفاد يا الغربية والطونة واقام حولها المعاقل والحصون المنبعة حتى ظن ان الاستيلاء عليها من رابع المستحيلات وفي يوم ٣٠ بوليو سنة ١٨٧٧ م هاجم الروس مدينة

بلفنا فارتدوا عنها تحاسر بن وبعد هجوم ودفاع كثير بن تمكن الروس من جصر مدينة بلفنا في ٢٤ كتو بر سنة ١٨٧٧ م واصبح وصول المدد اليها مستحيلاً فدافع عنها عثمان باشا دفاعاً خلد له ذكرًا لا تمحوه كرور الإيام حتى غد ما كان هنده من الذخائر والموس فعزم على الخروج بجيوشه والمرور من وسط الروس المحاصرين المدينة فاماان يسلموا و يسلم معهم او يموتوا جميعاً شهداء الدفاع عن الوطن- فلما كان يوم ١٠ دسمبر سنة ١٨٧٧م الحلت الجنود العثمانية جميع القلاع المحيطة بالمدينة وخرجوا جميعاً من جهة واحدة الهلاين مكبر بن فقابلهم الروس بمقذوفاتهم الجهنمية اما العماكر المثانية فلم تعبأ بهم بل استمرت في سيرها عدوًا نحو الاستحكامات الق اقامها الروس حول المدينة على ثلاثة خطوط متعاقبة و بُقَدُوا على مدافع الخط الاول والثاني وكادت تستولي على الخط الثالث لولا ان أصيب قائدهم عثمان بإشا الغازي برصاصة نفذت من ساقه الايسر وقتلت حصانه فسفط هذا الشجاع على الارض وظنت عساكره أنه استشد و بمجرد ما شاع خبر موته الكاذب اسثولى الغشل على جميع الجنود وارادت الرجوع الى المدينة وكان قد احتلهما الروس عقب خروجهم منها فقابلهم الروس بالنيرانءن الخلف فصار المثمأنيون بين نارين و بعد أن دافعوا عن انفسهم دفاعًا حسناً النزموا برفع الراية البيضاء علامة النسليم فاوقف الروس اطلاق النيران وسلمت العساكر العثمانية سلاحها . اما عثمان باشا الفازي الذي وقع جر يحاً في اثناء القتال فعاد بعد انتسايم الى مدينة يلفنا ريثًا يشفى من جرحه وهناك قابل الامبراطور اسكندر الثاني بعد دخوله بلفنا وعند ما دخل على الامبراطور قام اجلالاً له وسلم عليه واظهر له اعجابًا الحسن دفاعه وصرح لهان يتقلد سيفه ثم عاد الى منزله . وفي ١٦ دسمبر سنة ١٨٧٧م انزل في قطار مخصوص الى مدينة كركروف حيث أمر بالاقامة الى انتها. الحرب اما في جهة اسيا فكأن النصر اولاً في جانب المثانيين وانتصر عليهم احمد مختار باشا في عدة وقائع مشهورة ولكن لما توالى و رود المدد للروس هاجم الجنرال لوريس مليكوف مدينة قارص وحاصرها وفقها عنوة في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٧ م وكان مختار باشا في مدينة ارضروم وحاول مساعدة قارص وانتصر على الروس في موقعة دوه بيون لكن لمسا وقعت قارص في ايدي الروس قصد جيشهم مدينة ارضروموحاصرها وبها بختار باشا

ويمجرد وصول خبر مقوط قارص في نوفير وبلغنا في ١٠ دسمبر ايقت السربيون ان الفوز والفياح سيكونان بجانب الروسيا فاعلنوا الحرب على الدولة العلية واتحدت عما كرهم مع عما كر الروس وكذلك قام امير الجبل الاسود طالباً توسيع تخومه وناوش العماكر العثانية وكان من جرا ولك تعطيل جز ليس بقليل من عماكرالدولة العلية

ولما قوالت الحوادث المذكورة طلب الباب العالى من الدول التوسط بينه و بين روسيا لابرام الصلح وحفن الدماء وارسل بذلك منشوراً الى ألدول الست العظام فلم يرد له جواب شاف فاستمر الفتال في الشناء بدون انقطاع و دخلت جيوش الروس الى ادرنة في ٢٠ يناير سنة ١٨٧٨ م وهددت الاستانة بالحصار فارتأى الباب العالمي ان يرسل نامق باشا وسرور باشا لمخابرة الفراندوق نيقولا بتوقيف الحرب فسارا اليه ومعهما نجيب باشا وعنان باشا من جانب الجيش المثاني وفي ٢٠ يناير سنة ١٨٧٨م وقع الفريقان على اتفاقين الاول وقع عليه الغراندوق نيقولا ونامق باشا وسر و رباشا ومفاده منح الدولة العلية الاستقلال الاداري نبقولا ونامق باشا وسر و رباشا ومفاده منح الدولة العلية الاستقلال الاداري بعض املاك الدولة وتقرير فر غرامة حربية لروضيا ندفع نقداً أو يستناض عنها باخذ بعض الغلاع والحصون والانفاق انثاني وقع عليه غيب باشا وسرور باشا ومفوضان من قبل الجيش الروسي مفاده توقيف الحرب وشروط الهدنة

ولما بلغ دول اوربًا الاتفاق على مبادي. الصلح وحصول الحمدنة طلبت النما الى انكلترا عقد موثمر يجتمع فيه مغوضو الدول الموقمة على معاهدة باريس سنة ١٨٥٦ م خشية ان يكون في هذا الصلح ما يحجف بجنوق الدولة فاجابت انكانرا النما الى هذا الطلب واقترحت ان يكون عقد المؤتمر في مدينة باد. وشاع حيننذ

ان روسيا ترغب في ان يكون الصلح مع الباب العالي بمعزل عن الدول وشاع ايضاً ان عداكر الروس احنات الاستانة فامرت انكانرا اسطولها ان يدخل الموسفور لحماية رعاياها فدخل الاسطول جبرا واكتنى البياب العالي باقامة الحجة على دخوله فاغتنمت روسيا فطاب قائد جيشها ادخال فرق من الجيش المخم قريباً من الاستانة الى المدينة بحجة المحاملة عن النصاري فعارضت الكالمراكل المعارضة فعدات روسيا عن ذلك - وطلب الغرافدوق نفولا أن ينقل مركز الخابرات من ادرنة الى مان اسطقالو بجوار القسطنطيقية فقبلت الدولة ذلك - وفي ٢٤ فبراير سنة ١٨٧٨ م انتقل الغراندوق الى البلدة المذكورة بالف جندي بصفة حرس له ثم نزايد عدد الجنود الروسية هناك حتى بلغ نحو عشر بن الف مفاتل وحضر الي هناك صغوت باشًا ناظر الخارجية وسعد الله باك سغير الباب العالى في المـــانيا والجنرال اينياتيف مفوض روسيا وبعد عدة اجتماءات طاب المفوض از وسي النصديق على اعمال الماهدة قبل اليوم الثالث منشهر مارس الواقع فيه عيد جلالة قيصرالروس مهددًا بإبطال الهدنة وسوق المساكر الى الاستانة اذا لم يجر التصديق في اليوم المين فاضطر مندوبا الدولة العلمة الى التوقيع قبل التروي الكافي في مواد المعاهدة وخلاصة مواد هذه المماهدة انه تقرر تصحيح الحدود بين الدولة المثمانية والجبل الاسود بموجب خريطة صنعت لذلك وأن يذبت الباب العالمي استقلال المارة الجبل المذكور وان تكون المارة السرب مستقلة ومضبوطة تخومها بموجب خريطة وان المسلمين الذين لهم الملاك في البلاد الملقفة بالسرب لهم الحيار في ان يأجروها او يقيموا وكلا عنهم في ادارثها . وان يثبت الباب العالى استقلال رومانيا وأن تكون الباخار امارة ممثازة تدفع مبلغاً معلوماً الى الدولة العلية ويكون مأمورو الحكومة والمسكر من النصاري وان أمير بالهازيا ينتخبه الاهلون ويثبثه الباب العالي بحيث لا يكون من اقارب ملوك اور با الجالين على عرش الملك ولا يبتى حتى لعناكر الدولة ان تقيم في الفلاع القديمة . وان اصحاب الاملاك من المسلمين اذا ارادوا الاقامة في خارج الاسارة ان يو جروا الملاكهم او يفوضوا

من ارادوا بادارتها والن الاصلاحات التي تقررت في اول مجلس من مو غر الاستانة ينبغي تنفيذها دون تأخر في البشناق والهرسك مع التعديلات التي سوف تقرر بين الدولة العلية ودولتي الروسيا والنما وان الباب العالمي يتعهد باجوا احكام النظام الاساسي الذي وضع لجزيرة كريت سنة ١٨٦٨ م طبق طلب الاهالي وان يصدر عفوا عاماً عن جميع المنهدين بالاخداث الاخيرة و بطلق الاسترى والمستجونين لهذا الداعي وان مبالغ النعو يضات التي طلبها القيصر وتعهد الباب العالمي بدفعها هي ٢٤٥٢١٧٣٩١ ليرة عثمانية و واعلن القيصر ان يأخذ بهدم كبر من هذه المبالغ الداكم ظدولة العلمة جري تعبينها وان خليج الاستانة وخليج جناق قلعة بكونان مفتوحين السفن النجار بة التي تمر الى بلاد روسيا الى غير ذلك

وقدرأت دول اوربا هذه المهاهدة معظمة النفوز الروسي في المالك المحروسة وعجلبة الخرف من استحواة رؤسيا على الاستانة العلية فطابت تفديل مفاهدة سان اسطفانو هذه ، وفي ٧ فبرابر منة ١٨٧٨ م دعت النمسا جميع الدول للفقد عوثمر في برابين تحت و بأسة البراس بسمارك الذائع الصيت ، وطلبت انكاترا ان الموتمر أنه الحق في تمحيض جميع مواد مفاهدة سان اسطفانو وانكرت ووسيا ذلك على المهارأت انه لا بد من الاجابة الى هذا الطلب ، ودعا بسمارك الدول لارسال مفوضيهم الى برابين المقد المومتمر في ١٣ يونيو سنة ١٨٧٨م فعقد وا عشرين مجلساً في قدة شهر الى برابين المقد المومتم على مقوضيهم الى برابين المقد المومتم على مقوضيهم الى برابين المقد المومتم على المادم فعقد وا عشرين مجلساً

واليك خلاصة ما تقور في هذا الموحمر وتقور استقلال امارة البلغار في امورها الداخلية وارف تدفع كل سنة خواجاً ثلباب العالمي وتبق تحت سيادة الحضرة النسلطانية ويكون حاكما مسيحياً وعساكرها وطنية وعين الموحمر تقومها من كل جهاشما وقور ان اهل البلغار لهم الحوية النامة ان يتقنبوا اميرهم وثلباب العالمي ان يقرره برضى الدول الديظم بشرط ان لا يكون من بيوت الملوك المالكة و بعد انقابه تجشع عبان البلغارليس نظاماً لامارتهم وان اختلاف المذهب بين البلغاريين

الايخرج احدهم من الحقوق العمومية والمدنية والخراج الذي يد فعدالباغار العضرة السلطانية يصير تقديره عند خنام السنة الاولى من العمل بالنظام الجديد باتقاق بين الدول ومراعاة حالة الدخل وقيمة ما يتحمله البلغار من ديون الدولة العامة وان تجلى المساكر المثمانية عن البلغار وتهدم القلاع التي لها في هذه البلاد . تم تقرر ان تشكل على جنوب البلغار ولاية تسمى الروملي الشرقية نبقي على تابعينها السياسية والعسكرية فياب العالمي ولكنها حائزة على استقلال اداري و يكون واليها مسيحياً الى مدة خمن سنين منصوباً من الباب العالمي برضي الدول وحدد الموتمر حدود هذه الولاية - وتعهد الباب العالمي ان يجري النظام الجديد في جزيرة كريت مع بعض التعديل الذي يرى ضرورة أجرائه . وتقرر أن تحتل عماكر الخسا والمجرولايتي البشناق والهرحك ويناط بها أمر ادارتهما وتنفق مع الدولة العثانية على المواد المنعلقة باحتلال عساكرها هذه · واعترف الباب العالي باستقلال الجبل الاسود واعترفت له بذلك الدول التي لم نقر له به قبلاً وتقرر ان اختلاف المدفاهب لا يخرج احداً من اهل الجبل عن الاهلية المدنية والسباسية وعينت تخوم هذاالجبل وان المسلمين الذين يحبون السكن خارجاً عن الجبل تبق لهم الحرية بالتصرف باملاكهم ويلزم الجبل الاسود ان يتحمل جانباً من الديون الدامة على الدولة الملية. ثم وطد الموءتمر استقلالية السرب وعين تخوم هذه البلاد وان تكون معاملة رعايا المعرب الفاطنين في السلطنة المثانية بحسب اصول الاحكام المنداولة بين الدول. وان تَحْمَلُ السربِ قَسَماً من ديون الدولة العامة - وتقرر ان اختلاف المذهب لا يخرج احدًا رومانياً عن الحقوق المدنية والوظائف العامة في هذه الامارة وان ترد هذه الامارة على روسيا اراضي يبسارايا التي كانت قد أخذت من روسيا في ماهدة سنة ١٨٥٦ ثم تقرر ان الباب العالى بسلم الى روسيا في اسها واردهان وقارص وباطوم وغيرها وتعينت التخوم الفاصلة بين المملكةين وان ترد روسيا على المملكة العثمانية أودية النغرا ومدينة بايزيد -وإن الباب العالى يتعهد بأن يجري دون تأخر في الولايات التي سكانها من الارمن الاصلاحات والقدينات التي تحتاجها في امورها الداخلية و بان أمن الارمن من تعدي الشراكسة والاكرادوان يفيدالدول عما يصنعه بذات وهي تراقب كيفية اجرائه ، ولما كان الباب العالي اظهر رغبته في حفظ اصول حرية الدين فالدول الموقعة على هذا المؤتمر تغزل هذه الرغبة منزلة العمل فاختلاف الدين لا يخرج احد المثانيين عن الاهلية الشيء من الحقوق المدنية والساسية والدخول في الوظائف الاميرية او قبل مراتب الشرف او استعال الصنائم وان يودُّدُن لجيع الناس ان يوءدوا الشهادة في الحاكم دون تميز في الدين ويحق لجيمهم استعال امور دينهم بتمام الحرية ويكون الاكايروسوالزوار والرهبان من جميع الامم الذين يسافرون في المالك الشانية حائز بن حقوقاً متساوية ومفوض الى قناصل الدول ونواجا ان بحاءوهم ويحموا محلاتهم الدينية والخيرية حماية رسمية في الاماكن القدسة وغيرها اما الحقوق المفررة لفرنسا فتبتى مرعبة الاجراء ومن المقرر انه لا يسوغ تبديل حال من الاحوال الحاضرة في الاماكن المقدسة. ثم قرروا اخيرًا ان تبتى معاهدة بأريس سنة ١٨٥٣ م ومعاهدة لوندره سنة ١٨٧١ م مرعبتي الاجراء في جميع المواد التي لم تنسخها او تمدلها هذه الماهدة - ووقع نواب الدول على هذه المعاهدة و وضعوا عليها اختامهم في ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨م

وربما استغرب الفاريء الكريم كيف ائــ الدولة التي حادت على اغلب بمالك الدالم والفت الرعب في ملوكها لم تستمر في نموها وتقدمها حتى التزمت ان ترضيح الى شروط نظير عذه والحال أنه اذا نظرالي هذه الامر بعين خالبة من الغرض يحتى الاستغراب من وجه آخر وهو كيف امكن هذه الدولة ان تحتمل كل ثلك الصدمات الشديد والمقاومات الرائعة من اعدائها في اوربا واسيا واقر يقية مع عدم فنور الخلل في داخلينها بسبب اصحاب البغي والنساد ولم تتزعزع اركانها بل استمرت في سلك الثبات العبيب ولم تستطع قوة او سبب آخر ان يثنيها .

فهذا اعظم برهان على عظتمنها وقوتها

وبعد انعقاد الصلح سادالسلام في اطراف المملكة العثمانية فانتهز جلالة السلطان هذه الفرصة لاصلاح داخلية البلاديفطنته المهودة فنمت الزراعة والنجارة ونهضت البلاد العثانية نهضة علية عظية فاسست المدارس والمكانب والمطابع وترجمت الكتب الى اللغة التركية ، وفي سنة ١٨٩٨م كانت حرب بين الدولة العلية واليونان مرات بسبب جزيرة كربت ومع ان جيوش الدولة العلية هزمت عما كر اليونان مرات متوالية ولكن وساطة الدول الاوروبية اضطرت الباب العالي الى توقيف الحرب ومنح الجزيرة المدكورة نوعاً من الاستقلال و تمين البرنس جورج ابن الملك جووج علك البونات والياً على الجزيرة المذكورة تحت مراقبة الدول نفسها ، وكثيرا ما نسمه في هذه الايام من وقت الى آخر بسمي اليونان الضم الجزيرة الى الملاكها نسمه في هذه الايام من وقت الى آخر بسمي اليونان الضم الجزيرة الى الملاكها ولكنها الملان لم تفقق هذه الامنية ، وفي ١٢ اغسطس سنة ١٩٠٦ السنقال البرنس جورج فعينت الدول بدله المديو زاميس ، وفي سنة ١٩٠٤ استقال البرنس جورج فعينت الدول بدله المديو زاميس ، وفي سنة ١٩٠٤ استقال البرنس فترت العلائق بين مصر والدولة العلبة حتى صارت الحرب على قاب قومين اوادنى بسبب الاختلاف على الحدود بين مصر والشام فانتصرت انكانرا لمصر وتساهل بسبب الاختلاف على الحدود بين مصر والشام فانتصرت انكانرا لمصر والمال بعله السلطان في الامر فصرف هذا المشكل بحكنه بان اجاب مصروانكائرا الى جلاة السلطان في الامر فصرف هذا المشكل بحكنه بان اجاب مصروانكائرا الى ما طلبنا وسحب عماكره من النقط التي كان قد احتابا من الحدود المعر ية

### 777 - الدولة الوظاسية بمراكش

( تمهيد ) بنو وطاس فرقة من بني مرين غير المهم ليسوا من بني عبد الحتى ولما دخل بنو مرين المغرب واقتسموا اعاله حسبا لقدم في ذكر الدولة المربنية كان لبني وطاس هؤلاء بلاد الربف فكانت ضواحيها لنزولهم والمصارها و رعاياها لجبارتهم وكان بنو الوزير منهم اسمون الى الرياسة و يرومون الخروج على بني عبد الحق وقد تركر ذلك منهم حسبا مو مثم اذعنوا الى الطاعة و راضوا انقسهم على الخدمة فاستعملهم : تو عبد الحق في وجوه الولايات والاعال واستظهروا بهم على امور دولتهم فحسن الرهم الديها وتعدد الوزراء منهم فيها

ALEXANDER SERVICE

#### 77۸ – ابو عبدانگ محمر به ابی زکریا الولماسی

من سنة ١٨٧٦ - ١٩٠ هاو من منة ١٩٧٢ - ١٠٤ م

هو ابو عبد الله مجمد بن ابن زكر با مجمي بن قربان بن عمر بن علي الوطاحي كان ابوه ابو زكر با وزيرًا السلطان عبد الحقى المرابار يتبين ثم توفي فقام بالوزارة ابنه يحيى فاستراب السلطان عبد الحقى من الوطاحيين فقتل و زيره يجبى وجماعة من عشيرته وفر الحود ابو عبدالله مجمد الملقب بالشيخ الى الشحراء وجمل بتردد ما يينها وبين البلاد المبطية حتى ملك آصيلا وذلك قبل استيلاء البرقفال عليها، ولما ملك الشيخ آجيلا واستفحل امره بها تشوفت الهد الاعبان من اهل فاس والرؤساء من اهل دولة السلطان عبد الحق وصاروا يكاتبونه و بقدمون البه الوسائل سرًا و ربحا دعوم الى القدوم على ان يهذفوا له من الطاعة والنصرة ما شاء واستمر الحال كذلك مدة

ولما تفات وطأة السلطان عبد الحق المربقي على اهل المغرب وارهف في الاستبداد تشاوروا فيا ينهم وقروا على خلعه وقتله فنم لهم دلك يوم الجمعة ٢٧ رمضان سنة ٢٩ هـ ه و به انقرضت دولة بني عبد الحق المرينية ، و بايع اهل المغرب من يعده ابا عبدالله محمد ابن على الادر يسي الجوطي العمرافي من بني عمران فرقة من ادارسة قاس ، وكان هذا الشريف يومئذ بلي نقابة الاشراف بفاس — فاستدعوه شخصر و بإيعوه في اواخر رمضان سنة ٢٩ هـ ه أ فنا علم محمد الشيخ الوطاسي بمكانه من آميلا حدوث هذه الفتنة وفاس طمع في الاستبلاء عليها تجمع جنداً صالحاً و زحف الى فاس فبرز اليه الشريف والتقو باحواز مكناسة فوقعت بينها وبا عظيمة كانت الكرة فيها على الوطاسي ثم جمع عكراً الخو وزحف به الى فاس وحاصرها نحو سنتين والشريف فيها مع ارباب دولته وفي اثناء الحسار و رد عليه الخبر باستلاه البرتغال على اصيلا وعلى بنت ماله الذي كان عليه عقد مع البرتغال هدنة وعاد صريفاً الى فاس فحاصرها وضيق على الشريف بها عليه خرج فاراً بنفسه واستمها اليه في رمضان سنة ٢٥ ه ه فدخلها محمد الشبخ وتمت يبعنه وسنا له ملك المغرب

وفي سنة ١٩٩٧ م أسانولي الاسبانيون على مقاطعة غرفاطة وطردوا المسلمين منها

قنوافدالسلون الى السلطان ابي عبد الله محمد الشيخ الوطاسي هذا فاكرم ملتقاهم ورحب بهم فطلبوا منه أن يعين لهم موضعاً يسكنون فيه فعين لهم خرائب تطاوين فينوها وسكنوها

وفي السنة المذ كورة لما استولى الاسبانيون على غرناطة انتقل سلطانها ابوعبد الله ابن الاحمر الى حضرة فاس فاستوطنها تحت كنف السلطان محمد الشيخ بعد ان خاطبه من انشاء وزيره ابى عبد الله محمد العربي العقبلي بقصيدة بارعة يقول في صدرها

مولى الماوك ماوك العرب والعجم وعياً لما مثله يرعى من الدم بك استجرفا ونع الجار انت لن جار الزمان عليه جور متنقم حتى غدا ملكه بالرغم مستلبًا وافظع الخطب ما بأتي على الرغم حكم من الله حتم لا مرد له وهسل مرد لحكم منه شختم من الله حتم الا مرد له وهسل مرد لحكم منه شختم

وهي طويك و واستمر السلطان ابن الاحمر بفاس الى ان توفي سنة ٩٤٠ ه و بقيت ذريته بها الى ان انقرضوا حميماً ولم يهق منهم احد فسجنان الدائم

وفي ايام السلطان مجمد الشبخ الوطامي استولت دولة البرتفال على كثير من ارض المغرب من ذلك البريجة التي اضطروا لتشديد الحصار عليها ان يبتوا يفريها مدينة دعوها الجديدة . ومن ذلك سواحل السوس حيث بنوا حصن فونتي قرب اكادير وفي سنة ١١٠ ه توفي السلطان ابوعبد الله مجمد الشيخ الوظامي وثولى بعده ابنه

# ٩٦٦ - محديد محمد الشيخ

من سنة ١٩٠٠ – ٩٣١ ماو من سنة ١٥٠٥ – ١٥٣٥ م وهو المشهور بالبرانقالي وكار نصارى سبتة وطنجة وآصيلا قد المنحوذوا على بلاد الهبط وضايفوا المسلمين بها حق الجؤوم لى قصر كنامة فكان هذا النفر بومئذ بين بلاد المسلمين وبلاد النصارى وعني السلطان محمد البرانقالي هسدًا بجهادهم وترديد الغزو اليهم والاجلاب عليهم حتى شفل بذلك عن البلاد المراكشية وسواحلها فكان ذلك سبه لظهور الدولة السعدية بها سنة ١٩٠٥ ه على ما بذكره أن شاء الله تعالى

وكان دولة البرانةال علمت نضمف الدولة الوطاسية فظممت في المقرب ورددت الغزو البه فاستولت في مدة هذا السلطان على تغر آسني وتخو ازدور وتغر العمودة ولم يقدر السلطان محمد البرانة في على دفعهم ، وفي سنة ٩١٥ ه ظهرت الدولة السعدية بهلاد السوس وما ذال اسره في الزيادة الى ان كانت دولة ابي العباس الاعرج منهم فاستفحل أمره و بعد حينه وفتك بنصارى السوس فكانه امراة هنتانة اصحاب مراكش ودخلوا في طاعته فانتقل اليها وملكها في حدود الثانين وأسعائة ، ولما الصل خبره بالسلطان محمد البرلقالي وهو يومثقر بقاس فامت قيامته واقبل في جموع عديدة ، الما رأى ابوالعباس السعدي مالا قبسل به تحصن براكش وتحن اسوارها طلرماة فيتقدم السلطان محمد وقصب الانقاط على مراكش ودام الحصار عليها الياما ، وبينها هو يحاصرها ورد عليه الخير بان يني عمه قاموا عليه بفاس ونبذوا دعوته فانكفأ واجم الحافل على مراكش عزم على جمع الجوع واجما الحافل مراكش مراكش من السعديين أكن لم يجهد التنفاء الانسام غرضه اذ ثوفي المستخلاص مراكش من السعديين أكن لم يجهد التنفاء الانسام غرضه اذ ثوفي منه عرضه اذ ثوفي

# ۳۷۰ – ابومسون به لحمد انشيخ

من سنة ٩٣١ — ٩٣١ هـ او من سنة ١٥٣٥ — ١٥٣١ م وتولى بعده اخوا ابو الحسن على بن محسد الشيخ و بعرف بابي حسون البادسي ولم تطل مدة ملكه اذ قام عليه ابن اخيه ابو العباس احمد بن محسد البرثقالي وقبض عليه وخلمه - واشهد عليه بالخلع في ذي الحجة سنة ٩٣٢ هـ

## ١٧١ – ابوالعباس أحمد به تحمد

من سنة ٩٣٢ — ٩٥٦ هـ او من سنة ١٥٢٦ — ٩٠٤٩ م

هو ابو العباس احمد بن عمد البرانة لي بن محمد الشيخ بن ابي زكر با يحبى بن زبان الوطاسي بو يع بوم خلع عمه آخر ذى الحجة متم سنة ٩٣١ هـ وكانت باكورة اعاله عقد. الصلح مع البرانة الدين ليتفرغ الفتال السعد بين الذين زاحموا الوطاسيين في الدولة وبيعد ان تم عقد الصلح جمع السلطان ابو العباس جيوشه وحارب السعد بين في عدة وقائع كان النصر فيها متباد لا الشهوما وقعة القاى قرب مراكش وبعد حدة الوقعة تم وقائع كان النصر فيها متباد لا الشهوما وقعة القاى قرب مراكش وبعد حدة الوقعة تم الم

الصلح ببن الوطاسيين والسعديين على ما نذكره

لما رأى اهل المغرب ما وقع بين السلطان ابي العباس احمد الوطاسي صاحب فاس وابي العباس احمد صاحب ما حيث من التقاتل على الملك والتهالك عليسه وفناه الخلق بينهم دخلوا في الصلح بينهم والتراضي على قسمة البلاد وحضر لذلك جماعة من العباد والاعبان وتواسطوا في الامر وقرروا الصلح بين السلطانين ابي العباس الوطاسي وأبي العباس المعدي على ان يكون للوطاسي من تادلا الى المغرب الاوسط وللسعدي من تأدلا الى المغرب الاوسط وللسعدي من تأدلا الى المغرب الاوسط وللسعدي المهام على الكيفية المتقدم ذكرها عكف ابو العباس احمد الوطاسي على اصلاح داخلية بلاده ومن اعظم أثار اصلاحه بناء فنطرة الرصيف بغاس منة ١٥١ ه و في ذلك بقول الفقيه ابو مالك عبد الواحد بن احمد الوائشر بسي مؤرخًا بناء هذه المقتطرة

جسر الرصيف أبو العباس جدد، تُجاه في غاية الاثقاف مرتفقاً وكان تجديد، في نصف عام غنا

فخر السلاطين من ابناء وطاس لمن يمر به من عـــدوثني فاس من هجرة المصطفى المبعوث للناس

الأ ان الصابح بين الوطاميين والسعديين لم يدم طويلاً لان محمداً الشيخ السعدى الماتيب بالمهدي تغلب على اخيه الي العباس احمد السعدي الاعرج والمتزع منه المات وسجيد كا سيأتي ذكو ذلك في تاريخ المولة السعدية فلما استولى المهدي السعدي حدًا على مراكش من يد اخيه لم يعترف يعتد الصلح المعتود بين اخيه المذكور وبين الوطاميين بل طمع في الاستبلاء على فاس وانتزاعها من يد الوطاميين فردد اليهم البعوث والسرابا واكثر فيهم شن الغارات وصار بستابهم البلاد شبئاً فئيئاً واخيراً نهض منة ٥٠١ ه يجموع كثيرة الى فاس وحاصرها وضيق عليها و بعند فتال واخيراً نهض منة ٥١١ ه يجموع كثيرة الى فاس وحاصرها وضيق عليها و بعند فتال شد بد انهزم الوظاميون وتحصنوا بناس حتى قلت الاقوات عندهم وحصل لاها المعلى من جراء ذلك جيد عظيم وعجز الوظاميون عن الدفاع فنزل اهل فاس على الي العباس احمد الوطامي وقتله وجماعة من اهله ولم يج من امواء الوطاميين فقيض على ابي العباس احمد الوطامي وقتله وجماعة من اهله ولم يج من امواء الوطاميين الأ الامير ابا حسون فانه فو الى المؤاثر وكان من خبره ما فذكره

#### ٣٧٢ – ابو حسوله به محمرانشيخ ( ثانية )

من سنة ٥٦٦ — ٩٦١ مار من سنة ١٥٤٩ — ١٥٥٤ م

لما دخل السلطان محمد الشيخ السعدي الماهب بالمهدي مدينة فاس منة ١٥٠ ه وفيض على بني وظاس بها حسبا أفده مرا ابو حسون هذا الى الغرب الاوسط وكارف فد دخل نحت ظل السلطنة العثابة فانح أبو حسون الى الترك فاكرمه صالح بائنا فائد جيوش النرك لذاك العهد، ولم يزل ابو حسون عند صالح باشا يحسن له فائد جيوش النرك لذاك العهد، ولم يزل ابو حسون عند صالح باشا يحسن له الاستبلاء على المغرب و بعظمها في عينيه وبغول ه ان المتغلب عليها قد سلبني ملكي وماك آبائي وغابني على تراث اجدادى فلوذهبتم معي انتاله لكنا فرجو من الله تعالى ان بنيح لنا النصر عليه و يوزفنا الظفر به ولا تعدمون انتم مع ذلك منفعه من مل ابديكم غنائم وذخائر » ووعده بمال جز بل فاجابه صالح باشا الى ما طلب ونهض معه بجيشه الظافر حتى انتهموا حضرة فاس بعد حروب عظيمة ووقائع شديدة وفراً عنها الشيخ السعدي ، وكان دخول السلطان ابي حسون الى فاس ثالث صفر سنة ١٦١ هـ والتقاه الناس بفرح لا مز بد عليه

ولما فرّ السلطان محمد الشيخ السعدي امام الانراك بناس وصل الى مراكش فاستقرّ بها وصرف عزمه لقنال ابي حسون فأخذ في استنفار القبائل وانتخاب الإبطال وتعبثة العساكر والاجناد فاجتمع له من ذلك ما اشتد به از ره وقوى به عضده ثم يهض بهم الى فاس نخرج البه السلطان ابو حسون في رماة فاس ومن الضم اليهم من جيش العرب و بعد قنال شديد انهزم ابو حسون ورجع الى فاس وتحصن بها فنقدم الشيمة المسمدي وحاصره الى ان ظفر به في وقعة كانت بينهما في الموضع المعروف بسلمة فقتله واستولى على حضرة فاس وصفاله امرها وذلك يوم السبت ٢٤ شوال سنة ١٦١ ه و بقتل السلطان ابي حسون انقرضت الدولة الوطاسية بالمغرب والله وارث الارض ومن عليها وهو خبر الوارثين

----

#### ١١٠٠ - الدولة الصنوبة إران

(تمهيد) تفسب هذه الدولة الى الشيخ صفي الدين بن جبرائيل وهو اول من جمع المسكر من هذه الدائلة الا انه لم يجارب احدًا الان خطته كانت سلمية فكان لا يأمر بغير الطيب والاحسان وخلفه بنه صدر الدين وهذا كان في ايام تجور لنك الثنري وقد أخدله مفرًا مدينة ارديبا فزاء وبوماً شجررانك يسأله محادة كان يلزمه شيء وانه مستعد انطائه في الحل قطاب منه ان يطلق سبيل الاسرى الذين الى جهم من يلاد الاتراك فغمل تيمور بشارته وحفظ الاتراك لصدر الدين هذا الجبل وعائلة من بعده وهم السبب في تولينها الماك كا سبجيء

ثم توفي صدر الدين وخافه ابنه خواحه على ثم توفي وخافه النه الشيخ الراهيم ثم توفي وخافه ابنه الشيخ حنيد وهو ابال من عزا من هذه الطائمة فانه جمع عسكرًا من محبيه ومجبي البه فنزا الكرج وفا الهم الحنم منهم شية كثيرًا ثم توبي وخلفه النه الشيخ حيدو فسلك مسئك أبيه في جمع المسكر وميدا شرة الفزاة حتى اجتمع عنده من المسكر سنة آلاف مفاتل ففزا الكرج و تحفظ الناج من الجاخ الاحمو باثري عشرة وقعة وسمي بناج الحبدر بة ثم طمع في الاستبلاء على ما حوله من البلدان فهاجم مدينة شروان تكنه النهزم امام صاحبها و وقم هو واولاده اسيرًا ابين يديه فقتلهم صاحب شروان سوى ولديه اسم عبل و على وظلت عائمة صفي الدين في خطر ها ثم صاحب شروان سوى ولديه اسم عبل و تجنيد الجنود و لم شمت الديلة كما سترى وهو في عرف الموثر خين اول ملوك هذه الدولة

#### ع٧٤ - شاه اسماعيل بيه هيدر

من سنة ٩٠٥ – ٩٣٠ هـ او من سنة ١٤٩٩ – ١٥٢٣ م لما قتل الشيخ حيدر بقي ابناء اسهاعيل والي مدة في زوايا النسيان حتى اتماح الله لاسماعيل قوماً دنوم على قوم من لاتر ك احباءعا للته فذهب اليهم وعرفهم بنضمه فقلوه بترحاب عظيم واجابوه الى ما طلب من مساعدته على امره وصحبه منهم جند ايس بقلبل فعاد اسماعيل عن انضم اليه الى لاهجان وفي اواسط محرم سنة ٥٠٥ ه توجه اسهاعيل من لاهجان بطاغة من العسكر الى اذر يبحان وغاب عليها واستولى على جيع نواحبها وسمي بالشاه وخطب له على منابرها • ولما قوي امره قصد في سنة ٢٠٥ ه صاحب شروان قاتل أبيه وقتله واستولى على بلاده ثم سار الى ديار بكر وقاتل صاحبها واستولى على غالب بلاده وتوجه الى بلاد العراق واسترد بغداد واستولى على جميع العراق وعدا على صاحب خراسان وما ورا النهر فكسره وقتله وبحمل جميعة رأسه مثل القدح بشرب منه الخر مدة حياته

وكان شاء اسماعيل صوفياً مثل افراد عائلته وليس له اعداً واعوانه كثار فاستحسن الايدخل مذهب الشيمية الاثنا عشرية الجعفزية الى ايران ويجملها مذهب السلطنة فقعل ذقت وفاز بمراده ولم يلق معارضة تذكرلان الايرانيين فضلوا مذهب الفائلين بتكريم الامام على بن أبي طالب ( رضه ) ومن ذقت اليوم صارت بلاد ايران مقر الشيعة بين المسلمين

وفي هذه الاثناء عصى اولاد السلطان بايزيد على اليه ثم على أبيهم فساعد شاه اسهاء إلى الامير احمد ابن السلطان بايزيد على اليه ثم على الحيه السلطان سليم من بعده وقبل من فر من اولاده عنده وراسل سلطان مصر في الانفاق والاتحاد مما على محاربة السلطان سليم المثاني مظاهر اله انه ان لم يتفقا حارب الدولة كلا منها على حدته وقهر نه ، فلما علم السلطان سليم العثاني باجراات شاه اسهاء بل العدوازية اغاظ جداً حتى أمر بقتل جميع الشيمة في بلاده المتاخة لبلاد المجمع فقالوا بطريقة مر بة وقبل ان عدد كل من قتل بلغ ، في الما - وبعد ذه اعلى السلطان سليم الشاه اسماعيل بالحرب واقبل في جيوشه سنة و ٢ هم فيرزال الما عبل السلطان الكنه تقهقر أمامه خدعة حرية الينهاك النه ب الجنود العثانية فينقض عايهم واستمر في تقهره الى ارباض تبريز فوقع القبال بين الجيشين في ٢ رجب سية ٢٠٠ ه فالتصرت الجنود المثانية نصراً مبيناً وفو الشاه اسماعيل بمن بقي معه ، ودخل فالتصرت الجنود المثانية نصراً مبيناً وفو الشاه اسماعيل بمن بقي معه ، ودخل فالتصرت الجنود المثانية نصراً مبيناً وفو الشاه اسماعيل بمن بقي معه ، ودخل

السلطان سلبم تبريز واستولى عليها وبعد ان مكث بها ثمانية ايام لاراحة حيوشه نهض مُعْمَيًّا اثر الشَّاه اسمَاعيل الآان عساكره لم تطاوعه على الايغال في بلاد العجم فاضطر أن يرجع إلى بلاده تاركاً كل فتوحاته ، فعاد الشاه اسمساعيل من مغره ا وجلس على سر ير ملكة - و لما توفي السلطان سليم المثاني سنة ٩٢٦ ه طمع الشاه , اجاميل في الاستبلاء على بعض بلاد الدولة العلبة العقابة والانتقام منهم فتقدم الى بلاد الاتراك فاخضع بلاد الجركس وعي يوشذ تابمة للدولة العثانية وعاد عنها ا فعراج على أردبيل ليزرور الجدادة فقضى نحبت هنداك سنة ١٣٠ جرودان فيهنا مأسوفياً عليه A Life to

-----

#### ١٧٥ - شاه طريماست بن اسماعيل

من سنة ١٥٧٠ - ١٥٧٤ هـ أو من سنة ١٥٧٣ - ١٥٧٦ م

وتولى بعده ابنه طهماسب وهو في العاشرة من عمره فانتهزت بلاد خراسان هذه الفرصة للعصبان على عادتها فاخضعها بغير عناء كثير ثم وقعت المنافسات: بين فنات الاترك الذين ساعدوا هذه الدولة على اللك وكالرالخصام بين ط تفاين منهم فانحاز طهاسب الى احداهما ونجعت الاخرى فطلبت القبض غلبه وعنساد ذلك هاج الدم في عروقه واستغاث بمروثة جنوده واعوانه الايرانيين فأغاثوه وتفدموا معه لمجارية هولا. الاثراك فتكلوا بهم واداقوهم البلا. الاكبر وانتصروا عليهم التصارُ ا تَامَا مُ وَفِي سُنة - عُهُ مُ تقدم السَّلطانُ سلِّيانَ خَانَ الفالونِي المثاني على بلاد أيران فاستولى على أذر بيجان وبغداد وغيرهما بن الاراضي الغربية التي كانت لا يران بعد ان قتك بالحجم فتكا قريماً ثم عاد الى بلاد. فلما الرطمات برجوعه جمع جيثًا كبيرًا وتقدم به على بلاد النرك ووناك ارمينية و ما يجار رها ونكنه اضطر الى الرجوع لمما لمغه أن القلاقل كاثرت بتلادة بسبب قيام قبائل الاوزبك من من النَّهُ على حكومته في الشُّرَاق با يعانُ من السَّلطان سلَّجان العثماني. وعصيان أخبه اللَّاصُ مِيرِ زَا وَهُوا اللَّذِي النَّهِأُ الِّي السَّالِعَانَ صَلَّيَانَ الدَّيْانِي وَاتَّفَقَ . معه على اقتسام

ايران ، وكان لهذا الامير اعوان كثيرون في يران فخشي طبهاسب العاقبة سيابعد ان فتح جيش الانواك تبريز وتقدم على السلطانية ، ولكن التقادير خلصت ايران بخصام الفاص والسلطان المثماني وفرار الاول و رجوع الثاني من بعد ان فقد معونة اعوان الامير الفاص ، اما الفاص ففرة الى ديار بكر فقبض عليه صاحبها وارسله الى أخيه طهاسب كل ايامه يحارب المثمانيين من جهة والنثر من جهة اخرى لا ان ما كان فيه من الرأي وحسن التدبير مكنه من حفظ الملكة امام أعدائه الكثيرين

وهو الذي تقل كرمي ممايكة ابران الى قزو بن بكان متحزباً للاسلام على الطريقة الشيمية وهو اول من زاره سفرا الفرنج من ملوك ابرال جاءه انكليزي السمه جنكنسن من قبل المديكة اليصابات لمكة تكافرا لذلك الوقت فسأله حال وقوع نظره بعد ان ظل يستأن المشول لديه سنة اشهره هل انت مسلم او كافر ، قال ه اني است مسلماً ولا كافراً بل اقتصراني ه قال ه ليس بي حاجة الى مخابرة الذين هم أيس على ديني قراح في حال سببلات » وخرج الرجل وقد تبعه ايراني برش الرمل من ورائه في القصر حتى يعرف محسل وقع اقدامه و ينظف الدار بعد خروجه

وكان لطهماسب ابناء كثيرون ابعد بعضهم واعتقل بعضهم في حياته خوقًا من مزاحته في المملكة والغريب انه وقع في ماكان يخاف منه لان ابنه الامير حيدر اوعز لوالدته بقتل ابه ابتراطان مكاله ففعلت هدف الغادرة باشارة ابنها وصعت زوجها شاء طهماسب فنوفي في الحال وكانت وهاته في ٧ صفر سنة ٩٨٤ هـ

# ۱۷۶ - شاه میدر به طرحاسب

سنة ٩٨٤ ه او سنة ٢٥٧١ م

وتولی بعده ابنه شاه حیدر وهو ثالث انائه لکته لم یهنأ بالملکبل قال جزاء خیانته و بیان ذلک انه کان اطابهاست ابنیة تدعی بیری خان وکانت عاقلة قطنة فلما علمت ما جرى لابيها ارسلت لاخيها حيدر ان يزورها فأجاب طلبها وذهب الى قصرها - وكانت قد أعدت رجالاً مسلحين للفنك به حال دخوله - فلمادخل القصر انقض عليه أولئك الرجال وقتاره لايام من ولايته

#### --- (PC=/CPC=/CP----

#### ۱۷۷ \_ شاه اسماعیل بس طهماسیا

من سنة ٩٨٤ – ٩٨٥ ه او من سنة ١٥٧٧ – ١٥٧٧ م ولما أثلت بيرى خان اخاها كما تقدم أرسات وأخرجت شقيقها امهاعيل ان معتقله لانه كان محبوساً في قلمة الموت مدة حياقايه فأخرجه وقوضت اليه الامر جميعاً ، ثم ارادت بيري خان ان نشرك شقيقها في الامر والدهي فلما انس شاء المهاعيل منها هذا الميل امر يقتلها فقتات وكان شاء المهاعيل سيى المديرة منهمكا بلذاته غدير ملتنت لامر المملكة فازعه اخود محدخدا بندا و سنولى على خراسان واستقل بها ولم يقدر شاء المهاعيل على اخذها منه

وفي ٣ رَمْضَانَ سَنَة ٩٨٥ هُ تُوفِي شَاهُ السَمَاءَيِلُ بَنَ طَهِمَاءَبِ مُسَمُوءًا لَانَهُ كَانَ يِتَعَاطَى أَكُلُ النّزِ يَاقُ وَبِبَالِغُ فِيهُ فَسَمُوهُ فِي النّزِيَاقَ

#### ١٧٨ - قد غدا بندا بع طهماسب

من سنة ٩٨٥ – ٩٩٣ هـ أو من سنة ١٥٧٧ – ١٥٨٥ م و لما بانغ مجمداً خدا بندا ملك خراسان وفاة اخبه شاه اسماعيل قدم . خراسان الى قزوين واستقر على سرير الملك وكان برجى منه الحير والمدل ثم ظهر منه ما يخالف ذلك و وانتهز المثانيون فرصة هدد الفتن الداخلية التي حصلت في بلاد ايران وطعموا في الاستيلاء عليها فارسل السلطان مراد خان اث اث الساكر المثابة بقيادة لا له مصطفى اشا و فسار هذا القائد مجيد شه قاصداً القايم الكرج من بلاد لجركس سنة ٩٨٥ه وكانت تابعة الى مملكة اليجم وقتمها واحتل مدينة ثغاليس عاصمة الكوج بعد أن أنتصر على جنود الشاء ولكن أضطر العثمانيون للمود الى طرابزون لدخول فصل الشناء الذي لا يمكن استمرار الفنال في غضونه لشدة البرد وتراكم الثلوج في هذه الاصقاع وقبل أن ينقضي الشناء ثو في مصطفى بأشا قائد العثمانيين فأهمل أعادة الكرة على ايران

وفي سنة ٩٩٣ ه ارصل السلطان مراد خان الثالث العثاني جيشاً كثيماً بلغ مقداره ٢٦٠ الف مقائل بقيادة عثان باشا لمنازلة ايران فسار هذا الجبش العرمرم قاصداً بلاد اذربيجان فاخترقها بدون كثير مقاومة ثم قصد مدينة تبريز فبرزت البه عساكر الايرانيين بقيادة حمزة ميرزا اخي الشاه و بعد قتال شديد اظهر فيه حزة ميرزا ما خلدله ذكراً جيلاً انتصر العثانبون بعد ان قتل حمزة ميرزا قائد جيوش ايران ودخلوا مدينة تبريز فاضط الشاه محد خدا بندا ان يعقد معهم صلحاً على ان يتنازل فالمطان مراد عن اقليم الكرج وشروان و لورستان وحزم من اذر بيجان ومدينة تبريز وفي هذه الاثناء توي عثان باشا قائد العثانيين فقوي جانب اذر بيجان ومدينة تبريز وفي هذه الاثناء توي عثان باشا قائد العثانيين فقوي جانب الايرانيون نوعاً ما

ولمسا رأى الايرانيون ضعف سلطانهم الشاه محد خدا بندا وعدم نكنه من حفظ الدولة اخذوا ابنه الامير عباساً وذهبوا به الى خراسان وهناك نادوا به شاهاً عليهم ثم تقدموا الى قزوين ولما قربوا منها ثار على محمد خدا بندا العساكر التي تمزوين وقتلوه شر قتله وكان ذلك سنة ٩٩٠ ه

#### ٧٧٦ \_ شاه عباسير الكبيرين تحمد خدايندا

من منة ١٩٣٦ - ١٠٢٧ د او من سنة ١٥٨٥ - ١٦٢٨ م

فدخل التاثرون فزوين ونادوا بالاميرعباس شاهًا عليهم وهو يومئذ صغير · واختاروه صغيرًا لكي بكون اطوع البهم من غسيره فجعلوا تعضيده واسطة لاعلاء كلنهم ومنفعة انفسهم ولكن كانت علامات النجابة والشجاعة ظاهرة على الشاه عباس



ال التي يعالم شاه عوامي ا

الفتى ألما لما تبوأ تخت السلطنة كانت البلاد كشماة قار من جراء التهورات الداخلية وطلب كل قبيلة الاستغلال فنهض الشاء عباس واخضع الجيسع في مدة قويبسة م عمد لاستخدلاص ما التهديم الدولة العنايسة من العلاك ابران فحارب العنائيسين وانتصر عليهم واحتل مدائن نبريز ووان وغيرها وكانت الدولة العنائية مشتغلة في ذلك الموقت بمحاربة الثاثرين عليها شرقاً وغرباً فاضطر السلطان احمد خان الاول ان يعقد مع الشاء عباس صفحاً على ان لترك الدولة العنائية نماكة المجم جميع الاقاليم والبلدات والقسلاع والحصون التي تحميا العنائيون من عهد السلطان الغازي سلمان الاول لينفرغ والقسلاح داخلية بلاده و فقبل الشاء عباس هذه الشروط وصالح العنائيين عليها لينفرغ هو ابضاً لتنال قبائل الاوز بك وكانوا قد ضابقوا دولته و فنهض الشاء عباس الى مدينة مشهد التي كانت قد احتلنها قبائل الاوز بك وكانوا قد ضابقوا دولته و فنهم وانتصر عليهم نقرب مدينة عرات سنة ١٩٥٧ م

وفي سنة ١٠٢٦ هـ ( ١٦١٧ م ) توفي السلطان احمد الاول سلطات العثانيين وتولى بعده اخوه السلطان مصطفى ثم عول سسنة ١٠٢٧ هـ واقام ارباب الدولة مكانه ابن اخبه السلطان عثان بن احمد الاول ثم عول سنة ١٠٣١ هـ وأهيد السلطان مصطفى ثانية ثم عزل سنة٣٢٠ ١ ه وولي مكانه السلطان مراد خان الرابع ابن السلطان احمد الاول · فانتهز الشاء عباس هذا الاختلال في الدولة العثمانية لتوسيم املاكه من جهة حدودها فنهض بجبش كثيف الى مدينة بغداد وحاصرها ثلاثة اشهر وفخها بخيانة ابن واليها املاً فيمان يوليه الشاء عليها اذا دخلها ظافرًا ولكن الامر جاء بالمكس لان الشاء عباسًا لمــا دخل مدينة بغداد امر بابن الوالي المذكور فقتل جزاء خيانته • وحاول العثمانيون استرجاع بغداد أكمنهم ردوا عنها خاسرين . ثم زحف شاء عباس الى نهاوند فدك حصونها دكاً واخذها من الانواك ثم نقسدم على تبريز وتغليس وغيرهما من الانحاء الشهالية تحارب الاتراك فيها ومع ان عساكوهم كانت تقدر يضعني عساكره انتصر عليهم وكسرهم شركسرة وملك ثلك البلاد منهم وأوقع الرعب في قلوبهم • قظل شاه عباس من بعد اللك المواقع بــ تمرد شيئًا بعد شيء مما اخذُه الاتراك من مملكة ايران القديمة حتى استرجع كل بلاد اذر ايجان وشطوط بحر فزوين و بلاد الشراكمة والموصل ودباز يكر وكردستان · وممن لهم الفضل في انتصار عساكر الشاء على العثان بين المسار روبوت شارلي الانكابزي الاصل وكان قد حضر الى ابرائ هو واخوه المسار انتوني شارلي قالتفاها الشاه عباس واكرمها اكرامًا زائدًا واستشار المستر انتوفي في امر الحرب مم الاتراك فاشار عليـــه بتعليم جنوده مبـــادىء العلوم العسكر بة وتجاز بة دول اور باعلى الانزاك فرضي شاه عباس بقوله واندفيه سفيرًا لينوب عنه امام حكومات اوربا في عقد الانفاق واعطاء قرمانًا إفالك بدل على ثقته النامة بهرسذا الشريف الانكايزي . ويقى المستمر رو برت شارلي في فزوين بدرب عماكر شاء عباس ويعلمهم ما يلزمهم لانفان فنّ الحرب فكان ذلك سياً في التصارع على الاتراك

ومن فضائل الشاء عباس انه تساهل تساهلاً لم يسبق له نظير مع الفرنج والمسيميين اجمالاً واصدر منشورًا الى رعاياء يقول فسم فيه ان النصارى احدقاؤه وحلفاة بلاده وانه بأمرهم باحترامهم واكرامهم ابن حلوا وفتح مين بلاده تتجار الفرنج وأوصى ان لا نؤخذ الرسوم على ابضعتهم وان لا يتعرض لهسم احد الحكاه أو الاهالي اسود وهو اول من فعل ذلك من سلاطين السلمين في بلاد ايران

 حربة الادبان وجعل غاه عباس مدينة استهال قاعدة ملكه وقرد الامن في البسلاد ونظم احوالها واحسن البد بر في كل امورها حتى خصت البسلاد في المواد و كثر فردد النجاز في سبيل المحظمة والتقدم سبا به مند ان كارت مناجر الدنج في ايران و كثر فردد النجاز والسباح منهم على بلاده ، وكانت علاقاته طيبة مع كل الدول الاوروبية ومع ساطان المند ابضاً ولم يجارب احدى الدول الافرنجية الأصرة واحدة منالسات البور الفاليون الشاؤا مستعمرة زاهرة زاهرة في جويرة ارموس في خليج النجم وكان مجاس شاء يسمع بها وبكثرة مواردها فلم يرقى له ان أكون لدولة اجتبية وهي في جاه بلاده فوجه همه الى الدورة المستعمرة المناف علم يرقى له ان أكون لدولة اجتبية وهي في جاه بلاده فوجه همه الى البورة المستولى عباس شاء على الجزيرة فله مروها للدويرة وغر وا معاملها واخرجها البورقة الوين منها واستولى عباس شاء عليها ولكن لم يحسن المسل يوان ادارة ما فيها من المعامل نقر بن والفرت الحزيرة ولم يستفد ولكن لم يحسن المسل يوان ادارة ما فيها من المعامل نقر بن والفرت الحزيرة ولم يستفد الشاه ولا الانكايز من هذا العمل

وأفتاً عباس شاه الصروح الفيحة وزين المدان وأمر بالعدل وثرك ما بخلد له الدكومن الآخر العظيمة في البلاد عنها آثاره في العنهان التي ليس لها مثيل في بلاد الشرق وهو اشهر ملوك هذه الدولة لم يقر فيها واحد اهتم الهثامة باصلاح شؤون البسلام ومم شعفها وافامة الآثار فيها حتى ان الاهائي وطائدت عليه اسم عباس شاء الكبرد ويظلمون الآن ان كل مائي ايران من الآثار القديمة مني في ايامه م قبر ان عباساً المنتهر بالنسوة الهاالة اشتهاره بالحكمة والبسانة و مب التقده لبلاده فقد كان بشدد الوطأة على طلى الولاده واهل بيته م وقد كان فيلاء السائل في العالم المثناب واكثر من وقاف قسونه على الولاده واهل بيته م وقد كان فلما السائل العظيم الربعة اولاد ثم فراة المعين وكان ولما عهم الى أن شبوا وصاد يرى الناس يعظمونها حسب عادنهم في شكريم الولاد الملوك علم المناب المناب في معاملتها الشكوك و يدأ بخاف من اولاده و بسوء معاملتها من تم توفي سردة ١٠٣٧ ه في مداينة فرح أباد المبعون سنة من عمره بعث ان حكم ٣ كاستة

#### ٠ ١٨٠ - شاه صفى الثاني

من سنة ١٠٤٧ \_ ١٠٥١ ه أو من سنة ١٦٢٨ \_ ١٦٤١ م وال ثوفي الشاه عباس الكبير تولى بعده حنيده شاء صغي الثاني وكان ظالماً عاتياً سفاكاً للدماء لا هم له غير الاشتغال بقتل الابرياء حتى لم يبق لكبير او امير في بلاد أبران أمان على نفسه في مدة هذا الظالم • وقائل من أعضاً الماثلة المائكة ما بين نساء ورجال حوالي ثنين شخصاً بلا ذأب يعرف غير خوفه من مزاحمتهم له ولما توفي عباس شاء انتهز التتر فرصة للشجوم على خراسان ونهب اموالهاولكن عساكر الايرانيين انتصرت عليهم وردتهم على اعقابهم خاسرير. • وفي سنة ١٠٤٥ ه نقدم السلطان مراد الرابع المثاني بنفسه سيفح جيش كثيف لاسترجاع فنوحات سامِل الاول القانوني ببلاد العجم ففتح مدينة اربوان في ٢٥ صفر سنة ه؛ ١ همتم تقدم الى مدينة تبريز وفقها عنوةً في ٢٨ربيع الاول من السنة تم عاد الى الفسطنطيفية فانتدعوم التيم برجوع السلطان وحاربوا الجيوش العثانية وانتصروا عليها واستردوا مدينة اريوان وتعتبوا العنمانيين حتى كدبروهم كسرة شنيمة في وادي مهر بان سنة ١٠٤٦ ه . و لما علم السلطان مراد الرابع العثاني بالهزام جيوشه المام عــاكر الشاء عاد مجبش عظام وحاصر مدينة بغدادقي،٨رجب سنة ١٠٤٨ ﻫ وفتحها عنوة في ١٨ شمبان من السنة فح ف الشاه صغي من تقدم السلطان مراد على بلاده وأرسل يعرض له الصلح على ان تكون بقداد تابعة للدولة العلية العثمانية واريوان نابعة الدولة الصغوبة القبل السلطان ذلك وتم عقد الصلح في ٣١ جمادى الاولى سنة ١٠٤٩ ه

وكان الشاه صفي الناني منغمساً في الشهوات مــلماً الإدارة كلها الى و زرائه الذين كان يأمر بقتاهم لاقل علة · ثم مات في مدينة كاشان سنة ١٠٥١ هـ

#### ١٨١ - شاه عباس الثاني به صفي

من سنة ١٠٥١ ــ ١٠٧٥ ه او من سنة ١٦٤١ ــ ١٦٦٤ م

وتولى بعده ابنه شاه عباس الثاني بن شاه صفي الثاني وعمره اذ ذاك عشرسنين فتولى الامن في مدة صغر هذا الشاه الوزراء وكانوا من اصعاب المقل والذمة واشتهروا بالفضائل والنقوى فامروا بابط ال شرب الخمر من الفهمر وشددوا في عقاب الذين يسكرون وكان السكر وذيلة عمت في ايام عباس شاه الاول وحفيده وله بلغ عباس أن ني اشده تولى الامر بيده فافرط في النمتم باللذات وعاد الى المسكر فارتكب الهفوات الكثيرة واسقط مقام الماك ولكنه لم بصل الى درجة ابيه ومع ذلك كان عباس الثاني حسن الندبير شدايد البطش على الاعدام فسترجع ومع ذلك كان عباس الثاني حسن الندبير شدايد البطش على الاعدام فسترجع الايرانيون في ايامه مدينة فندهار وكان والده شاه صفى ضاعها في ايامه و وتمكن شاه عباس من عقد الصلح مع الاتراك من جهة وانتر من جهة الحرى فسادالامن شاه عباس من عقد الصلح مع الاتراك من جهة وانتر من جهة الحرى فسادالامن في مدة حكه السعيد وغت المتساجر وتقدمت العلوم والصنائع ورقعت البلاد في عدة حكه السعيد وغت المتساجر وتقدمت العلوم والصنائع ورقعت البلاد في عدة حكه السعيد وغت المتساجر وتقدمت العلوم والصنائع ورقعت البلاد في عدة حكه السعيد وغت المتساجر وتقدمت العلوم والصنائع ورقعت البلاد في عدة حكه السعيد وغت المتساجر وتقدمت العلوم والصنائع ورقعت البلاد في عدة الأمن والراحة الى ان توفي سنة ١٠٧٥ هـ

#### ١٨٢ - شاه سليمانه بن عباس

من سنة ١٩٧٥ ــ ١١٠٦ ه أو من سنة ١٦٦٤ ــ ١٦٩٤ م وكان لعباس الثاني ابنان اكبرهما صني مير زا فاتفق ارباب الدولة على تولية اصغرهما حجزة مير زا فعارض في ذلك الخصي مبارك آغا واقتحا لجميم بضرورة مبايعة صني مير زا لانه أحق مرس الهيه تكبر سنه فوافقوه على دلك وانتهت الدسيسة ورقي صني مير زاعلى كرسي اجداده بشهامة هذا الخصي وافضل ما يروى عرف صني مير زا انه لم ينتقم من الاشراف على خيانتهم و دسيستهم هذه م وانخذ صني ابدر زا يوم وقي عرش المبلطنة اسم شاه سليان ولم يجادت في ايامه شيم يستجمق الذكر غير انه كان خاملاً ضعيف الرأي والما بالانتباس في الملفات والشهوات الى

#### المال - شاه مسين بي سليماله

من سنة ١١٠٦ ــ ١١٣٥ ه أر من سنة ١٦٩٤ - ١٧٢٢

وتوفى بعده ابنه شاه حسين بن شاه سليان ( او صغي ميرزا )، وكان الشاه حسين طيب الفاب سليم النبة شديد النهسك بدينه فامر حال صموده على تخت المملكة بابطال السكر وكسر انبة الحمر التي وجدها في قصوره وقرب المشافخ والمله فاعطاهم المناصب العالية وحرم الامراء والقواد منها فظلت البلاد عشر بن عاماً في ايامه منمه بالراحة الى ان ظهر الامير محمود سلطان افغانسان الفلجأئي واغار على ايران بجيوشه را كشحها امامه ووصل اخيرا الى مدينة اصفهان وحاصرها مدة ودافع عنها الشاه حسون دفاعاً محموداً الاان خيافة بعض بطاقته افسدت عليه الحال حتى المحل الخيرا ان يشازل عن الملث الامواق حافياً واخذ يطوف في شوارع ان يخلم نفسه عن كرسي المملكة نزل الى الاسواق حافياً واخذ يطوف في شوارع اصفهان وهو يصبح قائلاً ها لا تحزنوا ابها الناس على فرق عنكم لان الشاه محموداً وسياسة الاحكام ع وكان اكثر سكان المدينة يشون وراءه وهم يبكون وينتحبون وسياسة الاحكام ع وكان اكثر سكان المدينة يشون وراءه وهم يبكون وينتحبون على فراقه ، وسنذ كر استيلاء الشاه محمود على دولة ايران باكثر تفصيل في ذكر وسياسة الفلجائية قراجمه هناك

وكان الشاء حسين اخر الوك الدولة الصفوية الشهيرة و باستبلاء الافغانيين على اصفهان سنة ١١٣٥ م انترضت هذه الدولة والبقا لله وحده

### ١٨٥ = الدولة السعدية بمراكث

( تقريد ) تدعى هذه الدولة ، ولة لاشراف المعديين و يقال لها دولة الاشراف الانصال السجم ، ل. البيت المكر بي م يقال لها دولة المعديين او الدولة السعدية المدالة المدالة الوعبد الله محد القائم بامرافلة

ابن عبد الرحمن بن على بن مخلوف بن زيدان بن احمد بن محمد بن ابي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله الاشتر ابن محمد النفس حسن الحمد بن المحمد بن العالم بن الحمد بن عبد الله الاشتر ابن محمد النفس الزكية ابن عبدالله بن الحسن المشني بن الحسن السبط بن على بن ابي طالب، واول من دخل المغرب منهم الحسن بن عبد الله بن ابي محمد بن عرفة النخ وهمو الجد الثان الإبي عبد الله محمد الفائم بأمر الله وأس هذه الدولة وكان دخوله اليه سنة عمد عن مرين وتولى المغرب الدولة الوطاسية ولم نكن شوكتها كافية لضبط بلاد دولة بني مرين وتولى المغرب الدولة الوطاسية ولم نكن شوكتها كافية لضبط بلاد كام ذكر ذلك في الحبار الدولة الوطاسية قلما رأى ابو عبد الله محمد القائم بامر الله فشل ويح الوطاسيين حدثه نفسه بالملك ، وكان اعل السوس يشرون بمد وصاروا يبحثون عن يولونه امرهم حتى استدلوا على الشريف ابي عبدالله محمد وصاروا يبحثون عن يولونه امرهم حتى استدلوا على الشريف ابي عبدالله محمد وصاروا يبحثون عن يولونه امرهم حتى استدلوا على الشريف ابي عبدالله محمد وصاروا يبحثون عن يولونه امرهم حتى استدلوا على الشريف ابي عبدالله محمد وصاروا يبحثون عن يولونه امرهم حتى استدلوا على الشريف ابي عبدالله محمد وصاروا يبحثون عن يولونه امرهم حتى استدلوا على الشريف ابي عبدالله محمد وصاروا يبحثون عن يولونه المرهم حتى استدلوا على الشريف ابي عبدالله محمد القائم بامر الله بدرعة فذهبوا اله و بايعوه سنة ه ۱۹

#### - 一年の日本の日本の日本の

#### ( ٦٨٥ : أبر عبر الله محد الفائم بامرالله بن عبر الرحمن

مرسنة ١١٥ - ٩٢٢ داومن سنة ١٥٠٧ – ١٥١٧ م

ولما بابعه اهل السوس سنة ١٩٥٥ ه جمع الجموع وجند الجنود مظهرًا لجهاد البرنقال واخراجهم من المغرب وفتسال من سالمهم من السلين له اذ لم يتأت له اذ ذاك النصريج بخلع السلطان الوطاسي) تحارب البرنقاليسين وانتصر عليهم في عدة مواقع فنهن الهاس يطاعنه وتفاه لوا يطائره البمون ونقيبته والمجتمع الناس عليه واطأنت به في البلاد السوسية الدار وطاب له بها القام والفراد والمال من الناس حسن الولاء اليه غديهم الى يبعمة اكبر ولديه وهو الامدير ابو العباس المعروف بالاعرج في وقد عليه المساح وقصرة لوائه في وقد عليه المساخ حاجة والشيافية لما يافهم من حسن ساورته وقصرة لوائه

فشكوا الله امر البراغال ببلادهم وشدة شوكتهم واستطالتهم عليهم وطلبوا منه أن ينتقل اليهم هو وولده ولي العهد المذكور فاجابهم الى ذلك ونهض ممهم هو وابنه أبو العباس الى الموضع المعروف بأ فقال من بالاد حاحة بعد أن استخلف أبنه الاصغر أبا عبد الله محداً الشبخ بالسوس ليرتب الامور ويهد الحملكة • واستمر أبو عبد الله المقائم بامر الله يحكانه من أ فقال مسموع الكبلة إلى أن توفي سنة ٩٣٣ ه

#### ا ١٨٦) أبو العباس أحمد بن أبي عبر الله محمر

من سنة ٩٢٣ — ١٥٦٦ ه أو من سنة ١٥١٧ — ١٥٣٩ م

وتولى بعده ابنه وولي عهده ابو العباس احمد الاعرج ابن ابي عهد الله القائم بامر الله فسلك ابنه من جهاد البراغال وكانت له معهم و قائم مشهورة المنصر في جميعها حتى بعد صيته وانتشر في البلاد ذكره واهرع البه الناس من كل جالب ودخلت في طاعته سائر البلاد السوسية وكانيه امراة هنائة اصحاب مراكش يخطيون مودته ويرومون الدخول في طاعته فاجاب داغيهم وانتقل الى مراكش فدخلها سنة ١٩٣٠ ه واستولى عليها

ونا استولى السلطان ابو العباس احمد الاعرج على مراكش وصفا له امرها انصل عبره بصاحب فاس ابي عبد الله الوطاسي المعروف بالبراغالي فاقبل في جموع عديدة وفلا وأي ابو العباس ما لا طاقة له به تحصن تبراكش وشحن اسوارها بالرماة والمفاتلة وزحف الوطاسي الى الحضرة فنصب عليها الانفاض ووانى عليها الرمي اباماً واشتد الاس على الناس مثم بلغ ابا عبد الله الوطاسي بان بني عمه قاموا خليه بفاس فأفوج عن مراكش وانكفأ مسرعاً الى فاس وبعدان احكن الغننة بها عزم على اعادة الكرة على السعد بين تكنه توفي قبل المام غرضه سنة اهه وتولى بعده اخوه ابوحسون ثم خلع سنة الله هوتولى بعده المؤه وهسذا حالما جلس على السعد بين وجمع الجموع انتفاهم فكانت له معهم وقائع كوسي السلطنة بفاس اهتم باعر السعد بين وجمع الجموع انتفاهم فكانت له معهم وقائع مشهوره كوقعة المامي ووقعة الي عقبة وغيرها انتصر السعد بون في جميعها فاضطر ابو مشهوره كوقعة ألمامي ان بعقد مع الي العباس السعدي صفحًا بعترف له تبراكش والسوس العباس الوطاسي ان بعقد مع الي انكان ما نذكره ان شاه الله تعالى

كان السلطان ابو العباس شمراً شجاعاً حسن التدبير وكان اخوه ابو عبد الله الشيخ اصغر منه سناً وكان تحت طاعته ، وكان السلطان ابو العباس بستشيره هي اموره ويفاوضه في سهمانه و يستعين بنجدته في الحروب والمعارك و يسضي برأيه في الحوادث الحوالات فكانت كانعا واحدة الى ان دخل يتنهما الوشاة فانسلوا فلوبهما وافضى الحال الى الحرب والنتال وانتسم انجند حزبين وانصرفت كل طائفة الى متبوعها ولقائلا مدة ، وكانت جل التبائل السوسية الى الشيخ منذ تركه ابوه عندهم عند انتقاله الى آففال كا مر فاستفحل أمره وغلب على اخيه ابي العباس واستولى على مابيده والجثمت كلة الهل السوس عليه ثم اودع اخاه واولاده السجن وكان ذلك سنة ٤٤١ ه

# ٧٨٧ – ابوعبر الله محمدالمهدى المعروف بالشيخ ابير ابى عبرالله

من سنة سنة ١٤٦ — ١٦٤ ه او من سنة ٢٥٩ — ١٥٥٧ م

ولما استقل ابو عبد الله النبيخ بالمحاكة صرف عزمه الى جهاد البرنقاليين واخراجهم من المغرب فحار بهم وافنصر عليهم واخرجهم من حصن فونتي سنة ١٩٤٧ ه ومن حصن السفى سنة ١٩٤٨ ه و ولما رأى البرنقاليون شدة فكايت فيهم خافوا سطوته وتركوا الفل منا ملكوه بالغرب مثل حصن اذمور وغيره وكان السلطان ابو عبد الله الشيخ بعد القبض على الحيه واستفلاله بالاس قد اقام بالبلاد السوسية مثابراً على جهاد البراقال حتى قلع عروفهم منها وكانت مراكش في هذه المدة قد ثوقفت عن يبعته المال الى سنة ١٩٥١ ه قانقادت له حينتذ و بابعة الهام اقدم الره الى ماذا بوقول واستمر الحال الى سنة ١٩٥١ ه قانقادت له حينتذ و بابعة الهام فقدمها واستولى عابها والمصاره الحال الى سنة ١٩٥١ ه قانقادت له حينتذ و بابعة الهام فقدمها واستولى عابها والمصاره وقطع جرثومة الوطاسيين من سائر اقطاره تجمع الجموع وتقدم بهم الى اعال فاس فافت ثم نقدم بفتح بلداً بلداً ومصراً مصراً الى ان اتى عليها الحمع واخيراً فافتذاح مكناسة ثم نقدم بفتح بلداً بلداً ومصراً مصراً الى ان اتى عليها الحمع واخيراً ابني عبد الله الشيخ السعدي وتقوا له ابواب المدينة فدخلها وذاك سنة ١٩٥١ ه وقبض على ابني عبد الله الشيخ السعدي وتقوا له ابواب المدينة فدخلها وذاك سنة ١٩٥١ ه وقبض على ابني عبد الله الشيخ السعدي وتقوا له ابواب المدينة فدخلها وذاك سنة ١٩٥١ ه وقبض على المناب فانه تمكن من الهرب وطبي بالجزائر

ولما فتح السلطان ابو عبد الله حضرة فاس في الناريخ المنقسد م نافت تفسسه الى الاستيلاد على المغرب الاوسط وكان بعز عليه استيلاء النوك عليه مع انهم اجانب من هذا الافليم ودخلاء فيه فيتبح باهله وماوكه ان يتركوم يغلبون على بلادم لاسيا وقد فرّ اليهم عشو من اعداله وعيص من اعياص افتاله فراّى الشيخ من الراّي واظهار القوة في الحرب ان بيداً م قبل ان يبدأوه فنهض من فاس فاصداً الليان في جموعه الى ان نول عليها وحاصرها قسعة اشهر والفها عنوة بوم الاثنين ٢٣ جادي الاولى سنة ١٩٥ ه واخرج النول عليها وحاصرها قسعة اشهر والفها عنوة بوم الاثنين ٢٣ جادي الاولى سنة ١٩٥ ه الخراب ان فعاد الى مقره في فاس

ولم يزل ابو حسون بالجزائر عدد تركها يحسن لم الاستيلاء على المغرب حتى وافقوه واجابوه الى ماطلب ونقدم ابو حسون وجيش الغرك بقيادة صافح باشا حتى انوا فاك فهرز اليهم السلطان ابو عبد الله الشيخ وفائلهم نكته انهزم الحسيرًا وفرً من المامهم فاستولى ابو حسون والقرك على فاس ودحارها في ٣ صفر سنة ١١١ هـ اما السلطان ابو عبد الله الشيخ اللحق بجراكش وصرف عزمه المبال ابي حسون فاستنفر فبائل السوس وجع الجوع وزحف الى فاس فدارت بعده و بين سلطانها ابي حسون السوس وحق الجوع وزحف الى فاس فدارت بعده و بين سلطانها ابي حسون السوس وحق الجوع وزحف المنافع في المنافع في المنافع في المنافع في المنافع في فاس وصفا المغرب وكان استهازه السلطان الشيخ على فاس بوم السابت ٢٠ شوال سنة ١٩٩ هـ واستحربها الى ان ثوفي مقتولاً فقله غيلة بعض مواليه سنة ١٦١ هـ في الخر ذي الحجة من السنة المذكورة

امو محمد عبد الله الفالب بالله بى محمد الشبخ
 من سنة ٩٦٥ - ٩٨١ م أو من سنة ١٥٥٧ – ١٥٧٤ م

و تولى بعده ابنه ابو محد عبد الله والقب الغالب بالله ولم يحدث في أيامه فتن ولا حروب فساد الامن في البلاد وعم العدل وصرف هو همه الى اصلاح البسلاد و بناء العارات وتفشيط الزراعة والصناعة فخطت مراكش في ايامه خطوة واسمة في سبيل العظمة والتقدم وتوفي يوم الجمعة ٢٨ رمضان سنة ٩٨١ ه فدفن مأسوفاً عليه في قبور الجداد، ومما كتب بالنفش على رخامة قبره هذه الأبيات :

ولم ينن عمني قائد ووزير وزادي بحسن الظن فيه كثير فهو بنيسل العفو منمه جمدير الى ما يظن العبد بي سيصير

أيا زائري هب لي الدعاء ترحماً فاني الى فضل المدعاء فقمير وقد كان أمر الوُّمنين وملكهم اليَّ وصيتى في البِلاد شــرير فها آنا ذا قدصرت ماني بحفرة تزودت حسن الظن بالله راهى ومن كان مشالي عالمـــأ ابحنانه وقل حا. ان الله قال ترحماً

### (٦٨٩) أبوعبرالة محمد المتوكل على لقبه عبرالله

من سنة ٩٨١ – ٩٨٣ هـ أو من سنة ١٥٧٤ – ١٥٧٦ م

لما توفي الـــلطان الغالب بالله بحضرة مراكش كان ابنه محمد بغاس وكان ولي عهد ابيه فاحتم اهل الحل والعقد بمراكش واستأخوا له البيعة وكنبوا بها اليه وهو بفاس أواثل شوال سنة ٩٨١ ه فبايعه اهل فاس وتم أمره وتلقب المنوكل على الله

ولما توفي السلطان الغالب بالله ابن السلطان عمد الشبخ كان اخواء ابو مروان عبد الملك بن محمد الشبخ وابو العباس احمد بن محمد الشبخ مقيمين بالجزائر وقد هر با اليها خوفًا على انف ها منه فلما علما خبر موته داخلا النرك المــتواين على المغرب الاوسط في مساعدتهما على استخلاص المغرب لها فاجاب النرك صريخها و بعثوا مدها المساكر فتقدم أبو مروان عبد الماك والحوه ابو العباس بداكر الترك حتى انتهوا الى الموضع المروف بالركن من احواز فاس . فامأ -بمع السلطان أبو عبد الله محمد المتوكل على الله بذلك برز للقائهم بنفسه ولما التقي الجمان خالف على المتوكل على الله اغلب عما كره وانضموا الى جيش عميه فلما رأى النوكل على الله ذلك ارتاع جنًّا وأيقن الهزيمة وانقلب راجعًا الى فاس و بعد أن أخذ

منها ما يعز عليه من الذخيرة خرج عملى وجهه الى مراكش لا يلوي على شي. وذلك في شهر ذي الحجة سنة ٩٨٣ هـ

## ۹۳۰ \_ ابو مرواده عبراللك الممنصم بالقربي محمد الشبع من سنة ۹۸۳ - ۹۸۳ م أو من سنة ۱۵۷۷ - ۱۵۷۸ م

ولما انهزم المتوكل على الله واجفل الى مهاكش لفدم عه ابو مروان الى فاس فدخلها واستولى عليها يوم الاحد ٧ ذي الحجة سنة ٩٨٣ هـ و بايعه اهلها وثلقب بالمنتصم بالله ثم طمحت نفسه الى انباع ابن الحيه الى مراكش ما عزم على النبوض اليه طالبه الترك بأن يردهم الى بلادهم وان يعطيهم ما اشترط عليه من المال فأعطاهم ما طالب نفوسهم وركب لوداعهم الى نهر سيوا ثم رجع الى فاس

ثم نهض السلطان عبد الملك من فاس في جنده وتقدم الى البلاد المراكشية قاصدًا حرب ابن لخيه ونشر بده عنها ولما سهم ابن اخيه بخروجه البه وقصده اباه تهيأ لملاقاته وسار الى منازلته فالتق الجمان ، وضع بسمى خندق الريجان بالفرب من الحواز سلا فكانت الهزيمة ابضاً على المتوكل على الله وفر من المعركة ولحق براكش فتبعه أبو العباس أحمد بن محمد الشيخ فلما سمع المتوكل باتباعه فر عنها الى جبل درن ودخل ابو العباس احمد مراكش فاثباً عن أخيه وأخه في البيمة على اهلها ثم لحق به الحلطان أبو مروان عبد الملك فدخلها يوم الاثنين ١٩ البيمة على اهلها ثم لحق به الحلطان أبو مروان عبد الملك فدخلها يوم الاثنين ١٩ ربيح الثاني سنة ١٩٨٤ ه و بعد أن أقام بها أياماً خرج في طلب ابن أخيه فلم يقف له على أثر فعاد الى دراكش وأقام بها و بعث أخاه ابا العباس احمد الى فاس يقف له على أثر فعاد الى دراكش وأقام بها و بعث أخاه ابا العباس احمد الى فاس يقف له عها

اما ابو عبد الله المنوكل على الله فبعد فراره عن مراكش جعل يجول بلاد السوس ويتنقل في قبائلها واحيائها الى أن التغت حوله عصابة قو ية ففادهم وجاء جهم الى مراكش فسيمع يه السلطان أبو مروان فحرج الفائه فحافه المركل وسلك طريقاً غير طريقه وقصد مراكش فسخلها باتفاق أهلها ، وبلغ الخبر الم مروان باستيلاء المتوكل على مراكش فرجع عوده على بدئه الى أن وافي الحضرة فحاصره بها وكتب الى اخيه ابي العباس أحمد عامله على فاس أن يأتيه بجيش منها فأناه به أحمد مسرعاً ، ولما جاء احمد بجيش فاس اسلم المتوكل شيعه من اهل مراكش وفر الى السوس وتبعه احمد وكانت بينهما حروب انتصر فيها احمد ، اما اهل مراكش فيفوا متمادين على الحصار الى ان اتفق السلطان ابو مروان مع اعبان مراكش فيفوا متمادين على الحصار الى ان اتفق السلطان ابو مروان مع اعبان جراوة فادخلوه من بعض الاسوار والانقاب واستولى عليها

اما المتوكل على الله فانه بعد توالي الهزائم عليه فرانى جبل درن ومنه الى باديس فاقام بها مدة مجذهبالى سبتة ثم دخل طنجة واستنجد بدون سباستيان ملك البرتفال فاغتنمها فرصة فتداخل في شواون المغرب فنهض بجيش كثيف قبل لغ ٤ الفا واجاز البحر الى طنجة ومن هناك تقدم بجيشه ومعه أبو عبد الله محد المتوكل على الله الى داخل بالادالغرب واكناج أطرافه ولما علم السلطان عبد الملك بقدوم هذا الجيش العرمرم استنهض همة اهل المغرب الجهاد العدو وطاول الفرنج حيلة منه لكي يتوغلوا في داخلية البلاد فينفض عليهم ولما وصل البرتفاليون الى وادي الحازن وجدوا جيش السلمين على استعداد نام اغتالهم فالتي الجمان يوم الاثنين منسلخ حادى الاولى سنة ١٨٦ ه الوافق ١٤ أغه طس منة ١٩٧٨ م فدارت بنهما حرب شديدة انتصر فيها المسلمون انتصار المبينا طويل المعر و ومن الغرب أن السلطان ابا مروان عبد الماك لم يملم بنتيجة هذه طويل المعر و ومن الغرب أن السلطان ابا مروان عبد الماك لم يملم بنتيجة هذه الحرب لانه توفي عند الصدمة الاولى وكان مريضاً فكنم حاجبه مولاء وطوان خبر موته وصار يصدر الاوام الى قواد الجيش عن لما ه حتى تم الظفر المسلمين وقتل المنوكل في هذه الوقعة أيصاً

#### ٦٩١ ... ابوالعياس أحمر المنصور به فحر الشيخ

من سنة ١٨٦ - ١٠١٢ هاو من سنة ١٥٧٨ - ١٦٠٣م

و بعد الناتوفي السلطان ابومروان عبدا للك وكتم حاجبه خبر موته حتى تم النصر المسلمين كما نقدم ذاع الحبر حيثثة وبايع اهل المغرب لاخيسه ابي العباس احمد ولقب المنصور

وكان السلطان المنصور شجاعاً مقداماً حسن الندبير عظيم السياسة فساس الرعبة بحكمة وفطنة لامزيد عليهما حتى عم العمدل وساد الامن وبلغت دولة مراكش في ايامه الى اعلى درجات القوة والنظمة وهو اعظم سلاماين هذه الدولة السمدية لم يقم قبله منها ولا قام بعده من هو اعظم منه . وكان محبأ المغزو والفتح فطمحت انظاره الى التغلب على بلاء ليكورارين وثوات من ارض الصحراء فبعث اليها جيثاً كثيماً وبعد قبال شديد انتصر جبش المنصور واستولى على تلك النواحي سنة ١٩٩٠ ه قداع صيت السلطان المنصور في اقطار السودان وارسل اليه سلطان برنو يهاديه و يدخل في بينته فقبل المنصور منه ذلك . ثم سمت همة المنصور الى الاستيلاء على جميع بلاد السودان ولكنه نهيب من ذلك وصار يقدم رجلاً و يو خر اخرى الى ان كانت سنة ٩٩٧ ه فقوي عزمه واشتغل بتجهيز آلة الحرب وما يحتاج اليه الجيش من آلة السفر ومهمانه وبعد ان تم له تحبيز ما اراد ارسل جيثاً كثيفًا بقيادة مولاه جو ذر باشا فنهضوا من مراكش في يوم ١٦ ذي الحجة سنة ٩٩٨ م فمروا بتانسفيت ثم بدرعة ثم دخلوا القفر وساروا الى مسدينة تنبكتو ثغر السودان فاراحوا بها ابامًا ثم ساروا قاصدين كاغو وملكها اسحق سكية . ولما سمع اسحق سكبة بقدومهم البه احتشد امم السودان وقبائله وبرز لقنال اهسل المغرب والنفى الجمان ونقائلا وصبر اهل سودان امام نار الدافع صيرالم يسمع بمثله حتى فني اغلبهم فلاذ الرقون بالغرارودخلالساطانا-حق سكية كاغو وتحصن بها وتقدم جؤذر باشا بعسا كره وحاصره وضيق عليه فلما رأى اسحق سكية ماهو

فيه من الشدة راسل جو ذر باشا في الصلح على أن يدفعه حالا مصار يف الحرب وجزية سنوية وكانث عساكرجو ذرباشا قدتميت من الفتال بعدهد االسفر الطويل فقبل منه هــذا الصلح وعاد الى تنبكتو ومن هناك كتب الى الــلطان المنصور بالنصر وبما اتفق عليه من امر الصلح وانتظر الجواب . ولما بلغ المنصور خبرالصلح الناد غيظه على جوَّ ذر باشا و بعث عــكرًا آخر يقيادة محمود باشا أخي جوَّ ذر باشا وقلده القيادة العامة لعما كره وعزل جو ذر باشا وأمره أن يستولى على كأغو و بقطع منها دا ر آل سكية المستولين عليها . فخرج مجمود باشا في من معه وقطع القفر في نصف المدة التي قطمه فيها جو دُر باشا ووصل الى تنبكتو سنة ١٠٠٠٠ فاراح بها ثنا وانحد مع عما كرجو ذرياشا ثم تقدم الجميع الى مدينة كاغو قاعدة · للك السلطان استعق سكية · فجمع استحق جيداً اكثر من لاول و برزللما ، محود باشا ومن معه و بعد قتال شديد انهزم اسحق سكية وفر الىالقفرنتقدم محود باشا ودخل مدينة كاغو واستولى عليها باسم السلطان المنصور . و بعد ان استراح بها اياماً ترك اخاء جو ذر باشا بمدينة كاغو وخرج مو يتنبع السلطان اسحق سكية فكانت له معه ثلاث وقائع النصر محود باشا في جميعها واستولى على أموال اسحق مكية وحرمه وفر الى الفغر وهناك فيه · ثم عاد محمود باشا الى مدينة كاغو وكتب الى مولاء المنصور بالفتح . ولما بلغه هذا الفتيح كان عنده ذلك اليوم عبدا من الاعياد اخرج فيه الصدقات واعتق العبيد واقام مهرجاناً عظيا بظاهوا لحضرة ونظم الشعراء قصائدهم ورفعوا امداحهم واجازهم بما تحدث به الناس دهراطو يلا ومماقبل في ذلك من الشعر ما انشده الكاتب ابو فارس القشنالي

جيش الصباح على الدجا مندفتي فبياض ذا لسواد ذلك يمحق وكأنه رايات عسكرك الستى طلمت على السودان بيضًا تخفق اضحى بسيفك ذي الفقار عرق في كل مخليهـ ا غراب ينعق فلقد غدا بالمبيف وهو مطوقب

نشرت لنطوي منه ليلا دامساً ارسلتهن جوائحا وجوارما سحفا لاسحق الشقي وحزبه

رام النجاة وكيف ذاك وخلفه من جيش جو ذرك الغضنفر فياق جيش اواخره ببابك سيله عرم وارله بكاغو محدق وهي طويلة :

ومن آثار المنصور قصر البديم الذي بناء في حضرة مراكش وصرف عليه الموالاً طائلة واستغرق بناوه من سنة ٩٨٦ ــ ١٠٠٢ ه حتى جاء تصراً يقصر اللسان عن وصفه ومما قبل فيه

كل قصر بعد البديع يذم فيه طاب المجني وطاب المشم منظر را ثق ومانه نمير وثرى عاطر وقصر اشم ان مراكثاً به قد تباهت مفخرًا فهي الملاالدهر تسمو

و بقي المنصور كل مدة ملكه ساطاناً مطاعاً مهياً لم ينازعه الامر احد الى ان كانت سنة ١٠٠٣ ه فنار عليه الناصر ابن الساطان الغالب بالله وكان من خبره انه كان في ايام ابيه عاملاً له على تادلا ولما توفي ابوه وقام بالامر اخوه المتوكل قبض على الناصر فاعتقله فلم يزل معتقلاً عنده سائر ايامه الى ان قدم العنصم بالله بخيش النرك وانتزع الملك من يد المنوكل كما مرة فاطلق الناصر من اعتقاله واحدن اليه فلم يزل عنده في ارغد عيش الى ان توفي المعتصم يوم وادي المخازن وافضى الامر الى المنصور فغر الناصرالي اصبلا وهي المنتصم يوم وادي المخازن الى اسبانيا و بني بها مدة طويلة الى ان سرحه ملك اسبانيا الى المغرب بقصد تفريق كلمة المسلمين واحداث الشقاق بينهم فحرج الناصر بخليلة ونزل بها في ٣ شعبان سنة كلمة المسلمين واحداث الشقاق بينهم فحرج الناصر بخليلة ونزل بها في ٣ شعبان سنة جيوشه واحداث المغرب بأسره الذلك ، ثم خرج الناصر من مليلة قاصد ا ثازا فدخالها واستولى عليها و نزحت اليه القبائل المجاورة كالبرائس وغيرهم ولما بلغ المنصور خبره واستفحل واستولى عليها و نزحت اليه القبائل المجاورة كالبرائس وغيرهم ولما بلغ المنصور خبره امره وقكن ناموسه و فادس المنصور اليه جيشاً وافراً فيادة ابنه وولي عهده المره وقكن ناموسه و قارسل المنصور اليه جيشاً كثيماً بغيادة ابنه وولي عهده المره وقان قارة في تعبية حسنة وحينة نامة فها الثاني الجمان انهزم الناصر وفر

من المعركة فتنبعه المأمون حتى قبض عليه واحتز رأسه وارسله الى ابيه المنصور بمراكش وذلك سنة ١٠٠٥ هـ ورجع المأمون الى فاس واستقر بها الى ان كان من ثورته على ابيه ما يأتي ذكره

كان محد الشيخ ابن السلطان المنصور الملقب بالمأمون عاملاً لابيه على فاس ولكنه كل سي السيرة مدمناً للخمر سفاكاً للدماء غير مكترث بامور الدين . فلما علم الناس منه هذا الفساد شكوا امره الى والله المنصور فارسل اليه ينصحه فلم يتصح ويردعه فلم يرتدع . فلما رأى المنصور ما عليه ابنه من خلافه وعدم طاعته لاوامره عزم على الذهاب الى فاس ليؤدب ابنه بما يكون رادعاً له وعبرة لغيره فسمع المأمون بالخبر فعزم على اللحاق بناسان واستنجاد الترك على ايه ، فلما بلغ المنصور ما عزم عليه ابنه المأمون من الذهاب الى تلمان تخلف عن الحروج من راكش وكتب الى ابنه يلاطنه ويأمره ان لا يفعل وولاه سجلاسة فلما انفصل الحروج من مراكش وكتب الى ابنه يلاطنه ويأمره ان لا يفعل وولاه سجلاسة و فلما انفصل عن فاس قدم و رجع اليها واجمع على الانتقاض . ولما علم المنصور بالحبر خرج في عن فاس وسبق خبره و بغت المأمون على حين غنلة منه فلما رأى عساكر ابيه في خبر طويل فاعتفله بسجلاسة ودخل المنصور دار الملك من فاس به الى ابيه في خبر طويل فاعتفله بسجلاسة ودخل المنصور دار الملك من فاس سنة الما اله

وفي سنة ١٠١٢هـ انتشر الوباء بالمغرب فتوفى به المنصور بغاس يوم الاثنين ١٦ ربيع سنة ١٠١٢ هـ ودفن بغاس ومما نقش على رخامة قبره هذه الابيات

هذا ضريج ن غدت به المعالي نفتخر احمد منصور اللوا لكل مجد مبتكر يا رحمة الله اسرعي بكل نعمى تستمر و باكري الرمس عا ه من رضاه منهمر وطبي ثراه من ند كذكره العطر وافق تاريخ الوف تدون تفنيد ذكر مقعد صدق داره عند مليك مقتدر

# ۱۲۰۴ به ابوالمعالی زیران برد اصمر الم صور سنة ۱۰۱۲ و سنة ۱۲۰۲۲ م

ال توفي احمد المنصور تولى بعده ابنه ابو الممالي زيدان بفاس وكان اخوه ابو فارس بجراكش فاخذ البيمة على الحلها لنفسه و ولما علم زيدان بمبايمة الهل مراكش لاخبه ابي فارس خرج من فاس انتالهم فاخر ج أبو فارس الحاه المأمون من محبسه وامداء بجبش كثيف افتال زيدان بعد ان الخذ عليه المواثيق ان لا ينتقض عليه اذا ثم له النصر فبرز المأمون وقائل زيدان وانتصر عليه وهرب زيدان الى فاس فنعبه المأمون البها فهرب منها ولحق بناسان واقام بها الى ان كان من خبره ما نذكره ان شاء الله قمال

## ۱۱۴ ابو قارس بن احمر المنصور

من سنة ١٠١٢ --- ١٠١٥ هـ او من سنة ١٦٠٣ – ١٦٠٦ م

واستقر ابو فارس بملك مراكش واستنب امره الا انه لم يهنأ بالملك لان الحاه محمدًا الشبخ المأمون لما طرد ابا المعالي زيدان من فاس واستولى عليها طلب البيعة من اهلها لنفسه فأجابوه الى ما طلب وبعد ان استقر امره بها ارسل جيشًا بقيادة ابنه عبدالله لاستخلاص مراكش من الحيه ابي فارس . فسار عبدالله بن الشيخ لحرب عمه وبرز عمه ابو فارس للقائه وبعد قنال شديد النهزم ابو فارس ونهبت محلة وفر هو بنفسه الى مسفيوة ودخل عبدالله بن الشيخ مراكش في ٢٠



شعبان سنة ١٠١٥ هـ واخذ البيعة على اهلها لا بيه - اما ابوفارس فبقي فارًا الى ان قتل سنة ١٠١٨ هـ

----

## ٣٩٤ \_ محمر الشيخ المامود برراحمرا لمتصور

من سنة ١٠١٥ – ١٠١٧ ه او من سنة ١٦٠٧ – ١٦٠٩ م

فحلص المغرب السلطان العدد الشيخ المالةب بالمأمون، وكان السلطان زيدان ابن احمد ( فصل ١٩٣ ) لما قر من فاس الى تامسان كامر اقام بها مدة واستمد ترك الجزائر فلم يصغوا له فلما يشس منهم توجه الى سجلاسة فدخالها من غير قنال ثم انتقل عنها الى درعة ومنها الى السوس ، وكان عبدالله بن الشبخ لما استولى على مراكش من يد عمه ابي فارش واستولى عليها وخطت فيها لابيه اساء الديرة بحالا طبقة الناس باحتاله فلما اشتدت وطأته على المراكشيين بعثوا الى السلطان زيدان بمكانه من بلاد السوس وطابوه اليه ان يقدم اليهم على ان ينصروه على امره فقدم اليهم واخرج عبدالله بن الشبخ من مراكش واستفر بها وذلك في اولخر سنة ١٠١٥ هـ

اما عبد الله بن الشيخ نفر ناجياً بنفسه الى ابيه بناس فلما رأى السلطات محد الشيخ ما حل بابنه قامت قيامته وجهز جيساً كثيفاً وسيره بفيادة ابنه عبسد الله المذكور لنتال السلطان زيدان فنقدم عبد الله بن الشيخ في عسائر ابيه الى مراكش فوصابا في شعبان سنة ١٠١٦ ه و برز السلطان زيدان افتاله نكنه اخزم العامه وفر ناجياً بنفسه وظل يشقل بالجبال الشاعفة الى ان كان من خبره ما سنذكره ان شاه الله تعالى ، ودخل عبد الله بن الشيخ مراكش واستولى عليها واساء السيرة في اهلها اكثر من الاول حتى ضاق الامر على المراكشيون جداً ، واخبراً السيرة في اهلها اكثر من الاول حتى ضاق الامر على المراكشيون جداً ، واخبراً واتفق رأجم على الن عبل مراكش الى جبل جبليز واجتمع هنات منهم عصابة واتفق رأجم على الن يقدموا الخلافة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد واتفق رأجم على الن يقدموا الخلافة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد واتفق رأجم على الن يقدموا الخلافة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد

الشيخ ( فصل ١٩٦٧ ) وكان رجالاً خيرًا ديناً فيايمه اهل مراكش هنائك والتفوا عليه فخرج عبد الله بن الشيخ المتالهم والفيض على اميرهم المذكور ولما النقي الجمان الهزم عبد الله وولى اصحابه الادبار فخرج من مراكش ميزوماً في الشوال سنة ١٠١ه ودخل مح من عبد المؤمن مراكش واستولى عليها لكنه احسن الى من غي فيها من اصحاب عبد الله بن الشبيخ فأسا وفك اهل مراكش وكاتبوا الدلطان زيدان بالجبل سراً فاتاهم وخيم بظاهر البلد فخرج محد بن عبد المؤمن الى لقائم فانهزم ابن عبد المؤمن ولى عليها ولما بالخال الماطان ويدان مراكش واستولى عليها ولما بالخال الماطان ويدان عبد المؤمن ودخل السلطان زيدان عمراكش واستولى عليها ولما بالخال الماطان ويدان على مراكش فانهة ارسل الله جبشاً كثيفاً بقيادة ابنه عبد الله ناجياً بنضه وسمع الشيخ جهزية ابنه فحاف العاقبة وخرج من فاس ولحق بالمرائش واحتل بالقصر الكبير ولحق به هناك ابنه عبد وخرج من فاس ولحق بالمرائش واحتل بالقصر الكبير ولحق به هناك ابنه عبد وخرج من فاس ولحق بالمرائش واحتل بالقصر الكبير ولحق به هناك ابنه عبد عبد عبد عبد منها المام السلطان زيدان عبد ألمام السلطان ويدان جبشاً بقيادة قائد عبد عداكره مصطفي باشا المنازلة فاس فسار اليها واستولى عليها في ذى الفعدة عنا مناؤه المنازلة فاس فسار اليها واستولى عليها في ذى الفعدة عنا هما كره مصطفي باشا المنازلة فاس فسار اليها واستولى عليها في ذى الفعدة عنا كره مصطفي باشا المنازلة فاس فسار اليها واستولى عليها في ذى الفعدة عنا كره مصطفي باشا المنازلة فاس فسار اليها واستولى عليها في ذى الفعدة

۱۹۵ - ابوالمعالی زیران بن اهمد المتصور ( ثانیة ) من سنة ۱۰۱۷ – ۱۰۳۷ ه او من سنة ۱۹۰۹ – ۱۹۲۷م

وتقدم السلطان زيدان ودخل مدينة فاس واقام بها الى فاتح سنة ١١ه م ثم اتصل به خبر قيام بعض التوار عليه بناحبة مراكش فنهض اليها بعد ان استخلف على فاس قائد جبوشه مصطفى باشا ولما اتصل خبر نهوضه بعبد الله بن الشيخ زحف الى فاس في من الفهم اليه فبرز اليه مصطفى باشا والنقى الجمان ودارت بينهما رحى الحرب واجلت الوقعة عن مقتل مصطفى باشا والنهزام عداكره ودخل عبد الله بن الشبخ فاساً وذلك في يوم ١٧ و بيع الثاني سنة ١٠١٨ ه

ولما سمع السلطان و يدان وهو بمراكش بمقتل مصطلق باشا نهض الى فاس وجاً؛ على طريق الجيل وكأن الاسبانيون يومثل قــند نزلوا على المرائش وحاولوا الاستيلاء عليها وذلك باذن الشبخ كا سيأتي . وكان عبد الله بن الشبخ بفاس فسمع بنزول الاسبانيين على العرائش فنهرأ لجهادهم • و بنها هو قد نهض الذلك اذَ أَقَبِلَ السَّاطَانُ وْ يِدَانَ مِن نَاحِيةً أَدْخَسَانَ وَقَدَا الزَّلِّ بِهَا مُحْلَتُهُ وَتَقَدْمُ الْي جَهَةً فاس وضرب بانقاضه فانهزم الناس عن عبد الله ودخدل الملطان زيدان فاسأ وامن عــاكره بتهيها فلم يبقوا لاهلها شيئًا . ثم جمع عبدالله ن الشبخ جموعاً واعاد الكرة وقاتل السلطان زيدان وهزمه والخرجه عن قاس واستنولي عليها ٠ اما السلطان زيدان فلما أعياء أمر فانس أعرض عنسه وصرف عنايته الى ضبط ما خلب وادي أم ربيع الى مراكش واعمالها وتؤارث بنوه سلطانه على ذلك النحو من بعده . و يقي عبد الله بن الشبخ بفاس الى أن توفي وقام بأمر فاس من بعد، ثوارها وسيابها على ما نذ كرم ان شا. الله تعالى - والآن نذ كر خـــار الـــــــيلا. الاسبانيين على العرائش فنقول قد تقدم لنا ما كان من خبر السلطان محمد الشيخ المأ ون وقراره الى المرائش فيعد ان أقام بها مدة ركب البحر الى اسبانيا مستنجدًا بملكها فاشستارط عليمه فيلب الثالث طلك اسهانيا أن ينزل له عن ثغر العرائش فاجابه الشبخ الى ما طاب قسير معه عسكرًا فاستولى على العرائش في ٤ رمضان سنة ١٠١٩ هـ وسلمها الى الاسبانيين كما شارط على نفسه ثم تقسدم الى أطاوين واستولى عليها • ولم يزل السلطان الشريخ يجول في بلاد الفحص ويعسف الطها الى ان ملته القلوب واتفق الناس على قتله لما رأوا من انحلال عقيدته فقتلود في ٥ رجب سنة ٢٢ ١ ٨

وفي سنة ١٠٣٠ هـ ثار ملى الدالطان زايدان شخص يدى آيا العبدالس احمد و يعرف بابي مملي وادعى آمه من ندل العباس بن عبد المصلب فكثر جمامه وقوى امره وطامع في الملك فنقدم الى سجارمة واستولى عليها ثم استولى على درعة وتقدم الى مواكنى فبرز السلطان زايدان المثاله فانهزم المامه ودخل ابن ابي محلي مواكش واستولى عليها سنة ١٠٣١هـ اما الساهان زيدان فلحق ببلاد السوس واستنجد بكبيرها ابي زكريا يحبى بن عبد المنهم فانجده بجبش من اهل النجدة فتقدم بهم الي مراكش وقائل ابن ابي عطي وقتله واستخاص منه مراكش سنة ١٠٣٣ هـ وفي المحرم فاتبح سنة ١٠٣٧ هـ توفي السلطان زيدان

# ٦٩٦ أبو مرياله عبد الملك بي مرواله

من سنة ١٠٤٧ - ١٠٤٠ ه او من سنة ١٠٤٧ - ١٠٣١ م اسم ولما نوقي السلطان زيدان بويع بعده ابنه عبد اللك ولما تحت له البيعة الرعام عليه اخواه الوليد واحمد فوقعت بينه وبينهما معارك وحروب الى اس هزمهما واستولى على ما كان بيدها وفر احمد الى بلاد الغرب فدخل حضرة فاس يوم الجعمة ٢٥ صغر سنة ١٠٣٩ ه ف تسم بسمة السلطان وضرب سكته ، وفي اشوال من السنة عدا احمد المذكور على ابن عمه محمد بن الشيخ المم وف بزغودة فقتله عدراً بالقصبة ، ولما كان ١١ ذي الحجة سنة ١٠٣٩ ه اخذ احمد المذكور وسجن غدراً بالقصبة ، ولما كان ١١ ذي الحجة سنة ١٠٣٩ ه اخذ احمد المذكور وسجن بين نسا سنة ١٠٤٦ ه واعان العامة بنصره ولم يتم امره ثم توفى قبسلاً في ١٠٤٤ بين نسا سنة ١٠٤٦ ه واعان العامة بنصره ولم يتم امره ثم توفى قبسلاً في ١٠٤٤ في القمدة سنة ١٠٥١ ه واعان العامة بنصره ولم يتم امره ثم توفى قبسلاً في ١٠٤ في المربع المذكور الخطأ فيا مران تجاوزنا الناريخ وذلك الملة اخباره وعدم نشفيت فكر القارى الكريم الكريم

ولنمود الى ذكر السلطان عبد الملك فأنه لما استغر امره بمراكش اساء السيرة في الهلها جدًا فانتهز أخوه الوليد الفرصة وأخذ يستميل رؤساء الدولة ووجوهها الى نفسه و يعدهم بالاحسان حتى وافتوه على الفنك باخيه فترصدوه حتى غفل البوابون ودخلوا عليه قبته وهو متكي تعلى طفسته فرموه برصاصة وتناولوه بالمخاجر وقامت الهيمة بالمشور والقصبة فحاف الوليد على نفسه من بعض قواد الجند فاخرج جنازة الحبه الى المشور حتى شاهد الناس مبتا فسكنوا وانقطع المهم وكان مغتل عبد الملك يوم الاحد 12 شمبان سنة عدا ه



# ۱۹۹۷ - ابویزیر الولیر بن زیداد

من سنة ١٠٤٠ – ١٠٤٥ هـ او من سنة ١٦٣١ – ١٦٣١ م

لما قتل السلطان عبد الملك بن زيدان في الناريخ المتقدم بويع الخوه الوليد ابن زيدان وكان الوليد ابن المريكة متظاهراً بالديانة حتى رضيته الخاصة والعامة الا انه كان شديد الوطأة على الاشراف من الخوته و بني عمه حتى المنى اكثرهم وكان مع ذلك محباً للعلم والدلماء ماثلا اليهم بكابته متواضعاً لهم ولم يزل امره مستقراً عراكش الى ان قتله بعض مماليكه يوم الخبس ١٤ رمضان سنة ١٤٠ هـ م

# ١٩٨ - ابوعبدالله محمد بهزيداله

من سنة ١٠٤٥ – ١٠٦٤ هـ او من سنة ١٦٣٦ –١٦٥٣ م

لما قتل السلطان الوليد كما نقدم اختاف الناس في من بولونه عليهم ثم اجمع رأيهم على مبايعة الحبه محمد الشبيخ فالخرجوه من السجن وكان الخوه الوليد قد سجنه اذ كان بتخوف منه الحروج عليه فرو يع بجراكش يوم الجمة ١٠ رمضان صنة ١٠٤٥ هـ فسار في الناس سيرة حميدة وكان متواضعاً في نفسه صفوحاً عن المفوات محباً للسلم غير مبال لسفك الدماء الاانه كان منكوس الرابة مهزوم الجيش و بساب ذلك لم يصف له مما كان بيد ابيه والخوته الا مراكش و بعض اعمالها وقد ثار عليه رجل من هشتوكة خارج باب الخيس من مراكش وقالمى في محاربته فياً شديداً ولم يزل يناوشه الفال الى ان كانت له عليه الكرة ففرق جمه فياً شديداً ولم يزل يناوشه الفال الى ان كانت له عليه الكرة ففرق جمه

ثم خرجت عليه ايضاً قبيلة الشياظمة فقصدهم والنق بجموعهم عند جيل الحديد ظائمزم هزية شنعا- - وفي ايام السلطان محمد الشبيخ ابن زيدان قويت شوكة اهل الدلاء وزحف كبيرهم محمد الحاج الدلائي بهساكر البربر الى مكناسة فاستولى عليها ثم نقدم الى فاس فاعترضه ابو عبدالله العباشي المستولي عليها في ذلك الوقت بجبوع الهل المغرب ووقعت الحرب بينها فانهزم العباشي وسار محمد الحاج لحصار فاس فرجع العباشي واعاد حرباً ثانية فنهزم محمد الحاج وعاد الى بلاده وذلك سنة ١٥٠٠ هـ وفي سنة ١٥٠١ هـ نوفي العباشي صاحب فاس نطمع محمد الدلاثي في الاستبلاء عليها وثقدم اليها في جموعه وحاصرها سنة اشهر حتى ضاق الامر باهابها وغلت الاسعار نطلبوا الامان فامنهم واستولى على فاس واستفحل امره وكان بينه و بين السلطان محمد الشيخ وقعة أبي عقبة فانهزم فيها السلطان وعبز عن مقاومة أهل الدلاء

وفي سنة ٢٠٦٤ توفي السلطان محمد الشبخ ابن زيدان وتولى بعده ابنه

# ٩٩٦ - ايوالعباس احمد بع محمدالشيخ

من سنة ١٠٦٤ – ١٠٦٩ ء او من سنة ١٦٥٣ – ١٦٥٨ م

فقام مقام ابيه في جميع ماكان بيده الا ان حي الشبانات وهم اخواله قو يت شوكتهم في ايامه وغلظ امرهم عليه ووثبوا على الملك وراموا الاستبداد به فضا يقوه وحاصروه بمراكش اشهراً ولما رأت امه ان الامر لا يزيد الا شدة كامته في ان يذهب الى اخواله ويأخذ بقلوبهم ويزيل ما في نفوسهم عليه وفذهب اليهم فلما تمكنوا منه قتلوه في سنة ١٠٦٩ ه وهو آخر من ملك من هذه الدراة وبموته انفرضت الدولة السعدية وسبحان من لا يزول ملكه ولا يبيد سلطانه لا اله الا هو العزيز الحكم

و بما أن دولة الشبانات التي استوات لى مراكش بعد انقراض الدولة السعدية لم نطل مدتها رأيت أن اذكرها هما انجاماً قامائدة

لما قتل ابو العباس احمد بن محمد الشبخ في التاريخ المتقدم نقدم كبير حي الشبانات وهو الرئيس عبد الكريم فدخل مراكش ودعا الناس الى بيعته فما يموه بها

وانتظمت له مملكة مراكش ونواحيها ، وفي ايامه في سنة ١٠٧٠ هـ حدث قبط مفرط بلغ الناس فيه غاية الضرر حتى اكاوا الجيف ولم بزل سنة بم الرأي بجراكش الى ان توفي بها سنة ١٠٧٩ هـ و في يؤج الناس ولده الم بكر بن عبد انكريم فيفي الى ان قدم المولى الرشيد بن الشريف و نقبض عليه وعلى عشيرته فتناهم . ثم تتبع الشبانات فافناهم قتلاً والخوج عبد الكريم من قبره فاحرقه بالنار وانقرضت دولة الشبانات والبقاء لله وحده

# • • • 🗸 - وولة الأشراف العنوية الأولالية بمراكش

(غيد) تدعى هذه الدولة بدولة الاشراف لاتصال نسبهم بالبيت النبوي الشريف و بالعلوية نسبة الى الاعام على بن ابي طالب و بالفيلالية لمقيامها بنافيلالت ، وأول من ملك من هذه الدولة المولى محمد بن محمد الشريف بن على بن محمد بن على بن الحسن بن محمد بن الحسن اللااخل ابن القاسم بن محمد بن الحسن الذاخل ابن القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد بن الحسن بن ابي محمد بن عرفة بن عبدالله الاشتر ابن محمد بن الخسن بن الحيد بن الحسن الذكة ابن عبدالله بن الحسن المتنى النالم بن محمد بن عبدالله الاشتر ابن محمد الناس الذكة ابن عبدالله بن الحسن المتنى الالخل ان عبدالله الاشتر ابن محمد بن القاسم الى آخر النسب ، وكان دخوله في اواخر الماية انسابهة القاسم بن محمد بن القاسم الى آخر النسب ، وكان دخوله في اواخر الماية انسابهة مقاطمة مراكش و بقي باقي المغرب تحت رحمة الثوار يتغلب عليه كل من حدثه مقاطمة مراكش و بقي باقي المغرب تحت رحمة الثوار يتغلب عليه كل من حدثه غير شخص يقال له ابو حون السملالي واستولى على القطر السوسي اولاً ثم تناول درعة ، وكان له ابو حون السملالي واستولى على القطر السوسي اولاً ثم تنول درعة ، وكان له ابو حون السملالي واستولى على القطر السوسي اولاً ثم تنول درعة ، وكان له ابو عصامت فضاية و وهو لم يقدر على دفعهم فاستدعى ابا بنو الزور اهل حصن نابو عصامت فضاية و وهو لم يقدر على دفعهم فاستدعى ابا

حسون السملالي صلحب السوس ودرعة و ازل له عن سجلاسة على ان يدفع عنه اعداء و كان ذلك سنة ١٠٤١ هـ فاستولى ابو حسون السملالي على سجلاسة وصارت بينه و بين المولى محمد الشهر يف بن على صدافة منية فاخت ظ بنو الزبرد اهل حصن تابو عصامت وسعوا جهدهم في الوشاية لدى السملالي حتى وقعت بينه و بين الشهريف عداوة عظيمة و كان الشهريف ابن بدعى محمد الفهذا لما رأى سعي اهل الحصن بالفساد على ابيه جم جماً عن وافقوه وهجم على الحصن المذكره على حين غفلة من اهله واثخن فيهم و بالغ في النكاية حتى شفى صدر ابيه عما كان يجده عليهم و ولما بلغ الحبر لابى حسون السملالي اغتاظ جداً وارسل لما مله على سجلاسة ان يحتال في الفيض على الشريف والمنثل اموه وتقبض على المولى الشريف و بعث به الى السوس فاعتفله ابو حسون في قلمته هنالك مدة الى الولى الشريف الى سجلاسة في خبر الولى الشريف الى سجلاسة في خبر المولى وكان ذلك في حدود سنة ١٠٤٧ هـ

# ۱ ۰ ۷ - المولى محمديم الشريف

من سنة ١٠٠٠ – ١٠٧٥ هـ أو من سنة ١٦٤٠ – ١٦٦٤ م

لما فيض ابو حدون على المولى الشريف وسجنه عنده كان ولده المولى محمد عجماً على الملاك من بتي من أهل حصن تأبو عصاءت واستنصال شأفتهم وكان قد فقوى عضده بعض الشيء بما اخذه من أوالهم في الوقعة السالفة فاتخديد تغريب أبيه الى الدوس جيشاً لا بأس به وانضم البه جمع من أهل سجلاسة وأعالها، وكان أصحاب أبي حدون السملالي قد الماؤ السيرة بسجلاسة وأصبوا حياة الطمع في الناس حتى ملهم القلوب ، فلما قام المولى محمد واجتمع البه من ذكرنا دعام الى الا يقاع ياهل الدوس فاجابوه واعصوصبوا عليه وصوفوا عزمهم الى محمو دعوة الي عدون من بلادهم فتاروا بماله للهين واخرجوهم عنها صاغرين بعد قتال شديد ابي حدون من بلادهم فتاروا بماله للهين واخرجوهم عنها صاغرين بعد قتال شديد

ثم اجمع رأيهم على بيعة المولى محمد فيايدوه سنة ١٠٥٠ ه في حياة ابيه فاستثب امره واستحكث بيعته

ثم شمر المولى محمد بن الشريف لمضايقة ابي حسون السملائي واهل السوس بيلاد درعة فنهض في جمع كشيف ووقعت بينها حروب شديدة الجلت عن التصار المولى محمد وانهزام ابن حسون وأواره الى مسقط رأسه من ارض السوس فاستولى المولى محمد على درعة وأعالها وعظم صينه . ثم محمت همة المولى محمد بالاستبلاء على المغرب . وكان الرئيس ابو عبدالله محمد الحاج الدلائي يومثذ مستولياً على قاسى ومكناسة واعالها وكان اشد قوة من الشريف واكثر جماً فصلت بين الفريقين وقائم مشهورة اجلت عن انهزام الشريف واستبلاء الدلائي على سجالسة سنة ٢٥٠١ ه ثم انعقد الصاح بينها على ان ما حاذى الصحواء على جبل بني عياش فهو المولى محمد بن الشريف وما دون ذلك الى ناحية الغرب فهو لاهل الدلاء واستمر الحال على ذلك الى سنة ١٠٥٩ ه . وفيها وقع الخلاف فهو لاهل الدلاء واستمر الحال على ذلك الى سنة ١٠٥٩ ه . وفيها وقع الخلاف بين اهل قاس والدلائي صاحبها فراسل اهل قاس المولى محمد بن الشريف ليدم عليهم على ان ينصروه و يدخلوا في دعوته فاسرع المولى محمد اليهم ودخل قاساً في غيبة الدلائي . فلما سمع الدلائي عام جمع جيشاً كثيفاً و فقدم واستقر بها

ولما يش المولى محمد بن الشريف من فاس والمغرب صرف عزمه المهيد عائر الصحراء و بلاد الشرق فاستولى على وجدة وشن الفارات على بلاد المغرب الاوسط حتى امتلاث ابدي اصحابه من الفنائم ثم انكفأ واجماً الى تافيلالت واستقر بسحلامة قاعدتها

وفي سنة ١٠٦٩ هـ توفي المولى الشريف بن علي والد المولى تعمد بن الشريف فتجددت البيعة المولى محمد واكن فارقه الخوم المولى الرشيد لتحرج الى الجبال وبقي متنقلاً في احيائها المي ان كان من امره ما نذكره لا فر المولى الرشيد من اخيه بقي متنفلاً الى ان انتهى به المطاف الى قصبة اليهودي ابن مشعل وكان لهذا اليهودي اموال طائلة وذخائر نفيسة فلم بزل المولى الرشيد يفكر في كفية اغتيال هذا اليهودي حتى تمكن منه في خبر طويل فتنه واستولى على امواله وذخائره وفرقها فمين تبعه والمضاف اليه فقوي عضده وكثر جمعه ثم نزل وجدة واستولى عليها واتصل الخبر باخيه المولى محمدالشريف فتخوف منه لما يعلم من صرامته وشهامته فنهض لفباله والقبض عليه والتنمى الجمان بسيط آنكاد فكانت اول رصاصة في نحر المولى محمد بين الشريف فكان فيها حتفه وذلك يوم الجمة به محرم سنة ١٠٧٥ ه وكان المولى محمد شجاعاً مقداماً لا يبالي بالعظائم ولا يخطر بباله خوف الرجال ولا يدري ما هي النكبات والاوجال لا يبالي بالعظائم ولا يخطر بباله خوف الرجال ولا يدري ما هي النكبات والاوجال

# ۷۰۲ - المولى الرشيد به الشريف

- COMMON

من سنة ١٠٧٥ – ١٠٨٦ هـ او من سنّة ١٣٦٤ – ١٩٧٢ م

ولما قتل المولى محمد بن الشريف انضمت جموعه الى الحيه المولى الرشيد ابن المشريف و بابعوه ، وتقدم الرشيد الى تازا وافتئحها بعد قتال شديد ثم قصد سجلهاسة واستولى عليها ، و بعد ان استولى على جميع اطراف المغرب قصد فاساً سنة ٢٠٧٦ ه و بعد ان حاصرها حصاراً شديداً اقتحمها في ٣ ذي الحجة من السنة وتتبع الدلائيين وافناهم وفر من بقي منهم ، ثم قصد زاوية الدلائي واستولى عليها بعد حرب شديدة وازال شوكة الدلائيين من المغرب، ثم قصد مراكش عليها بعد حرب شديدة وازال شوكة الدلائيين من المغرب، ثم قصد مراكش عليها بعد حرب شديدة وازال شوكة الدلائيين من المغرب، ثم قصد مراكش العليها بعد حرب شديدة وازال شوكة الدلائيين من المغرب، ثم قصد مراكش العليها بعد حرب شديدة وازال شوكة الدلائيين من المغرب، ثم قصد مراكش العليها بعد حرب شديدة وازال شوكة الدلائيين من المغرب، ثم قصد مراكش في ٢٢ صفر سنة ١٠٧٩ ه فاستولى عليها وقتل رئيسها ابا بكر الشباني وجماعة من العل بيته وخاصت له الاقطار المغربية

واستقر المولى الرشيد بن الشريف بمراكش الى ان كان عبد الاضحى من سنة ١٠٨٢ ه فلما كان ثاني يوم النحر وهو يوم الخبس ركب فرساً له واجراء فجمع في بستان المسرة ولم يملك عنائه فاصابه فرع شجرة نارثيج فهشم رأسه ومات لوقته

# ٧٠٧ - المظفر بالقرابولنصر المولئي اسماعيل به الشريف

ون سنة ١٨٧٧ - ١٦٧٩ من منة ١١٧٦ - ١٠٨٧ م

لما توفي المولى الرشيد بن الشريف كان اخره المولى اسماعيل بن الشريف بمكناسة الزيتون عاملاءلي لاد الغرب فبلغه خبر موته فاجتمع الناس عليه وبايعوه وانتقت كلمتهم عليه . ثم قدم عليه اعيان فاس واعلامها واشرافها ببيمتهم وقدم عليه أهل المغرب كذلك الامراكش وأعمالها فانه لم يات منها أحد لانهم كانوا قد بايموا بعد وفاة الرشيدلابي المباس احمد بن محرز بن الشريف. فلما تحقق المولى اسهاعيل خبر بيغة ابي العباس بن محرز بجراكش نهض اليها في اواخر ذي الحجة سنة ١٠٨٢ هـ فيرز اليه اهلها فمين انضم اليهم وقائلوه فانتصر عليهم وهزمهم ودخل مراكش عنوة يوم الجمة ٧ صفو سنة ١٠٨٣ ه ونجا ابن محوز فارا بنفــه . ثم قفل السلطان الى مكناسة منسلخ ربيع اول من السنة. ولم يسلفر بها طو يلاً حتى بلغه خبر انتفاض اهل فاس عليه ومبايمتهم لابي العباس احمد بن محرز المتقدم ذكره فنهض اليهم في جموعه وحاصر فاساً مدة واطال عليها الحصار حتى طاب اهام الامان والنزول على حكه فاجابهم الى ما طلبوا وعفا عنهم وذلك في ١٧ رجب سنة ١٠٨٤ ه . ثم عاد المولى اسماعيل الى مكناسة لانه كان لا يبغي بها بدلاً و بني فيها قصوره واتخذها دارًا لملكه . وفي سنة ١٠٨٥ ه ورد الخبر على المولى اسهاءيل وهو بمكناسةبدخول ابن اخبه المولى احمد بن محرز مراكش واستبلائه عليها فنهض في عماكره البها وحاصرها طو يلاً وتمادى الحصار الي ثاني و بيع الثاني سنة ١٠٨٨ ﴿ فَاشْتُدَ الْأَمْرُ عَلَى أَبِنَ يُحْرُزُ وَضَاقَ ذَرَعَا ۚ غَوْ جِ قَارًا عَنْ مُواكَثُن ناجياً فيمن ابقته الحرب من جموعه ودخل السلطان المولى اسماعبل المدينة عنوة فاستباحها و بعد ان التلأت أيدي جنوده من الفنائم امر يكف النهب ونادى في الناس بالامان فهدأت الاحوال و بتمي فيها مدة يرتب احوالها ثم عاد الى مكناسة كرسي مملكته . وفي سنة ١٨٩ هـ ثار على السلطان المولى اسهاءيل الحوته الثلاثة المولى الحران والمولى هاشم والمولى احمد بنو الشريف بن على مع ثلاثة المحرين من بني عمهم والنفت عليهم قبائل البربر فنهض السلطان بالعساكر وهزم الثاثر بن عليه وشقت شماهم وفر الحوته الثلاثة الى الصحراء . وفي سنة ١٠٩٢ هافتتح المولى المهاميل المعمورة ( المهدية ) واستخلصها من يد الاسبانيين المسلولين عليها وفي سنة ١٠٥٠ هافتتح تفرطنجة والخرج منه الانكابيز المسلولين عليه

وفي منة ١٠٩٦ ه الغ السلطان المولى المجاعيل وهو بمكناسة ان الحاه المولى الحران وابن الحبه المولى الحدين محرز قد دخلا قصية الرودانت والسنحوذا على قلك الجهات فنهض اليجما ووالى السير حنى الماخ على تارودانت وحاصرهما بها فقتل ابن محرز في الناء الحصار واستمر المولى الحران محصوراً والحرب قائمة على قدم وساق واستمر الحال الى جمادى الاولى سنة ١٠٩٨ ه فاقتحم السلطان تارودانت عنوة بالمدوف واستباحها واستولى عليها وقر المولى الحران الى حيث امن على نفسه وفي سنة ١٩٩٨ ه قنل السلطان الى دار ملكه

وفي سنة ١١٠٠ هارسل السلطان المولى اسهاعيل جيشاً بقيادة ابى العباس احمد بن حدو البطوئي لحصار العرائش وكانت بيد الاسبانيين مذازل لهم عنها السلطان عدد الثبيخ السعدي كالقدم ، فنزل القائد ابو العباس بجيشه عليها وحاصرها خمسة اشهر وافنتحها عنوة وطود منها الاسبانيين ، ونا فنح ابوالعباس الذكور العرائش عمد الى مدينة آصيلا فنزل عليها بجيشه وحاصر الفراج الذين بها سنة كاملة منى جهدهم الحصار وطابوا الامان فامنهم على ان يخلوا المدينة في مدة عدودة فاخلوها ودخلها المسلمون وذلك سنة ١١٠٢ه ، ثم سار هذا الجبش المظافر الى سبئة و بعد حصار وقنال شديدين لم ينمكنوا منها بطائل فعادوا عنها المظافر الى سبئة و بعد حصار وقنال شديدين لم ينمكنوا منها بطائل فعادوا عنها

وفي هذه المدة كان السلطان الولى اسهاعيل مشنفارً بقنال البربر حتى النزلهم على حكه و بنى الحصون العديدة في بلادهم فانسمت مملكته والذلدت شوكته وفي سنة ١١١٦ ه فرق السلطان لمولى اسهاعبل اعمال المغرب على اولاده فمقد لا بنه المرلى احد على تادلا ولابنه المولى عبد الملك على درعة ولابته المولى

خمد المدعو بالعالم على اقليم السوس ولا بنه المأمون الكبير على سجلياسة ولا بنه المولى زيدان على بلاد المشرق فكان هذا النقسيم داعيًا لزيادة مطامع هوالا الابناء ولم يقتصر الحال بينهم على منازعة بعضهم بعضاً بل ثار في سنة ١١١٤ ما الولى محمد المدعو بالعالم بلاد السوس ودعا لنف وزحف الى مراكش فحاصرها في ومضان من السنة المذكورة وفي العشرين من شوال اقتصبها عنوة بالسيف فقتل ونهب ولما اتصل خبره بالساطان بعث ولده المولى زيدان في العساكر فقتل ونهب ولما اتصل خبره بالساطان بعث ولده المولى زيدان في العساكر فقتل ونهب ولما المولى محمد العالم قد خرج عنها وعاد الى تارودانت في العساكر زيدان تارودانت عنوة وقبض على اخبه المولى محمد العالم وبعثه الى والده الساهان زيدان تارودانت عنوة وقبض على اخبه المولى محمد العالم وبعثه الى والده الساهان المولى المولى الماعيل فأمر به فقتل

وفي سنة ١١١٣ هـ ثار على السلطان ابنه المولى ابو النصر ببلاد السوس واستمر عاصيا مدة حتى هزمته عساكر ابيه وقتلته ولما رأى السلطان الولى اسهاعيل المناعب التي جرها عليه تفسيم المملكة على ابنا ثه عزلهم عن الاعال التي بايديهم سنة ١١٣٠ ولم يترك الآ ولي العهد المولى احمد بنادلا فاستقامت الامور وسكنت الرعبة وهد أت البلاد واشتغل السلطان ببناء قصوره وغرس بساتينه وساد الامن وعم العدل مع الرخاء المفرط فلا قيمة القديج ولا الاشية والعال تجبي الامو أل والرعايا تدفع بلا كانة واستمر الحال على ذلك الى ان توفي السلطان المولى اساعبل بوم السبت ٢٨ رجب سنة ١١٣٦ ه وهو من اشهر سلاطين هذه الدولة استجمع لحكه المغرب والسودان وكانت مدة ملكه ٧٥ منة

۷۰٤ المولى ابوالعباس احمد الزهبى بعه اسماعيل من سنة ۱۱۳۹ – ۱۱۴۰ ه او من سنة ۱۷۲۷ – ۱۷۲۸ م ولما توفي السلطان المولى اساء لى تولى بعده ابنه المولى ابو العباس المعروف بالذهبي لقب كذلك ابسط يده بالمطا وكان للهبيد سطوة في دولته وكان بستشيرهم في اغاب امور المماكمة فنال الناس من جورهم ما لا يوصف وفي سنة ١١٤ ه ثار اهل فاس على عال ابى العباس لظامهم وعسفهم واثفقوا على مابعة المولى عبد الملك بن اساعيل فبايموه ونقضوا بيعة ابى العباس ولما رأى اهل مكناسة مبايعة اهل فاس لعبد الملك ثاروا بالمولى ابى العباس وقبضوا عليه واهتفاوه وذلك في شعبان سنة ١١٤ ه

# ۷۰۵ - المولى ابو مرواده عبد الملك به اسماعیل سنة ۱۱۶۰ ه او سنة ۱۷۲۸ م

ولما خلع السلطان المولى احمد وسجن كا مر لقدم اخوه المولى ابو مروان عبد الملك الى مكناسة ودخلها واستولى عليها و بعث باخيه المولى احمد الى سجلاسة ليسجن بها . ثم طالبه الجند باعطياتهم كمادئهم عند تولية كل سلطان فدفع لهم شيئًا يسيرًا بالنسبة لما اعتادوا على اخذه ايام ابيه واخيه فأسقط في يدهم وتحققوا أنهم غاطوا بخلع المولى احمد الذهبي فانفقوا فيا بينهم على خلع السلطان المولى عبد الملك عبد الملك وارجاع اخيه المولى احمد الى السلطان وعلم السلطان المولى عبد الملك عبد الملك وارجاع اخيه المولى احمد الى السلطان المولى عبد الملك بحرًّا مرشهم هذه ففر الى فاس واستولى الجند على مكناسة وراسلوا المولى احمد بسجلاسة في القدوم عليهم وكان ذلك في ذي الحجة سنة ١١٤٠ هـ

۷۰۲ - المولى أبوالعباس الذهبي بعه اسماعيل اثانية ا
 من سنة ١٩٤٠ - ١٩٤١ ع او من سنة ١٧٧٨ - ١٧٢٩ م

فاسرع المولى أبو العباس احمد يا جاية طلب جندمكناسة واغذا السير اليهم ودخلمكناسة واستولى عليها وأخذ البيعة على اهايا "انيةً تماناه وفود اهل المغرب مهنئين ومعطين بيمتهم آلا اهل فاس لان المولى عبد الملك كان قد استولى عليها وبايع اهلها له فارسل البهم السلطان يأمرهم ان يسلموا البه اخاه ويدخلوا فيها دخل فيه الناس فلم يجببوا الى ما طاب وجاهروا بخلافه فنهض السلطان المولى احمد فائح محرم سنة ١٤١١ه في عساكره و زحف الى فاس وحاصرها و نصب عليها المدافع واصلاها فاراً عامية حتى عها الحراب وتهدم الكثير من دورها ومع ذلك استمر المصار نحو خدة اشهر حتى ضاق الامر باهل فاس وقلت بها الاقوات وغلت الاسمار فاذعنوا فلطاعة وصالحوا السلطان المولى احمد على اسلام اخبه اليه وغلت الاسمار فاذعنوا فلطاعة وصالحوا السلطان المولى احمد على اسلام اخبه اليه عدات الاسمار فاذعنوا فلطان فاساً خافرا وقبض على اخبه واعتقله و بعد ان عدات الاحوال بفاس قفل السلطان الى مكناسة وعند حلوله يها مرض مرض الموت و فلا احس من نفسه بالموت امر بخنق اخبه المولى عبد الملك فحنق لبلة الموت و فلا احس من نفسه بالموت امر بخنق اخبه المولى عبد الملك فحنق لبلة الموت و فلا احس من نفسه بالموت امر بخنق اخبه المولى عبد الملك فحنق لبلة الموت و فلا احس من نفسه بالموت امر بخنق اخبه المولى عبد الملك فحنق لبلة الموت المر بخنق اخبه المولى عبد الملك فحنق لبلة الموت و فلا احس من نفسه بالموت امر بخنق اخبه المولى عبد الملك فحنق لبلة الموت المولى المناف المؤلى المد المولى المائلة المولى المؤلى المد يوم السبت المدائلة المول شعبان المذكور

\_\_\_\_

۱۰۷ - المولى عبد الله به اسماعيل (اولا) من سنة ۱۷۲۹ - ۱۷۲۹ م او من سنة ۱۷۲۹ - ۱۷۳۶ م

لما توفي السلطان الولى احمد بن اساعبل بو يع بعده الحود المولى عبدالله بن اساعبل ولم يتخلف عن يبته احد من اهل المغرب لكنه استعمل الظلم والعسف وارهف الحمد في الفتل والسلب والنهب حتى ثار عليه اهل فاس وجاهروا بخلافه وتهيأوا لفتاله فزحف اليهم بعساكره في شوال سنة ١١٤١ ه فحاصر فاساً وضيق عليها ودافع الفاسيون عنها دفاعاً محود احتى كانوا لا يسترجحون بالنهار ولاينامون باللبل واستمر الحال كذلك الى ان دخلت سنة ١١٤٧ ه فازداد الامر شدة وارتفعت الاسعار وانعدمت الاقوات وكثر الهرج فطابوا من السلطان الصلح على أن يؤمنهم على انفيهم وعبالهم واموالهم فاجابهم الى ذلك ودخل السلطان فاساً و بعد ان

استراح بها اياماً استخلف عليها احد اخصائه وانكفأ راجعاً الى مكناسة ولم يزل السلطان المولى عبدالله متبعاً خطة العسف والظلم والايقاع بالكبير والصغير حتى سئمت نفوس الرعية منه واتفقوا فيا بينهم على خلعه وقتله واتصل الخبر بالسلطان ففر ليلاً من مكناسة الى بلاد السوس فنزل بوادي نول على الجواله المفافرة فاقام هنا الى ان كان من خبره ما سنراه قريباً ان شاء الله نمالى وكان ذلك سنة ١١٤٧ ه

# ۷۰۸ - المولی ابو الحسم علی بهر اسماعیل من سنة ۱۱٤۷ - ۱۱٤۹ ه او من سنة ۱۷۳۶ – ۱۷۳۷ م

لما فر السلطان المولى عبدالله بن اسهاعيل من مكناسة الى وادي نول اجتمع الرباب الدولة واتفقوا على يومة المولى ابي الحسن علي بن اسهاعيل المعروف بالاعرج وكان يومثذ بسجلاسة فكتبوا البه بذلك فاسرع بالحجي اليهم ومر بفاس فدخلها و بايمه اهلها بعد ان وعدهم بازالة المكوس التي جددها سلفه ثم نهض الى مكناسة ولما قدمها بايمه بها الجند البيمة العامة

وفي سنة ١١٤٨ ه نهض السلطان المولى ابو الحسن بن استاعيل لغزو البربر العمل جبل فازاز في جبش كثيف من العبيد و بعد قنال شديد انهزم العبيد اصحاب السلطان ورجع هو مغلولاً الى مكناسة ، وفي سنة ١١٤٩ ه في شهر ذي الحجة ورد المنبر بان السلطان المولى عبدالله قد اقبل من وادي نول الى نادلا فاهنز العبيد له وتحدثت فرقة منهم برده الى الملك وخالفهم آخرون ثم قو بت شبعة المولى عبدالله وكثروا واعلنوا بيعته ، ولما سمع السلطان المولى ابو الحسن علي بذلك فر من مكناسة و بتى نائها الى ان قبض عليه العبيد و بعثوا به الى اخبه السلطان المولى عبدالله فسرحه الى تافيلاات قاسنة و بها الى ان توفي

# ۷۰۹ – المولى عبر القربن احماعيل؛ نانبة ؛ من سنة ۱۱۲۹ – ۱۱۵۰ ه أو من سنة ۱۷۳۷ – ۱۷۳۷ م

لا فر المولى ابو الحسن على من مكناسة اجتمعت كلمة العبيد وار باب الدولة على بيعة السلطان المولى عبدالله فبايموه وهو بتادلا وراسلوه في القدوم فاقبل اليهم مسرعاً وخرج فاقائه اهل فاس وفيهم الاشراف والعلماء وكذلك اهل مكناسة فوافوه بقصبة ابي فكران ولما مثلوا بين بديه عاتبهم وعدد ما سلف منهم ثم امر باعيانهم فقنلوا وفعل مثل ذلك باعبان مكناسة واستباحهم ورجع اهل قاس وعلماؤها مذعود بن مما ناجم و واستمر السلطان مقياً بقصبة ابي فكران ولم يتقدم الى قاس لعدم ثقنه بهم

ولما رأى اهل فاس ما نزل بهم اجتمعوا وتحالفوا على خلع السلطان المولى عبدالله و يبعة اخيه المولى محمد بن اسهاعيل المسروف بابن عربية فبايعوه في ١٠ جادي الاولى سنة ١٩٥٠ ه ثم كتب اهل فس الى عبيد الديوان يعرفونهم ما صنعوا و يطلبون منهم موافقتهم فاجابوهم الى ذلك و بايعوا السلطان المولى محمد بن عربية وتم امره و ولما رأى السلطان المولى عبدالله امر اخبه قد تم فر الى حبال البر بر وأقام هنالك

# • ٧١٠ المولى تحمديم اسماعيل المعروف بابع عربية

من سنة ١١٥٠ – ١١٥١ هـ او من سنة ١٧٣٧ – ١٧٣٨ م ثم نهض المولى محمد الى مكتاسة قاحتل بها و بابعه العبيد البيعة العامة • ثم طالبه العبيد باعظبائهم ففرق فيهم ما كان ممه فلم يقنعهم ذلك واستزادوه فاطلق النهب في اموال المسلمين والحذ في استخراج الحبوب والاقوات من دور اهل مكتاسة غصباً فكار الهرج وهمت الفئة وفر الناس من مدينتهم وعم النهب في خارجها وانقطعت السبل ووقع الناس في حيص بيص ثم ان السلطان الولى عبد لله الذي كان مفيا عند البر بر قدم ذات ابلة في جماعة من اصحابه حتى دخل الاصطبل من مكناسة وقتل من وجد به من العبيد وحرق الخصاصيم ورجع عرده على بدئه و ولما شعر به السلطان المولى عدد بن عربية ركب في خيله ورجله وقصد السلطان المولى عبد الله وهو بالموضع المعروف بالحاجب فلما وأى المولى عبد الله والم في المرابق واحي ملوية فلم يقفوا له على اثر ولما قالوا راجهين اعترضهم البربر وقاتلوهم وهزموهم واستلبوا ما معهم من الاثمال فرجموا بخفي حنين و وحل السلطان المولى محمد بن عربية مكناسة وزاد ظلمه وطغبانه فيها وفي جميع المغرب الاقصى حتى خلت الديار من ساكنيها واشتد الامر على اهل المغرب واستمرا الحال كذلك الى ان دخلت سنة ١٩٥١ه وفي به على السلطان المولى محمد بن عربية وخلموه وقبضوا وفي به على السلطان المولى محمد بن عربية وخلموه وقبضوا وفي به صفر منها ثار المبد على السلطان المولى محمد بن عربية وخلموه وقبضوا عليه واعتفلوه بوادي و يسلن ووكلوا به من يحرسه

# ٧١١ ... المولى المستضى، بعداسماعيل

من سنة ١١٥١ – ١١٥٦ ه او من سنة ١٧٣٨ ــ ١٧٤٠م

ثم اعلنوا ببيمة الحيه المولى المستضيّ بن اساعيل وارسلوا يستدعونه فاقبل البيم مسرعا وتم امره الا انه لم يكن اقل من الحيه في الظلم والمسف والاستبداد ان لم يكن اكثر منه فلم لطل مدة حكه هذه المرة اذ شغب عليه العبيدفي منتصف ذي انقددة سنة ١١٥٦ هـ وتا مروا في عزله ومراجمة طاعة الحيه المولى عبدالله فلما علم السلطان بموامرتهم فر الى مراكش واقام بها الى ان كان من خبره ما سيأتي ذكره ان شاه الله

# ٧١٢ - المولى عبرالله بن اسماعيل ( ألماليًا )

من سنة ١١٥٧ – ١١٥٤ هـ أو من سنة ١٧٤٠ – ١٧٤١ م

وكان المولى عبدالله مقياً عند البربر كما تقدم فلما اتفق العبيد على البيمة له راسلوه في المدنى فقدم الى مكناسة في الوائل سنة ١١٥٣ ه وغب حلوله بها قبض على قاضيها وبعض اشرافها وخلع عمائمهم وفضحهم وحبسهم والغريب في هذا الساطان انه لم يتملم مما مضى كيف ينبغي ان يسالم رعاياه لكنه ارهف حده في الاستبداد حتى سئمته رعاياه ولم يكن احد بود استمراره في الملك الا العبيد لانهم انتهزوا الفرصة في مدته وملاوا ايدبهم من اموال المسلمين ومع ذلك فهوالا وأله ايضاً شغبوا عليه في شهر ربيع الاول سنة ١١٥٤ هـ وهموا بخلعه والايقاع به فشمر السلمان منهم هذا الميل ففر ناجياً بنفسه الى البربر

# ۷۱۳ -- المولی زبن العابدین به اسماعیل سنة ۱۱۵۶ ۱ و سنة ۱۷۶۱ م

واتفق العبيد على البيعة لاخيه المولى تربن العابدين وكان مقيا بطنجة فراسلوه في المدنى فاسر ع في القدوم البيهم ودخل مكناسة وتم امره بها . وكان فيه الناة وحلم ولم يظهر منه عسف ولا امتدت بده الى مال احد الا انه لذلة ذات بده نقص العبيد من راتبهم فكان ذلك سبب انحراقهم عنه

ولما استقر ألمولى زين العابدين بحضرة مكناسة وتمامره بها اقام نحوالشهرين ثم تميأ لغزو اهل قاس لانهم تخلفوا عن بيعته فنهض اليهم في جيش العبيد منتصف جمادى الاولى سنة ١١٥٤ هـ وقبل ان يصلوا فاساً اختلفت كلمة الدبيد وعادوا الى مكناسة ونهبوا ثمار جناتها وافسدوا ما قدروا عليه منها م ثم طالبوا السلطان في الراتب وشددوا في اقتضائه فلم يكن عنده ما يرضيهم به فشذ بوا عليه ومراضوا في طاعته مدا والسلطان النولى عبدالله مقيم بجبال البربر مطل على الحضرة ومتحفز اللوثية فلما علم بما المولى زبن العابدين فيه من الاضطراب نزل من الجبل وتقدم حتى دخل فاساً الجديد وفاك في ١٦ جادى الاخرى من السنة فلقيه الحل فاس والهنزوا لمقدمه وطاروا به سروراً ولما انصل خبره باخيه المولى ذين العابدين ضاق ذرعه وخشمت نفسه واصبح غادياً من مكناسة الى حيث يأمن على نفسه مرضاً عن الملك واسبابه فكان آخر العهد به

٧١٤ - المولى عبدالله بهراسماعيل ا رابعة ا

من سنة ١١٥٤ – ١١٧١ هـ او من سنة ١٧٤١ – ١٧٥٧ م

ولما فر المولى زين العالمدين من مكناسة اجتمع العبيد و انفقوا ان براجعوا طاعة السلطان المولى عبد لله فارسلوا اليه ببيمتهم بمكانه من قاس الجديد فقبلها منهم واستقر امره وفازعه الامر اخوه المستضي بن اسماعيل واستولى على كثير من البلاد وحدثت بينها حروب ووقائع بطول شرحها كان من تهايتها انتصار المولى عبدالله على اخيه المولى المستضي واستناب الامر له وكان قد تعلم طبعا المولى عبدالله على اخيه المولى المستضي واستناب الامر له وكان قد تعلم طبعا على مضى من اين تؤكل الكنف فطالت مدة ملكه هذه المرة الى ان توفي يوم الحيس ٢٧ صفر سنة ١١٧١ ه

٧١٥ - المولى محمديمه عبد الله

من سنة ١٧١١ -- ١٢٠٤ هـ او من سنة ١٧٥٧ \_ - ١٧٩٠ م

لما توفي المولى عبدالله بن اسماعيل بو بع بعده ابنه سيدي محمد بن عبدالله وكان عاقلا حازماً فساد الامن في ايامه وعم العدل واستراحت البلاد بعد طول العش والحروب وساح السلطان المولى محمد بن عبدالله في بلاد المفرب وثغوره منفقداً احواله وممهداً الموره فاجتمعت على حبه القلوب وخلصت له الضائر وهذا أم ما حدث في أيامه مرقباً حسب السنين وفي سنة ١١٧٨ ه غنم قرصان المغرب مركباً فرنسارياً واتوا به الى العرائش فهجم الاسطول الفرنساوي على ثغر العرائش ورماها من مدافعه ناراً حامية ولكنه اضطر الى الرجوع عنها لما اجابت ه طوابي العرائش بمثل مارماها به وكانت هذه الحادثة مبياً في تنبيه السلطان المولى محد بالا مننا بامر البحر وتحصين ثغر العرائش فبنى بها الطوابي والمسائل وشحنها بالمدافع والعسائل وشحنها بالمدافع والعسائر حتى صارت أم حصون المغرب

وفي سنة ١١٨٤ هـ غزا السلطان سيدي محمد بن عبد الله مدينة البلة وحاصر الاسبانيين فيها لكنه لم يغز منها بطائل فكو راجعاً الى حضرته

وفي سنة ١١٨٩ ه ثار العبيد على السلطان سيدي محمد و بايعوا لا بنه يزيد ففرش فيهم يزيد او والا طائلة حتى جملهم يتمسكون بدعوته وعزم يزيد على استخلاص المغرب من يد ابيه فسار الى قاس فبرز له اهلها وقاتلوه هو وعبيده وهزموهم وانقلبوا مفاولين واتصل الخبر بالملطان وكان وقتفر براكش فخرج منها في عما كره يريد مكناسة ولما وصل الى سلا وسمع المولى يزيد بفسدومه فر الى زرهون فلما قرب منها اثاه اشراف زرهون بابنه المولى يزيد فعفا عنه وساعته واستصميه الى مكناسة و وأى الماطان المولى بحمد شدة وطأة العبيد في الدولة فلا يجدث فيها شغب ان لم يكونوا هم مثيريه فاستعمل معهم الشدة وأدبهم الدولة فلا يجدد وفرق جموعهم

ثم انتفض المولى بزيد على ابيه ثانية ولما رأى عدم مقدرته على المفاومة لحق بالنشرق واستفر بالحجاز الى ان كانت سنة ١٣٠٣ ه وفيها قدم المولى بزيد من المحجازي ركب الحاج الفيلالي فلما وصل المغرب نزل بضر يج الشيخ عبد السلام ابن مشبش ، وعلم والده السلطان سيدي محمد بقدومه فارسل اليه براوده النزول على طاعنه فابى فنهض اليه من مراكش وأراد ان يحضر عنده بنفسه لعله يرعوي و يذهب ما بصدره من الجزع والنفرة ، وكان عند خروجه من مراكش به مرض خفيف فقمل المشقة وجد السير فتزايد به المرض في العلويق فوصل الى مرض خفيف فقمل المشقة وجد السير فتزايد به المرض في العلويق فوصل الى أقل من رباط الفتح في سنة ايام فادركه منينه وهو في معنته على نحو نصف يوم أو أقل من رباط الفتح و وكان ودفن بها مأسوفاً عليه ، وكان السلطان فاسرعوا به الى داره من يومه ذلك ودفن بها مأسوفاً عليه ، وكان السلطان سيدي محمد محم) المعلماء واهل الحير مقر باً لحم لا يغيبون عن مجلسه الا نادراً

#### ٧١٦ المولى بزيد بن محم

من سنة ١٢٠٤ — ١٢٠٦ هـ او من سنة ١٢٠٩ — ١٧٩٢ م

ولما توفي السلطان سيدي محمد بن عبد أنّى في الناريخ المنقدم وبلغ خابر موته الى ابنه المولى بزيد وهو بالحرم المشبشي بايعه الاشراف هناك وسائر اهل الحبل وائنه بيمة هل المغرب الاقصى جميعه على يد اشرافه واعبائه فخرج من مكانه وتقدم الى كناسة وحلها في احتفال عظيم واستقر احره بها وهناك قدمت عليه قبائل الحوز ببيعتهم وكان في قلب السلطان منهم شيء فلم يقابلهم كما يجب فاعت فلنونهسم به وفسدت فلوبهم عليه و والما رجموا الى بلادهم انعقوا فيا بنهم على يبعة التي السلطان المولى هشام فيايعوه واعطوه صفقة ابديهم على فلادهم المولى هشام عبراكش ولكن لما محم المولى فيايعوه واعطوه صفقة ابديهم على المولى هشام عبراكش ولكن لما محم المولى يزيد بالخبر نهض في عماكره وسار الى الحوز فشرد قبائله ووصل الى مراكش فدخلها عنوة والمختون في اهلها و ثم استجاش عليه الخوه المولى هشام قبائل دكالة وعبدة وقصده عبراكش فبرز اليه المولى يزيد ولما التي الجمان تبوضع بقال له تازكودت النهزم جم علولى هشام وتبعهم المولى يزيد فأصب برصاصة كانت القاضية عليه فتوفي اواخر جمادى النائية سنه ١٦٠ ه ودفن عراكش

#### ٧١٧ المولي سام ، له به محمد

من سنة ١٢٠٦ - ١٢٦٨ ه او من سنة ١٧٩٢ – ١٨٢٢ م

لما توفي المولى يزيد بن محمد كان الحوم المولى سلبان بقاس فاتفق اهسال فاس على البيعة له لما المعلونة من دينه وحسن سياسته فبايعوه يوم الالتين ١ ٢ رجب سنة ٢٠٦١ هـ و ولا تمت بيعته انتقل الى فاس الجديد فاستقر بدار الملك منها وقدمت عليه وفود القبائل من العرب والبربر بهداياهم و وتوقف اهل النفود المبطية عن بيعته الانهم كافوا قد بايعوا الاخيه المولى مسئة فنهض البهم المولى سلبان واوقع بهسم حتى نزلوا على طاعته وفرًا الخوم المولى ملبان الى مكناسة واستقرًا بها الى ان كان ما نذكره ان شاه الله تعالى

قد قدمنا ان اهل مراكش وقبائل الحوز كانوا قد خرجوا على السلطان المولى بذيد و بايعوا اخاه المولى هشام بن محمد ولما قتل المولى يزيد بمراكش استقرت قدم المولى هشام بها واطاعته قبائل الحوز كلها ، واستمرًا الحال على ذلك مدة الى ان حدثت تغرة ببن اهل الحوز والمولى هشام وانقسموا لذلك قسمين قسياً بقي على طاعة المولى هشام وانقسموا لذلك قسمين قسياً بقي على طاعة المولى هشام وقسما بايع لاخيه المولى حدين بن محمد ونشأت بينهم لهذا السبب حروب تفافى فيها الحلق ، قلما كانت سنة ١٢١ ه قدم على السلطان بكناسة جماعة من اعبان الرحامنة من اهل الحوز مبايعين له وسائلين منه المسير معهم الى بلادهم لتجتمع كتنهم عليه فاجاب السلطان طابهم ونهض سنة ١٢١ ه في جيش كثيف الى مراكش ، ولما فاربها قراسطانها المولى حدين بن محمد فدخل السلطان المولى سلمان الى مراكش واستولى عليها و بابعه الحلم شدم عليه اخوه المولى هشام والمولى هام المولى المراكش والمان الادبعة المولى حدث الوباء ببلاد المغرب وعم حواضره و بواديه وتوفي به اخوة السلطان الادبعة المولى طلبب والمولى هشام والمولى حدين والمولى عبد الرحمن السلطان الادبعة المولى الطبب والمولى هشام والمولى حدين والمولى عبد الرحمن السلطان الادبعة المولى والمابع بالموس

وفي ايام السلطان الموثى سليان عمت الفتن سائر المغرب عربه وبربره أوتعب السلطان جدًا في اخماد نار هذه الفورات حتى عزم على التخلي عن الملك لابن الحيه المولى عبد الرحمن بن عشام وككنه وأى الوقت احوج البه طأجل ذلك الى فرصة الخرى وخيرًا فعل لانه لم يمض وقت طويل حتى انتقض عايه اهل فاس و بايعوا لابن اخيه المولى ابراهيم بن يزيد بن محمد منه ١٩٣٦ ه وخرجوا من فاس بسلطانهم الجديد الذي لم يكن له من السلطنة سوى الامم فقط والامر والنهي لرؤساء الثورة فاصدين المرامي بقصد الفتح والاستبلاء عليها فوصلوا تطاوين واستولوا عليها ومن هناك بدنوا لاهل العزائش وطنجة في الدخول في طاعة سلطانهم فمنهم من امتنح ومنهم من اجاب ثم نوفي المولى ايراهيم بن يزيد بعد سبعة واربعين يومًا من دخولهم تطاوين فأخنى روساه الثورة موته ثلاثة آيام ثم بايعوا لاخيه المولى السعيد بن يزيد و بينها هم في ذلك أذ ورد عليهم الخبر يجيء السلطان صلبان من مراكش وافع قد وصل الى قصر كنامة فنت عليهم الخبر يجيء السلطان صلبان من مراكش وافع قد وصل الى قصر كنامة فنت فليهم الخبر يجيء السلطان صلبان من مراكش وافع قد وصل الى قصر كنامة فنت ناشه الله تعالى

وكان السلطان المولى سليمان في هذه المدة مقبهاً بمراكث ولما علم بماكان من بيعة المولى ايراهيم بن يزيد تر بص فليلاً حتى اذا بلغه خروجــــه الى المرامي فلق وخرج من مراكش في جيش من العبيد و بعض قبائل الحوز يبادره اليها ولما وصل الى قصر كنامة اثاه ألخبر بدخول المولى ابراهيم الى تطاوين فنقدم الى تطاوين حتى اذاصارتلي مرحلتين منها بلغته وفاة المولى ابراهيم ومبابعة الثائر بن المولى المعيد بن يزيد وعودتهم به الى فاس فامرع يؤم فاماً ويسايق المعيد اليها حتى وافاه في يوم واحد فتزل المعبد بجموعه يقنطرة سبوا ودخل السلطان دار الامارة بناس الجسديد - وناكان نجر الغد اغارت عــاكر السلطان على محلة السعيد فانتستوها بما فيها وقناوا من اصحابه خلفاً كثابرًا وافات المولى السعيد ويطانته ودخساوا فاسأ فاغلقوها عابيهم وحاصرهم السلطان يفاس واستمر معاصرًا لهم عشرة اشهر ثم بلغه خبر خروج اهل نطاو بن عليه فترك بعضاً من عدكره لمحاصرة فاس ونهض هو الى طنجة واستقربها وبعث الى اهـــل تطاوين وزاردهم على الرجوع الى الطاعة فأبوا واستمروا على عصياتهم فبعث اليهم جبث كثيفا فحاصرهم مدة وكانتُ الحوب ينهم سجالاً مرة لعكر السلطان ومرة عليهم حـــني هلك خلق كـاير من الفريقين · وفي هذه الاثناء ارسل السلطان الى ابن اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام وكان عاملاً له على الصويرة في القدوم البه بجيشه فقدم المولى عبدالرحمن بجيش كشيف فارسل الساطان بعضهم لمساعدة المحاصرين للطاوين وتقدم هو وابن اخيه فيباقي الجيلس الى فاس لاتمام فقها . وكان اهل فاس قد ملوا الحصار وستموا الحوبووقع الاختلاف

بينهم فالتهز عبكر السلطان مذه الفرصة والفاروا على فاس وأتقعموها عنوة واستولواعليها وجِاء المولى السعيد في جوار المولى عبد الرحمن بن هشام فعفا الساطان عنداً وعن اهـــل فاس وهدات الفتن و بعد إن اقام بها اباماً استخلف فيها ابن الحيه المولى إعيد الرحمن ونهض هو الى تطاو بن أثا قربها وقد عليه أهل تطاوين تاثبين فعفج عنه واحسن اليهم ولما صفا أحر تطاوين وثم يبق بيلاد الغرب منازع انتلب الساطان راجماً الى للادالحوز وجد الدير الى مراكث قدخايا في رمضان سنة ١٣٣٧ ﻫ

وفي يوم ١٢ ربيم الاول سنة ١٢٣٨ ـ توفي السلطان المسولي سلمان بن محمد -وكان عاقلاً حسن السَّبَاسة تُجاعًا مقدامًا . وكان قد عهد يولاية العهد من بعدملابن اخيه الموثى عبد الرحمن بن شنام

#### VIA المولى عبر الرحميه بن هشام

من سنة ١٨٣٨ - ١٨٣١ هـ أو من سنة ١٨٣٢ -- ١٨٥٩ م

لما نوفي السلطان المولى سليان بن محمد كان ولي عهد، المولى عبد الرحمن بن هشام بفاس قنا بانم أعل فاس وفاة السلطان بايعوا للولى عبد الرحمن واعطوه صفقة أيديهم والمئمه وقود اهل المغرب الاقصى جميمه ببيعتهم واستبشر الناس بهذا السلطان وأنته البِّنَائرِ من كل صفع وفاد فمن ذلك ماقاله وزيره الغفيه ابو عبد الله بن أدر يس الغاسي

وبالتقي والنهي والعلم حلاكة لما تفرس فيك حين ولألث فاضبحا فيحلى مزحسن معناكا عجاد بالفطرقطرًا فيه مأو كا

مولاي بشراك بالتأبيد بشراك قد أكل الله بناوتيق سرًّا كا الفتح والنصر قد وافاك جيشعها والسمد والبنن قد حبا عياكا الله أليسك الاقبال تكومة فراسة الملك المرحوم فدصدات أعدت للدين والدنبا جالها وزادك الغيث غوثًا في سحائبه

ولما فرغ الساطان المولى عبد الرحمن من امر الوقود والتهافي خرج من حضرة فاس وساح في البلاد المغربية متنقد المثنفا اطرافها حتى اذا تغنى وطرة مبر ذلك قصد مواكش واستقريها ﴿ وَمَاهُ الْأَمَنَ فِي أَيَّاءً هَذَا السَّلْطَانَ وَعَمَّ الْعَدَلُ وَهَدَأُتُ احوال المغرب الافصى فلم تحدث فيه فتن ولا حروب وانتهز السلطان هذه الفرصة في تنشيط العلم والزراعة والصناعة فخطأ المغرب في ايامه خطوة محمودة

واهم ما حدث في ايام السلطان المولى عبد الرحمر استيلاء فرنسا على المغرب الاوسط ( افليم الجزائر ا سنة ١٨٣٠ م ( سنة ١٢٤٦ ه ) بعد ان دافع عنه الامير عبد القادر الجزائر في دفاعاً محموداً فأدى ذلك الى طلب اهل تنسان من السلطان المولى عبد الرحمن الدخول في طاعته على ان يرمل لهم جبثاً بنقذهم بما هم فيه فاجاب السلطان صريخهمهوارسل جبثاً الى تنسان ولكن لان الامير عبد الفادر الجزائر في كان السلطان صريخهمها المنادر الجزائر كان الامير عبد الفادر الجزائر كان الامير عبد الفادر الجزائر كان الداخلة في ام النونساو بون بالجزائر اغاروا على اطراف الغرب انتقاماً من السلطان لنداخلة في ام المغرب الاوسط وحصات بين الفريقين عدة مواقع اهمها موقعة ايسلي التي انهزمت فيها عساكر السلطان مزيمة شنما،

#### ٧١٩ المولى فحرين عبرالرحمن

من سنة ١٣٧٦ — ١٣٩٠ هـ أو من سنة ١٨٥٩ — ١٨٧٣ م

وتولى بعده ابنه المولى محمد بن عبد الرحمن وفي اول ولايته اشتمات نار الحرب بين اسبانيا وبيته وانجات عن هزيمة عسكر السلطان بوادي الراس واستيلاء اسبانيا على مدينة تطاوين ضحوة يوم الاثنين ١٣ رجب سنة ١٣٧٦ هـ ولم يبرحوها الأبعد فرض غرامة فدرها ١٠٠ مليون فرنك

وفي أيامه ثار الجيلاني الروكي واصله رجل من عرب سنيان خامل الذكر وحرفته رعي البهائم ونحو ذلك من عمل اهل البادية ثم أغواه سلطان المفاسد فنار ببلاد كورت واتعب عدا كر السلطان مدة وانتهى الحال بةنئه

وكان بين السلطان المولى محد وبين نابليون الشلث المبراطور فرنسا مخابرات ودادية وكثر قدوم التجار الفرنساويين الى المغرب في ايامه وشخيهم يعض المنيازات حدة وكان النصارى واليهود في المغرب الاقصى يسامون اتواع المذاب فمنيههم هذا السلطان الحرية ووزع المشاورات في وعينه بهذا المعنى التم توفي السلطان المولى محد



نوم الخميس ١٨ وجب سنة ١٢٩٠ ه · وكان السلطان محمد عاقلاً درناً خيراً حسن السياسة

---

#### ۷۲۰ المولى الحسن بعه محمد

من سنة ١٣٩٠ — ١٣٩١ هـ او من سنة ١٨٩٤ — ١٨٩٤ م

وتولى بعده ابنه المولى الحسن بن محمد وفي اول ولايته ثار عليه اهل قاس واهل الزمور وكادت الفئنة تمتد الى جميع اطراف المغرب الأ انه تمكن بحكته من المحماء نارها ثم نازعه الحود المولى عثان في الاس وحصات بينهما فتن وحروب يطول شرحها كان من نهايتها انهزاء المولى عثان واستئباب الاس للسلطان المولى الحسري ومع ذلك بني مدة ولا يته كلما في حروب دائمة مع القبائل الماصية وشغل شاغل الاحباط ماعي اللاثرين عليه ثم توفي ليلة الحبس ثال ذي الحجة منة ١٣١١ ه

-

#### ۱ ۱ /۷ المولى عيدالعزيز بن الحسن حنظه الله

ولما توفي المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام في الناريخ المنقدم بو بع بعده ابنه السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن وهو السلطان الحافي واخباره وتواريخه من ثورة ابني حمارة والريسوفي عليه وعقد مو أبى الجزيرة ودخول الفرنباو بين البيضاء واحتلاهم لها وقيام اخيه مولاي الجفيظ ومنازعته السلطة وتعضيد بعض النبائل الاخبر فعلومة الإنهيع مما تنشره الجرائد عنه م



( ش ، ) موزاي عبد العزير المنوير المنوير المنوير المنافق المن

( تمييد ) انفائستان بالاد جبلية الى الجية الشرقية من ابران وكانت ثارة تحت حكم سلاطين الهند وأخرى تحت حكم دولة ابران ، ويذهب اكثر مؤرخي بالسلين ان أصل العلها يهود من الذين سباهم ببوخة نصر الى بابل ثم اراد ابعادهم الى اقصى عمالكه فارسلهم الى هذه البلاد القاصية ولكن ذلك غير ، ثبت بالادلة بل هم بقايا ثوم البرثة و بلادهم قطعة اصلية من ولاية خراسان ، ولتألف حدّه اللامة من نعدة قيائل الشهرها قبيلتا الفلجائية والعبدالية ، وجميمهم تموم نشأوا على الجلادة والاقدام لا يقدة ن الذيم ولا يديمون اللاجهي ، وكان العلم الما من العبدالية الى العبدالية الى العبدالية الى العبدالية الى العبدالية الى العبدالية الى العبدالية المنافقة الى العبدالية العبدا

الاستقلال وهم الذين استوطنوا فندهار وما يليها من تلك البلاد وظلوا يعاندون الدولة الإيرانية حتى حار وزواه ابران في امرهم وقرُّ رأيهم في ابام السلطان شاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية التي لقدم ذكرها على تعيين والي شديد العزم كثير الاقدام ليمكم بلادهم فاندبوا لدلك كركين خان ( السيمي الاصل ، الذي كان حاكم عن طوف الشاء على كرجستان وكان قد تغاهر العصوات على الشاء وحاول الاستقلال بتلك الامارة ولكنه لم ينجح ثم اعتنق الدين الاحلامي فصفح الشاوعنه وعينه للمذه الوظيفة في افغالستان . فهُقدم كركين خان على هذه البلاد بعشرين الف مقالل من الايوالين ونخبة من الطال اهل بلاده فلم تبدأ افل معارضة من الافغاليين في الخضوع له \* ولكنها اساء معالماتهم في الحال واعتبرهم كلهم من العصاة والمارقين فاطلق بدعما كره ومن معه في ابتزاز المال منهم وظلهم - فاستغاث الاهالي من ظلم هذا الوالي بالسلطان ويعثوا بالوقود من مشائخهم الى اصفهان ليعرضوا على جلالة الثاه حال البسلاد وما صارت اليه . ووجد مولاً - المنه دو يون ان الوصول الى الملطان من اعسم الامور وأكمنهم تمكنوا في آخر الامر من نيل بغيتهم • وكان اصحاب كركبن خان فد-بقوهم الى القصر وافهموا السلطان امور اغبرت افكاره فيهم. فلما سمع شكواهم اجابهم تبامعناه انهم عصاة كاذبون وان أمقنه بالواني عظيمة وتهددهم بعقاب صارم اذا عادوا الى مفسل هذا النشكي فعاد المندوبين الى بلاده وقد المنالأن صدورهم حنقاً ونحيظاً ويسطوا الامر لاحوانهم فكثر الحقد وتعاظم الشروعزم الافغانيون مزذلك اليوم على الخلاص من ايران وحكومتها . ولما علم كركين خان تهاكان من الاهالي وقيامهم للشكوى عليه عزم على البطش بهم والانتقام منهم فوجه همه في اول الامر الي اذلال امرانهم وخصوصاً الامير ويس وهو من اشهر عائلات الافغان يعد عندهم حاكم فندهار الشرعي والناس كهم يجانون قدره لما اتصف به من حميد الخصال - فعزم كركين على انخلص منه لانه كان زعيم القوم وله بأس وسطوة عشيمة فقبض عليه في احدى الليالي بدعوى تا مره على سلامة السلطانة والرمايد مكبلاً بالنبود الى اصفهان وكتب الى السلطان يقول: « أن هذا الامير حو زعيم العد. ، والذين يديرون المدكة النكائد - وانه مادام في اصفهان فلا خوف على البلاد من اعوانه واما اذا عاد من اصفهان فلا بد من الثورة العظيمة » ولهُ وصل الامير و إنس الى اصفهار تُمكن بدهائه من معرفة الاحوال ورأى ان المتر بين الى السفطال قسمان قسم بمبل الى كركين خال وقسم عليــه طائقي في الحال مع اعداء كركين وقدكن بواسطتهم من اكتساب نقوذ عظيم وقرب كثير من السلطان وفدكن الامير من مقابلة السلطان بعد ان استال الوزراء بالرشوة فبسط له حكابة كركين وظله وشكى مرة الشكوى بما اصابه واصاب اهل بالاده وكان ويس فصحة طابى الحيا فسحو شاه حسين واستاله البه حنى صار من اشهر المقر بين الى السلطان وكان يمكنه اذ ذاك الرجوع الى فنده ار الا انه بعد اطلاعه على ضعف دولة ابران واختلال امورها تمكن من ففسه فكر أعلى من هذا وهو انه يمكن ان يخلص بلاد الافغان بنيامها ويفصل حكومتها عن حكومة الشاه وعلي المنهذا الامر العظيم لا يصح الاستعجال فيه فطلب من الشاه ان يرخص له في السفر العج فلا وصل الى مكذ المكرمة وأى من المناسب ان بأحد بعض يرخص له في السفر العمل المنه بعار بة الشيعة ليدعو بذلك قومه الى حوب دولة الشاء التي هي دولة شبعية و يجمع كلتهم على ذلك و تخصل على فناو بذلك واخفاها الشاء اللي هي دولة شبعية و يجمع كلتهم على ذلك و تخصل على فناو بذلك واخفاها غامة اللوم و بعد قضاء قر بضة الحج رجم الى اصفهان عن عفياً امره مظهراً الشاء غامة الاخلاص

ولما وصل الامير و يس اصفهان ساعدته التقادير على ما يربد وذلك أن رجالاً أرمني اسمه امرائيل اوربي نقدمت له خدمات الدولة الروسية في المالك المثانية فتوسل الى امبراطور الروس ( بطرس الا كبر ) في أن يجعله سفيراً لدى الشاه وفحس خدمته افترن طلبه بالقبول فبعثه الامبراطور الى ابران و زيراً وزاد في مكافأ تهان اعقى جبيع الاموال التجارية المتعلقة به من الرسوم الجركية ، جمع هذا السفير كثيراً من تجار الارمن و توجه بهم الى بلاد ابران ولما قرب من حدد ودها شهر قاسه بانه من أولاد سلاطين الارمن

فاتحذ الامير و يسى دخول هذا السفير بهذه الكيفية احسن وسيلة لنيل مقاصده وذلك انه الحذ بتكلم في المجامع والمحافل سرا وعلانية بان النصارى بريدون ال بنزعوا كرجستان وارمنستان من ايدي دولة الشاه ولا بد أن يكون كركين خان حاكم فتدهار هو الواسطة النمالة في ذلك ، والمرب عهد كركين خان بالاسلام الحذ هدا الكلام من النفوس موقعاً وغلب على ظن اولياه الدولة صدقه ، وعزم الشاه على خلع كركين خان في الحال وتكنه خاف عافية النهور وبعد ان شاور وزراه في الاس فر ويس الى بلاده وجعله رقيباً على كركين خان ، فاوعزاله لحال الى ويس الى بلاده وجعله رقيباً على كركين خان ، فاوعزاله لحال الى ويس بالثيام الى وعانه ، وقام ويس وصدره قد امتلا فرحاً وحبوراً على حين اله

كان بظهر عدم الرضاء من هذا الاس ولما رجع الامير ويس الى قندهار اشتد غضب كركين خان واراد ان بتحذ وسيلة فمالا كه . وكان للامير ويس ابنة بارعة الجال نادرة المثال فسمع كركين خان بجهالها وتمنيان تكون زوجة له لخطر في باله ان يقترن بالفتاة فسراً فينال منها غايته و يذل اباها . فارسل البه امراً الا بقبل الرد والا التردد مفاده ان برسل ابنته في الحال واذراى الامير ويس ان هذا الصلب على وجه فهري وان اذعانه له يحد من قدره جم الافغانيين وحدثهم بالفصة فاغتاظوا لذلك وحشوه على المقاومة والمدافعة عن شرفه فامتلأ لذلك مسروراً ونكنه امرهم بالصبر والتأفي وقال: الاولى ان فقتل الاسد في النوم الا انه بلزمكم الثبات على ما انتم عليه واعتمدوا على فافي سانتهم من العدو: فاطانوا وحلفوا له بالخبز والملح والسيف والقرآن على معاضد تعوالفيام سانتهم من العدو: فاطانوا وحلفوا له بالخبز والملح والسيف والقرآن على معاضد تعوالفيام بالثان من العدو: فاطانوا وحلفوا له بالخبز والملح والسيف والقرآن على معاضد تعوالفيام بالثان ومن رجع عن ذلك فر وجته طالق بالثلاث »

وكان من خادمات الامير و يس بنت حميلة ارسلها الى كركبين خان ليتزوجها باسم انها ابنته واظهر غابة السرور والبشاشة وانه غير حاقدعلي كركين خان أمحابذتك ماني فاب كركين خان وازال احتاده ولم يحض زمن طويل حتى صار الامير و يس من اخصاء كركين خان واصحابه يجتمع به كل يوم و يتحدث معه في الامور الهامة · وظل على ذلك زمانًا وكركين لا يحسب الشرحسايًا . ولمما احس و يس بلقام الاس دعى خصمه الى وليمة فاخرة في احدى جنالته وديمي معه الاخصاء والاعوان من الحكام الذبن كان الافغانيون بكرهونهم فقبلوا الدعوة وجاؤا الحديقة واكاوا وشوبوا وطربوا حتى اذا دارت الخرة في الرؤوس اشار و يس ألى اصحابه بالذي كان بنو به • وكان قد احاط البلدة كاما باعوانه وجاء بنخبة من الابطال فاخفاه في انحاء الحديثة · ألما ا حكم الوالي ومن معه وصدرت لهم الاشارة من و إس هجموا على ضيدوفهم وقتلوهم عن اخره ٠ ثم تر دوا بملابس المفتولين وذهبوا ليلاً الى سراي الحكومة وقامنها والحواس يظنونهم كركبن واسحابه ثم نادوا في اعوانهم ممن كافوا في قندهاروحولها فاعملوا السيف في عساكر الايرانبين وفتلوا اكثرهم في يومين · ثم شرعوا بقتل من استوطنوا في الولاية من النرس ومن تمذهب من الافغائيين بمذهب الشيمة وكانوا جمهورًا غنيرًا ولم ينج من كل جبش كركين خازغير ١٠٠٠ شركسي اثواا المجزات في محار بة اهل افغانستان ومكافعتهم حــتى تمكنوا من الفرار الى بلاد خراسان ومكذا تم انسلاخ افغانستان عن أبران واستقب الامر للامير و بس العلجائي فيها • وهو رأس الدولة الغلجائية التي

نحن بصددها. وكان ذلك حواتي سنة ١١١٦ ه

# ۷۲۲ - الامير و پس الغلجائی

ولما خلا جو" فتسدهار من الممارضين بعث الامير ويسي اني رؤساء القبائل الافغانية ثحضروا ثم فام فيهم خطيبًا بيين قضائل الحرية ومزاياها وغدائد العبودية و بلا باها ثم قال : إن وازرتموني وانفقتم معي فسنخلص اعتاقنا من غل الذل وننشر اعلام العز والحربة وتتخالص من سلطة الابرانيين الشبعيين : ثم ارق ما عند. من الفناوي الحَمَّا كَمَةُ يَقْتَالَ الشَّيْعَةِ التِي سَبْقِ اخْذَهَا مِن عَلَاء مَكَةَ وَأَذَنَ فَيْهِمْ قَاللاً « الأَ جانب الايرانيين واختار ان يكون في ربقة عبوديتهم فليقطع الامل من ان يساكننا في دبارنا اذ لا يَكُلُّ لَهُ مُعَاشِرْتُنَا وَاسْتَقِيلُ أَنْ بِنَالُ مُودَتَنَا وَمُصَافَاتُنَاهُ فَوَافَتُهُ حَمِيعٍ الاحراء واكدوا الموافقة بالايمان · ولما بلغ الخبر الى الشاء حسين وحاشيته فعوضًا عن أن يرسلوا عسكرًا لتأديب العصاة ارسلوا سفيرًا لتهديد الامير و يس - قلما وصل السغير إلى قندهار أَلني القبض عليه وحجن · فلما علم اهل البـالاط في اصفهان :حجن الامير و بس للسفير ارساوا اليه ِ سفيرًا آخر قسجته ايضًا . أنا رأى السلطان حسين واعوانه اللهُ لا مفرٌ من القتال أوعزوا الى حاكم خراسا: ان بهـ دأ بهما ثلة الافغانيين فصـ دع الحاكم الامر ولكنه ُ لقي مالم يكن في حسابه من جرأة الافغانيين واستعدادهم للحرب والهزم في موقعة جرت له معهم . وبالغ الخدير اصفهان فأمر السلطان بجمع كل قوات السلطنة وجيش حيث عظيا جعله تحت فبادة خسرو خان والي كرجستان وهو ابن اخي كركين خان الذي قتله و يس كه مر وكان هــــــذا الوالي بطالاً مقدامًا ينمني محاربة الافغانيين حتى بنتتم منهم على قتل عمه ، ولقدم هذا الجيش الجرار على مواقع الافغانيين فطردهم متها ولقدم الى مدينة قندهار وحاصرها فطاب محافظوها الافغانيون من خسرو خان ان يُسلموا له المدينة على شرط ان بأمنهم على حياتهم فلم يرض بهذا الشرط · فلما علموا الرلا مقر من الموت اخذوا اهبة الدفاع وكانواكل بوءبها جمون محاصريهم والامبر ويس بعدد حجم العساكر المتفوقة شرع في الهجوم عليهم من الخارج حتى تفسدت ذخائر خسرو خآن فاضطر النرك المحاصرة وعوكل علىالا أسحاب ولحظ الالغانيون منهذلك فتأُ تُروء وحار بوء حربًا عتيقة كان النصر في آخرها لهيد وقتل في هذه المعركة خسرو خان ولم ينجُ من عساكره الايرانية التي كان متسدارها ٢٥ الفاً سوى ٥٠٠ تخص . ثم الرسل الشاء جيشاً آخر لمقاتلة الافغانيين تحت قيادة محمد رستم خان فاصابه ما اصاب الجيوش السابقة

واستقل الامهر و بس استقلالاً الما باهارة اندهار وعرم من ذلك الحين على الاستعداد للتقدم على امتلاك بلاد ابران ولكن عاجاته المنبة قبل الحام قصد، أخوس عليه الافغاليون حزنًا مفرطًا وله عندهم شهرة في البدالة والفطنة بذكروته بها الى هذا اليوم

### ١٧٤٠ \_ الامير عبراه

وكان للامير ويس ولدان اكبرهما في الثامنة عشرة من محره ولهذا الختار الافغانيون ان يخلفه في الحكومة الخوه الامير عبدالله وكان هذا الامير حبانا شنان بينه وبين الحبه فما عتم ان استلم زمام الامر حتى بدأ بمخايرة اصفهان في اعادة الامارة الى حكم الشاه حدين وعارضه قومه في ذلك معارضة شديدة الم يرجع عن قصده وارسل نواباً من قبله الى عاصمة ايران العرض شروط المصالحة وهها ان قمود الولاية الى الخضوع الموامر الدولة الايرانية على شرط ان ترفع عنها الجزية وان تكون الامارة وراثة في فرية الامير عبدالله المذكور وفاما اطلع على ذلك الامراء الافغانيون اشتد غيظهم منه وانحرفت قلومهم عنه واجتمع بمضهم على الشاب محود وهو بكر اولاد الامير ويس فاتفقوا معه على المجاهرة بالمصيان والمناداة به اميرا على قندهار قبل ان تمود البلاد الى قبضة اهل ايران بالمصيان والمناداة به اميرا على قندهار قبل ان تمود البلاد الى قبضة اهل ايران قومه على ان ينظر في الحكاية عم انتخب ار بدين بطلاً من اصدقائه واخبرهم بعزمه على ان ينظر في الحكاية عم انتخب ار بدين بطلاً من اصدقائه واخبرهم غذلة وذبحه على ان ينظر في الحكاية عم انتخب ار بدين بطلاً من اصدقائه واخبرهم غذلة وذبحه على ان ينظر في الحكاية عم انتخب ار بدين بطلاً من اصدقائه واخبرهم غذلة وذبحه

# ۵ ۲۷ - شاه محود به ویس

و باطلاع الافغانيين على ذلك اقاموه حاكماً على انفسهم ولتبوه بشاء قندهار وفي الوقت الذي جلس فيه الامير محود على كرسي صلطتة قندهار كانت دولة ا بران في اسوأ حال و بلغ منها الضمف والنساد مبلغاً عظيماً واستولى حب الترف. والخول على اهابا وكثراك ثرون عليها فانتهز الامبر محمود هذه الغرصة لتحقيق الماني المرحوم والده بالاستيلاء على ايران . وتقدم بجبثه على طريق الصحراء فوصل الى مدينة كرمان وبدأ بمحاصرتها ولكن السعد لم يخدمه وقنئذ لان جبش ابران وصل لاغاثة المدينة تحت قيادة الطف على خان وكان بطلاً مقداماً فحارب خبره ا الافغاني واضطره الى الفرار والعود الى بلاده • ثم دخل جبش ايران مدينة كرمان فاسأ معاملة الاهالي واكثر من انظل والقحش حتى تنبي الاهالي لو يمود الافتانيون اليهم ويملكون مدينتهم - وعاد اطف على بعد هذا النصر الى شيراز وتواحيها اليجيش جيئاً كبيرًا يقاتل به الاعداء فاطلق السراح لعماكره النهب الاهالي وظلهم على عادته وشكاء الناس الى السلطان فأمر بمزله . ولم تقم للجيش الابرتي قائمة بعد عزل هذا البطل . أما محمد فكان في هذه الاثناء يلم شعث جيشه وتجديد ما يقدر على تجديده حتى جمع في اشهر قايلة جيثاً لا بأس به ثم زحف على بلاد أيران بهذا الجيش الذي بأنم عدده عشر بن الف مقائل في الشهر الاول من سنة ١٧٢١ م عن طريق الصحراء ايضاً وسمع الايرانيون مقدومه فماتت قلوبهم من الخوف وحدث يوملذ أن الشمس كسفت وكنثر احمرارها مدة ايام فأبل الناس ذقك الى سخط الاله عليهم وكثرت مخاوفهم ودار الواعظون يلغهم يحضونهم على النقوى وترك العاصي حتى يتحول غضب الاله عنهم . وحكم المنجمون أن مدينة أصنهان ستخرب فضمنت انفلوب وتدانت الهمم وانقطمت آمال هذه الامة الكبيرة من الحياة والنجاة . فلما علموا بقدوم الامير محمود بجيشه الجديد ايةن الاحالي ان محمودًا هذا هو غضب الله النازل على دولة أبرأن لخراب اصفهان كما أخبر به الملماء والمجمون

اما الامير محمود فتقدم في مسيره بلا مقاوم ولا معارض حتى صار على مسافة اربعة ايام من اصفهان فارسل اليه الشاء رسولاً بمرض عايه المال الكثير والمصالحة على شرط ان يمود الى بلادء فلم يصغ محمود نقول هذا السفير وظل سائرًا في حبيله حنى صار على ابواب اصفهان واستعد لمعاصرتها والهجوم عليها - فخاف الشاه جدًا من وقوع اصفهان في قبضة هذا البطل الانماني فجم الوزراء والاعبان واستشارهم في الامر فشاء عليه محمد تلي خان بالامتناع داخل الاسوار ومحاربة الافغانيين بالصبر الى أن يضجر رجالهم أو يقتل بمضهم على طول المدة ويمودوا عن المدينة وعزز رأيه بالادلة على ضعف الافة نبين في الحصار وقوتهم في الهجوم والحرب بالسلاح الابيض وكان مصياً في وأيه الا أن والي عربستان ( خان الهواز) غير هذا الرأي وقام في الحالس محرضاً الفوم على البحالة والفتال يذم في الذي يقول باتخاذ خطة الدفاع والتساهل مع الافتانيين للي هذا الحد . واحتد الامير في كلامه فتحرك عرق حمية الشاه و بعث بخمسين الفا مم عشر بن مدفياً لملاقاة محمود فالنهتي الجمان ويعد قتال شديد انهزمت عساكر الشاء وجمع وازراءه للاستشارة وكان من رأيه الرحيل عن اصفهان الى جهة امنع حيث بيكن اجتماء الاقصار والاعوان حوله ووافقه المقلاء على ذلات ما خلا والى عر بستان فانه هزأ بهذا الفكر وعده موجباً لضعف الجنود ونفرة قلوب الاهالي من الشاه واشار والحرب والغثال فالصاع الملطان لرأيه - وكان البحض يظنون ان والي عو بستان خائن مثغتي سرًا مع الامير محمود الافغاني على قلب الدولة والذي سيذكر من فعاله بعد هذا يو بد القول بخيانه : ثم ابدأ الامير محمود بحصار اصفيان وهجم في اليوم الثاني مع بعض ابطاله على بعض الاستحكامات و ظهروا جلادة وشدة حتى كادت المدينة تغتج لولا حسن دفاع احمد اغا احد أغوات الحريم فانه قاوم ببدالة وجبر الافغانيين على التقهقر فوقع الرعب في قاب محمود وارسل يطاب المصالحة على شرط ان تكون حكومة قندهار وكربان وخراسان وراثة في ذريته

وان يزوجه الشاء باينته و يعطيه ٥٠ الف تومار \_ ( النومان يساوي نصف جنيه انكايزي ) ٠ ولكن لم نغبل عذه المطالب عند الشاه

فتشاور محمود واعوانه في الامر فقروا على الملاف كل المزروعات والقرى والعيائر المحيطة باصفهان من كل جانب حتى يتعذر وصول المدد والزاد اليها او يستحيل وقد فعلوا - ففر اهالي البلاد من الماكنهم وقصد بعضهم الانحاء القاصبة والبعض لاذ بمدينة اصفهان فقيلهم الشاه بكل ترحاب ظناً منه انهم يزيدون في عدد المدافعين ولم يحسب لحصول القحط في المدينة حساباً

نم شدد الاطانيون الحصار وأهد مواعلى اصفهان من كل جانب ولم إلى في وجهم ماند غير أهل قو ية صغيرة تدعى اصفهان على مقربة من اصفهان وجهم ماند غير أهل قو ية صغيرة تدعى اصفهائك على مقربة من اصفهان مولا القوم اظهروا بسالة واقداماً غربين حتى انهم هجموا على قافلة افغانية كانت تغفل الزاد الى جيش مختود وملكوها فلما علم الادير الافغاني بذلك سار بنفسه واكاير اعوانه للانقام من هؤلاء الاشدا، ولكنه اني من بسالتهم مالم يكن يخظر على باله وإضطر الى الفهقرى بعد ان قتل عدد كبير من رجاله وأسر عمه واخوه وابن عمه في ساعة واحدة ، وفرأ الخاريون بهؤلاء الاسرى فلم يكن لمحمود ان يخلصهم ورأى انه ان لم يسرع الى افغاذ اقاربه ذبحهم اعداؤه عن هؤلاء فاستغلث بعدوه الشاه حدين ورجاه ان يأمر الاهالي بالاقراج عن هؤلاء فاستغلث بعدوه الشاه بذلك لانه كان يؤمل ان يكون هذا سبباً في خلاصه وخلاص اصفهان من الضيق فهث بالاوامر الى اهالي القرية يأمره بالاقراب عن هؤلاء الاميرى ولكن اوامره وصلت بعد ان قضي الامر وضر بب اعناق الافغانيين وضيق على اهالي العبر في قبضتهم وضيق على اهالي العبر في اقتضرهم وضيق على اهالي العبر في قبضتهم وضيق على اهالي العالى العبر في قبضتهم وضيق على اهالي العالى العبر في قبضتهم وضيق على اهالي العالي العبرة وقتل كل من وضيق على اهالي العالى العبرة وقتل كل من

ولما طالت مدة الحصار اخذت الاسعار توتفع شيئًا فشيئًا وظهرت علائم القحط في المدينة ولم يجد الشاء سوى ان ارسل وادء شاء طهماسب ولي العهد

سرًا الى ما تر البلاد الايرانية ليدعو الناس الى حرب الافنانيين وتخليص كرسي المملكة من ايديهم فلم يتمكن من جمع كامة الاهالي على القيام بتخليص ابيـــه وكثر الضبق والجوع في اصفهان وانقطع عنها لزاد انقطاعاً تاماً فاجتمع الاهالي حول السراي السلطاني وزادوا على الشاه بالخروج الى الحرب لتخليص المدينــة من ايدي الاعداء قارم الثاه بالانصراف ويثم يتدبر الامر فلم يتصرفوا واضطر الى امر حراسه ان يطلغوا النار عليهم فعظم الخطب واوشك الاهالي ان بهجموا على المراي ومن فيها و يخربوا دولتهم بايديهم لولا ان يتدارك احد اغا الذي مر ذكره الامر بحكت بان وقف بين الجهور وصاح فيهم ان هيا الى محاربة الافغانيين فعرفه القوم وداروا به من كل جانب وتبعوه الى خارج الاسوار فهجموا على الافغانيين هجوماً عنيفاً واستخلصوا بعض الاستحكامات من ايديهم الا ان عساكر العرب التي كانت تحت امرة والي عربستان نفهقروا عمدًا فغضب احمد أغا لذلك وامر باطلاق البنادق على الفرقة المربية من عساكره • فلما وقم النزاع بين الهـ اكر واشتغل بعضهم يبعض هجم الانغانيون وهز وهم . فذهب محمود في المذهب - واكن والي عر بستان التي الى الشَّاء مازين له عزل احمد اغا عن رئاسة المحافظين للقلمة فعزله فتناول السم ومات - وحزن الايرانيون جدًا لموت احمد اغا و ينسوا من النجاة وصفرت تغوسهم حتى اضطر الشاه ان براسل الامير محودًا في الصلح على الشروط التي سبق محود وطلبها منه فرفض الامير محمود اجابة طلب الشاء رفضاً باناً مدعياً ان كل شي صار له بلا شروط ولا قبد واشتد الامرعلي اهالي اصفهان ووقع القحط فيهـــا حتى اكل الناس القطط والكلاب وجذور الاشجار واخيرًا اضطروا لا كل لحم الآ دميين فكان الاب يذبح ابنه والام تذبح ابنتها طابًا للقوت وزاد عدد المُوفي زيادة هااللة حتى امتلاً النهر من الجِئث وتغيرت مياهه ولم يستطع احد ان يشرب منه . فلما بالغ الحال الى هذا الحد وذلك في ٢١ اكتو بر سنة ١٧٢٢ م ( سنة ١١٣٥هـ) خرج

شاه سلطان حسين من قصره لابساً لباس الحداد مع جميع الوائه والحذ يدور في الزقة اصفهان وهو ببكي من المصائب التي نزلت في ايام دولته على البسلاد والمباد ويقول ه ال كل ذلك من خبانة الناصحين وعدم ديانة المشيرين به و بدين المباس انه يريد ان يتنازل عن الملك والناج المزنة نبين م فكبر ذلك على الناس ونسوا مصائبه ومصائبه واكثروا من البكاء والنحيب ولكتهم رأوا ان التسليم اولى بهم من الموت و بهذا قضي الامو

وفي يوم ١٢٣ كتو ير سنة ١٧٣٦ م غرج شاه سلطان حسين مع جميع العظاء و الثاناة من خيالة ابران وذهبوا الى الاهير بحمود في فرح آباد فلما دخلوا عليه في قصره لم يتحرك من مجلسه الى ان وصلوا وسط الديوان . ثم ان الشاه خلع ريشة الملك عن رأسه وقال لمحمود لا يا ابني ان الله تعالى لا بريد ان الملك زمانا ! كثر من هذا وقد جانت ساعة صعودك على عمرش ايران فانا اننازل الك عنه وعن السلطنة جعل الله حكات سعيد اله فاجابه محمود لا ان الله يعطي الملك من يشاه وينزعه ممن يشاه هم غرز الشاه الريشة في عمامة الامير محمود ثم تصافيا وروجه الشاه بابنته في ذلك المجاس وفي اليوم الذني دخل محمود مدينة اصفهان وجمل همه الاول انقاذ اهاما المساكين من غائلة الجوع والبلاء الذي حاق بهم وفي ارضاء خواطر الناس حتى مال الجميع اله ، وا بقى الوظافين الابرانيين سيف وفي ارضاء خواطر الناس حتى مال الجميع اله ، وا بقى الوظافين الابرانيين سيف مناصبهم الا انه جعل مع كل واحد منهم رجلاً افغانياً ليتسدرب الانغانيون على الاعمال الدولية من جهة واليكن عطمناً من جهة ما يعمل من جهة اخرى ثم عاقب بالفتل كل من خان الشاه ودرس عليه في الحرب الا فالي عربستان فانه سلمه بالفتل كل من خان الشاء ودرس عليه في المحرب الا والي عربستان فانه سلمه بالفتل كل من خان الشاء ودرس عليه في المحرب الا والي عربستان فانه سلمه بالها وفضعه فضيحة شنعاء ولكنه لم يقتله كانه عاهده على ابقاء نفسه باله باله الهاء وقضعه فضيحة شنعاء ولكنه لم يقتله كانه عاهده على ابقاء نفسه بالهاء ونشعه أنه المها الماله وقضعه فضيحة شنعاء ولكنه لم يقتله كانه عاهده على ابقاء نفسه أ

م ارسل الامير محود سنة الاف جندي بفيادة امان الله خان لفنح مدينة قزو بن قسار اليهاوفي اثن الطريق فنح مدينة قاشان وقم والحير ا دخل مدينة قزوين يلا معارض واساء الافغانيون السيرة في قزوين وكان اهلها لا يحتملون الضيم فقاموا على الافغانيين وطردوهم من المدينة بعد قتل الف شخص منهم وذلك سنة ١٣٦١ ا ه

وفي اثناء عودة الافتانيين المنهزمين انفصل اشرف ابن عم الامير محود عن امان الله خان وقصد قندهار

وبمد واقمة قزوين قام ساثر الاهالي وعملوا بالافتانيين مثل ما عمل اهل قزوين واجتمع جمع الافغانيين في اصفهان - ولما رأى الامير محمود ذلك توهم ان اهالي اصفهان ربما يغملون معه ما فعل غيرهم بقومه فقتل جميع المستخدمين الايوانيين في الحكومة من الامراء والساكر حتى صارت مدينة اصفهان خراباً · فلما اقفرت اصفهان من اهلها جاء محمود بقبائل من الاكراد واسكنها ثلك النازل الخالية وهو يوُّ مل القوز يواسطتها . ولما اجتمع الاكراد وجأه الامداد من جهة قندهار وجه بعض المساكر لفتح جلبا يكان وخنسار وقاشان ففتحوها وارسل جيشا اخر للمتح مدينة شيراز وبعد حصار طويل فتحوا البلد عنوة واتخنوا في اهلها . ولكن السعد لم يخدم محود أ طو يلاً لانء ما كره انهزمت بعدد لك في موقعتين عظيمتين فنفرت عنه قلوب الافغانيين واجبروه على ارجاع شرف من قندها ووجعله ولي العهد · ثم غلب الوسواس على الامير محود فطاب العزلة ولم يخرج من عزلته حتى ازدادف الوسواس وسوء الظان حتى انه مخبر واه امر بغتل نسمة واللائين،من اولا دالسلاطين الصفوية ومازال به الوسواس حتى اور ثه خبلاً وجنونًا - و بلغ به الجنون الى درجة ان كان يـ نمش لحم نفسه باستانه م وفي اثناء ذلك سمع الافغانيون بأن شاء طهماسب ابن الشاه حسين آخذ في جمع شتات الايرانيين لاستخلاص ايران من يد الانمائيين فاضطروا إن يجاــوا اشرف ابن عم الادير محمود وولي عهده علي كرسي السلطنة في حياة محمود فابي قبول السلطنة ما لم يقتلوا محمودًا لانه هو الذي قتل اباء الامير عبدالله فقطموا رأس محمود سنة ١١٣٨ م وقدموها البه نقبل الجلوس على كرسي السلطنة . وهكذا انتهت حيساةهذا الامير الافناني العجيب وفاتح ايران الشهير اسبع وعشرين سنة من عمره

#### ٧ ١٦ شاه اشرف بن عبر الله

من سنة ١١٣٨ — ١١٤٣ هـ الرمن سنة ١٧٣٥ — ١٧٣٩ م

وابتدأ اشرف عمله بان اخذ يستقبح اعال الامير محمود التي صدرت منه في آخر عمره و ببث النشنيع عليها في المالاً العام ، واستالة لفلوب الاهالي اخدذ تاج الملك ووضعه على رجل شاه سلطان حسين رائح عليه في بسه ، فلم يرض الشاه بذلك ورفع التاج بيسده ووضعه على راس اشرف وقال « افي اخترت الفرلة على المزة » وزوّتجه بابنته الثانية

وكان طهماسب ابن شاه ساطان حربن بسعى من يوم فراره من اصفهان برد الملك الى عائلته فلم بنجح في اول الامر وكان على وشك الانزواء حتى اذا علم بتقدم الانزاك على بلاد ايران في ابام الامير محود الدابق الذكر وسمع جهجوم الروس من جهة اخرى خطر له ان بنحد مع مانين الدوائين وان يعطيهما ما تبغيان من الملاد على شرط النتسميا برد الباقي منها البه عنفار ساطان الانزاك ولم يفلح في الامر واما اسهاعيل بك سفيره في بطرسبرج قنجح وعقد بامم مولاه معاهدة مع القيصر بطوس الاكبر مؤداها ان تتنازل ابران عن ولاياتها الشهالية لروسيا وان يسمى قيصر الروس مقابل ذلك في طرد الافغائيين من ابران وردها الى العائلة الصفوية - وكان الانزاك وقتاسذ بفقون طرد الافغائيين من ابران وردها الى العائلة الصفوية - وكان الانزاك وقتاسذ بفقون البلدان المجاورة لاملاكم فنتحوا بلاد كردسستان وخوى وتحجوان وابروان ومراغة وادمينية ومعظم اذرايجان واخيراً دخلوا مدينة نبريز بعد ان نميرا كثيراً في الاستيلاه وادمينية ومعظم اذرايجان واخيراً دخلوا مدينة نبريز بعد ان نميرا كثيراً في الاستيلاه

كل هذا حدث في ايام الامبرخمود • وكانت روسيها وتركيا متفقتين على تقسيم ايران وترك الغليل الباقي منها الطهماسب بن حسيرت الصفوي وطود الافغانيين من ايران

قلما جلس اشرف على كرمي السلطنة اراد ان يخددع طهماسب فكاتبه يدعوه اللاتفاق معه واذعلم بذلك بعض الامراء الايرانيين الذين كانوا في خدمة اشرف كنيوا الى طهماسب يحذرونه من الاعتماد على قول اشرف عمود متعللاً بانهم بهذا المو بقتل بغيسة الامراء الايرانيين الذين تخلصوا من سبف محمود متعللاً بانهم براسلون عدوه علما خاب امل اشرف من الغدر بطهماسب ارسل سفيراً الى

القسطنطينية معارضاً على انحاد السلطان مع دولة روسيا الحجية على قنال سلطان مسلم ستى مثله فوافتي العلماء هذا السفير وشموا صوتهم الى صوته الآ ان الوزراء صرفوا هذا الوزير بدعوى ان السلطان العثائي هو امير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين وظل الله في الارضين ومن لم يطع امره ولم يخطب باصمه ولم يعطر الحراج فهو عدو للدين والجهاد فيم افضل من الجهاد في النصاري - قافتنع العالماة بهذه الحجة وعاد السفير بخني حنين - ومندو امر السلطان العثماني لاحمد باشا والي مراغة وقزوين بسوق العساكر الى اصفهان ولمنا صمع اشرق بذلك امر بحرق القرى وجمع عناكره واستقبل العساكر المثانية فتلاقى اولاً مع الفين من مقدمة جيوشهم على بعد خمــة عشر فرسخاً من اصفهان فقناهم عن آخرهم فوقع الرعب في قنوب الاتواك لهذا الخبر وامر احمد باشا بتوثيف المسكر وحفر الخنادق حوله ٠ اما اشرف فقد بعث باناس سرًا لبـعوا في جمع فلوب الاكراد على ولائه وليذيموا في المملكر العثاني ان هذه الحرب مضادة الدين الحنيني وبعث بأخرين من العلما. جهرًا إلى احمد باشا لهستميلوا فؤاده الى السلم و ببينوا لهُ إِنْ الصَّاحِ خَبِرٌ فَلَمْ يَسْجُمُ مِثَالَتُهُمْ بَلِ أَمْرَ يِسُوقَ العَمَاكُو وَكَانَتَ ١٠ لَهَا يَاضُّونِهَا ٧٠ مدفعًا ولم يكن مع اشرف سوى ٢٠ اللهَا التحبيا ٤٠ زنبوركاً ١ وهو شيء يشهد المدفع يجمل على الجمل ويطلق وهو قوقه ) • فلما تلاقى العسكران انهزه العنمانيون شر هزيمة بعد أن قتل منهم ٢ ا العًا وتركوا حجيم اسلابهم وأدواتهم وارَّ الحمد بأشأ الى كرمان من ذلك فرصة الاستالة افندة العثمانيين فكسب. الى احمد باشا يقول « الني لا أحب التصرف في اموال المسلمين فارسل اميناً من طرقك بستلم جميع ما تركتم سوى الآلات الحربية » واطلق العثانيين السرى فاوجب ذلك اشتهاره عند العثانيين يحسن السيرة فالتزموا ان يصالحوه على ان يعترفوا له بكونه شاء ايران وان يعترف هو بكون الملطان المثاني ظل الله في الارضين

سكل هـــذا وطهماس ابن شاه سلطان حسين لم ينفك عن السعي و راه ارجاع الملك الى عائلته وكأن السعد اراد خدمته فدخر اله نادر خان اللذي صار فها بعد نادر شاه وهو الفاتح الشهير وسيأتي ذكره فها بعد ان شاه تعالى) نحالما اتحمد نادر خان المذكور مع عسكو فهماس استوفى على عدة مدن منال مشهد وهوات واستفحل أمره في نلك البلاد م فلما سمع اشرف بذلك وكان قد انتهى من حرب الاتراك وعقد الصلح

معهم على مائنده اضطرب وأخذ يحشد العماكر فجمع ٣٠ الغاً وسار بهم الى خواسان وتلاق مع عماكر نادر بقرب دامغان فهاجها مرات متعددة الا ان عماكره لم ثقدو على مقاومة عماكر فادر فانهزم ورجع الى اصفهات وامر بجمع الافغانيين وعمكر في شل الدينة بقرب مودجه خوار وحفر حنادق واقام استحكرمات وتنوجه البه فادر فلا وصل الى مسكر اشرف وجده في غابة المناعة ومع ذلك المر بالهجوم عابه فلم نكن الا ساعة واحدة حتى انهزم الافغانيون هزيمة شنطه وثقيقروا الى اصفهان وعلوا علم البقين ان لا مقام لهم بها فيانوا لينتهم بناً هيون للرحيل وقبل طلح الشمس خرجوا من المدينة وارتكب اشرف الذا فظيماً قبل فراره من اصفهان هو انه فيل السلطان شاء حسين السيخ الذي رأى من المصائب مالم يرة ملك من ملوك إيران

و بعد أن استولى نادر على أصفهان لقدم وراء الفارين من الافغانيين ألهى يهم في مدينة شيراز وخاصرهم ولما خامروه في الصلح لم تستمع لهم قولاً • فانقسم الافغانيون الى عدة فرق بأمر المعرف وقوت كل قوقة من ناحية • وهب الايرانيون في وجه حوالاه الفاراين من كل ناحية حتى قتلوا أكثرهم واذافوهم البلاء الاكبر

اما شاء اشرف فكان يقاتل مع القبائل الى ان وصل الى بلوخستان فقابله إعلمها بالفتل والسلب حتى لم يبق معه الاشخصان والحيرًا عثريه واحد من اهل بلوخستان وعرفه فقتله في الحال و بعث يرأسه مع قطعة ساس كانت معه الى شاد طهماسي . وكانت ذلك في سمنة ١١٤٣ ه ، وهكذا القرضت الدولة الفلجائية الافغانية والبقاء لله وحده

# ٧٢٧ - الدولة الحدينية بتونس

( تمهيد ) لما فتح سنان باشا توفس ( واجع فصل ٥٢١ ). واواد العودة الى الفصط طنطينية توك فيها حرسا من الترك مؤلفاً من ٤٠٠٠ جندي وجعل لكل ماية منهم أميراً يسمى الداي وعين لضبط الامور وجباية الاموال اميرلوا يسمى الباي وجعل النظر في المدور العسكر للاغا وخطب باسم السلطان سليم وضرب السكة باسمه واستمر الحال على ذلك الى سنة ٩٩٩ ه حيث ثار الجند كما وقع عليهم من

الضبج والخسف واجتمع الدايات منهم وكانوا اربعين دايا فعقد لاحدهم ابراهيم وودسلي على قبادة الجبش مشاركة مع الاغا فاصبح زماما لحكومة في قبضته واتخذ لنفسه ماعدين احدهماالياي وخص بالنظر في شواون الاعراب والجند والذني القبطان وخص بعد ثلاث منتوات بالنظر في الشووان البحرية الاان، دة حكمه لم تطل لا نه أحس بن حكمه بحرج موقفه قبرح البلاد يدعوي الحج وخلفه موسي وهذا الرأى حرج الموقف اقندي بسلفه وتنازع الخطة من بعده عثمان داي وقرة صفر داي فانتصرعثمان داي على خصمه وخلصت له الرياسة سنة ١٠٠٧ ه فاحسن السيرة في الرعبة ثم توفي سنة ١٠١٩ ه شخلفه صهره يوسف داي وكان ذا همة وعقل فصلحت تونس في ايامه ثم توني سنة ١٠٤٧ ه څخلفه مراد داي ثم احمد خوجه داي سنة ٥٠١ ه الذي لم يکن له من الرياسة الا اسمها فقط والامروالنهي لحوده باي وفي ايامه قويت شوكة الامراء البحريين وتواترت شكوى اورو با من الفرصنة نجاء الحطول الكابزي الى حلني الوادي سنة ١٦٥٤ م والزم حكومة تونس ينبول تعيين قنصل ير يطاني لديها - تم توفي احمد خوجه سنة ١٠٥٧ ه وخلفه محمد لاز داي الذي تولي سنة ١٠٦٣ ه وخانه مصطفى لاز داي ثم توفي سـة د٧٠٠ ه أنمانه مصطفى قره قوز داي وكان ظالمًا عالمًا تُحلموه ومات سنة ١٠٧٧ ه وخلف حاج اوغلى داي وخام سنة ٨١ ١٥ وخلفه شعبان خوجه داي وخلع سنة ١٠٨٣ هـ وخلفه الحاج محمد استثالي داي وخلع سنة ١٠٨٣ ه وخلفه الحاج على لاز داى وكان النفوذ في هذه المدة لمراد باي بن حموده باشا الذي ضعف بشوكته تفوذ الدايات من عذا العهد. ثم خام الماج على لاز الداي واقام الجند مكانه عمكر با اسمه عد اغا ، لما علم مراد باي بذلك شنت جموعه ثم قتله وولى الحاج مامي جمل الذي غاب مراد أعلى امره واست ثر والسلطة دونه فظل كذلك حتى توفي وتنازع السلطة بعده ولدا يحدد باي وعلى بأي فبويع محمد باي الذي خلع تخلفه عمه مجمد الحفصي و بعد ولا ينه ذهب سانه الى الكاف ورام عمه يحشد من اهاما فاضطرب امره والثابد على نفسه بالخام فقدم محد وجددت يمته واخذ على من بأيعوه العهد في عدم فبول عمه ولو يامر الدولة العلية . وغض

من الحيه على فاستدان على مطلبه بشيخ الحنائشة الذي زوجه ابنته . وبينما هـــو يدبر في امره معه ذ جاء عمه محد الحفصي في سبع سفن عثمانيـة متفارد ا منصب الباشا من الملطان محد خان فبعث الداي والاهالي وفدًا الى الاستان لطلب رد الحقصي عنهم . ووصل على باي في جمه فهزم محدًا ولما بو يع له عرل الداي مامي جمل وولي ببشارة ثم اعاد مامي وتوالي الاضطراب . واراد محمد الانتفام فانتصر عليه الحود على ثم عزل على باي مامي جمل ثانية وولى بعد. ازن احمد ثم محــــد طاباق - واعاد محمد كرة الفنال جملة مرار تكنه رد بالخيبة وصفا الجو لملي وطاباق تم فنك الاول بالثاني ووئى بمدء احمد جلبي وكان شجاعاً غير مستسلما املى حتى عاقب احد اتباعه بالسجن لارتكابه امرًا دنيًا فعظم ذلك على الباي فقدم الى الحاضرة في ٢٥ الف فارس فاستصرخ الداي بمحمد باي وحدثت حروب بين هذا والحبه على انتهت بأتماق الاثنين على اقتسام البلاد وقنال الداي الذي خرج لفنالها لكن الداي النصر عليهما فهزم عجدًا وفر على الخاذل قومه . وأا استثب الامر للداي جعل خازنداره محمد منبوط باياً فشرد الاخوين فذهبا الى صاحب الجزاأر واستصرخاه على قثال عدوها فاعانهما صاحب الجزائر على قثاله فاستولوا على الحاضرة واسروا الداى والباي وولوا الحاج بكطاش داياً . ولكن الجند لم ترقب هذه الشركة في اعينهم قنادوا بولاية محمد وقنلوا عليَّا ثم قنل احمد جلبي وصفا لهمد الجُوا فَبني جَمَلة ان المدارس والساجد والاسواق . وفي عهده ثار محمد بن شكر وتوجه الى الجز أر مستنجدًا متوليها فأنجده فهزم محمدًا قرب الكاف دنة ١١٠٥هـ وفر محمد إلى الصحوا، وتم الامر لابن شكر قولي داياً اسمه محمود وآخر اسمه محمد أطاطار فتصرفوا في العرلة بالسلب والنهب واحتدوا عليهم الخواطر فأرسل الاهالي الى محمد باي ينادونه من ورا \* الصحراء فجا. وهزم محمد بن شكر الى فاس حيث ات واستقب الامر لحدد إي الى ان توفي سنة ١١ ٧ \* فحلفه الباي ومضان بن مراد وكان عاكفًا على الملاهي واجتلب الآلة المعروفة بالارغن واستولى على عقله مزهود المفنى فنصرف بالفتل ونميره وكانت أم رمضان مسيحية

وماثث على دينها فبني لها كنيسة في قرطاجنة - وكان مراد بن على باي في كيف عمه رمضان المذكور فسمل عبنيه ثم شغى وفر من حبسه فمالت اليه جموع الناس الذين نقموا على ومضان . فلمكن مراد المسائد كور من الانتصار على عمه رمضان وقتله وتولى مكانه سنة ١١١٠ ه فانتهك الحرمات وجاهر بالفاحشة وعذب مزهودا المغني ومن وافتوا على ممل عيفيه وقتل بيده الشريف محمداً المواني واكل من لحمه مع ندمائه ، ثم زحف على قسنطينة وحزم باجا ولكن وردت الى هذا الاخير الامداد فغنكت برجله وعاد هو تخرب الفسيروان وابث يشو في البلاد حتى فتك به ابراهيم الشريف بمواطاة كبراء الجند ســنة ١١١٣ هـ قبايع الجند الراهيم الشريف واصله من جند الجزائريين الذين قدموا مع ابن شكر أفدم محمد باي حتى ترقي لمنصب الاغا . ولما تمت بيعته عزل الداي وولى مكانه مصطفى داي وسار بالظلم حيث استباح الناس قتلاً ونهياً . ثم درل مصطفى داي وأضاف منصب الداى الى نفسه وصار يوتع في أوامره: ابراهيم الشريف باي داي : ثم أناء لفليد منصب الباشا فصار يكتب : الباشا ابراهيم الشريف باي داي : وقائل صاحب طراباس وانتصر عليه وخرج لقنال الجز أريين سنة١١١٧ه وكان كاهيته حسين بن علي ينبطه على المبادرة بالفنال لانفضاض أنصاره من حوله فأبي الا التقدم فهزمه الجزائريون فارتاع اهل تونس لهذه الهزيمة واتفقوا على لفليد امير فقلدوا حسين بن علي السالف الذكر في ٣٠ ربيع ســنة ١١١٧ \* وهو رأس العائلة الحسينية التي نحن بصددها

۷۲۸ مسین بای بن علی

من سنة ١١١٧ – ١١٥٣ ء أو من سنة ١٧٠٥ – ١٧٤٠ م

كان أوه على يوثاني الاصل واعتنق الاست لام وقد أظهر في ولايته الحكة والرصالة وأالني الله للماي وجعل الولاية ورائية في عاانه اللاكبر من أولاده

الذكور وكان لا عقب له فعهد بالولاية لابن الحيه علي ثم رزق بأولاده الثلاثة محد وعلي ومحود من زوجته الجنوية الاصل فمنح ابن الحبه لقب الباشا قمزية له ولكن حقد عليه وثار فالهزم هو وابنه يونس الى الصعراء و بعد ان اقام بالصحراء مدة استفزته نزغات المطامع الى الاستيلاء على القيروان فل يفلح فقصد الجزائر فاعنقله داجها مقابل جمل قدره ١٠٠٠ محبوب يوديه اليه الباي ستوياً و وبمد أن استمر الحال على ذلك مدة اتفق ان اهمل الباي الارسال فأطلق الداي سراح على وطلب من باي قسطينة المداده فأمده ودخل نونس وصار تأبعاً لداي الجزائر يؤدي اليه الجزية وكان حدين باي قد نجا الى القيروان حيث التف عليه الجزائر يؤدي اليه الجزية وكان حدين باي قد نجا الى القيروان حيث التف عليه الهل الماحل فحاربه يونس بن علي باي عدة سنوات وقتله في وقعة ٢ صفر سنة الهل الماحل فحاربه يونس بن علي باي عدة سنوات وقتله في وقعة ٢ صفر سنة الهل الماحل فحاربه يونس بن علي باي عدة سنوات وقتله في وقعة ٢ صفر سنة

#### 08000

#### ٧٢٩ على باشا باي

من سنة ۱۱۵۴ – ۱۱۲۹ هـ او من سنة ۱۷۶۰ – ۱۷۵۱ م

نازع عمد حسين باي وانتزع منه الولاية واستنب امره بعد مقتل عمه المذكور سنة ١١٥٣ ه وحالما جلس على كوسي ولاية تونس ارهف الحد في شيعة عمد وينيه وحاول نسخ بعض المناهدات المبرمة مع فرنسا فبعثت البه السطولاً لاخذ طبرقة التي كان انتزعها من الجنو بين فلم بفلح وأسر قائده ولكن اضطر الباي اخيراً على التوقيع على عهدة ١٢ نوفير سنة ١٧٤٢ م وكان ابنا حسين باي قد نجوا الى الجزائر كما قلنا فاغتنم دايها ابراهيم كجوك هذه الفرصة وسير جيثاً الى الكاف لحاربة على باشا ولكن باي قسنطينة حليفه في السر تثاقل عن الحصار بما أوجب تقيقر الجيش فيات محود أحد ابناء حسين باي كذاً وغماً و بعد قبل من ذلك ثار يونس على أبيه فأرهف ابوه الحد في النكاية باشسياحه وشرده الى قسنطينة و وللت هذه الثورة عصبان الاترك من الجند فاستمان الباي

عليهم بنبائل الاعراب واذنهم بعد الانتصار بنهت يبوت المسيحيين واليهود .
وفي هذه الاثباء غين بابا علي دايا الجزائر وكان نافاً على علي باشا فأغذ البه جيشاً
بقيادة محمد وعلى ابني عمه حسين عي وكانت خواطر اهل ثونس منصرفة اليهما
فحمدوا الجبن في الدفاع عن على باشا فانتصر محمد وعلى عليه ودخلا تونس مع
الجزائريين وقتلا على باشا وابنه محمداً وذلك في ذي الحجة سنة ١١٦٩ هـ

**──◆>**──※※**─**<

## ۰ ۷۳۰ محمد بای بن مسین

من سنة ١١٦٩ – ١١٧٢ ه او من سنة ١٧٥١ – ١٧٥٩ م

و بعد مقتل على باشا وابنه بايع التونسيون لا كبر أبنا عسين باي مجد باي وكان عالى الهمة واسع العلم أديباً شاعرًا ، لكنه لم بهنأ بالولاية طويلاً لان الجزائريين الذين كانوا الدبب في انصال الولاية اليه التقلوا عليه المطالب ولما لم يجبهم الى ما طلبوا هجموا على القصبة ونهبوها ودمروا دور القناصل وخربوا الكنائس والمساجد ، فأسرع أخوه على لنجدته وألزم الجزائريين بالجلا بعد أن نهد الباي لهم بأقارة سنوية من الزيت ثم توفي محد باي في ١٤ جهادي الثانية سنة ١٤٧٧ ه (١١ فبراير سنة ١٤٥٩ م) نحزن الباس كثير الوفاته وكذب على قبره قصيدة مطلعها

هذا ضريح للامام الانجد نجم الملوك السيد ابن السيد وختاما بشرى له اذ جاء في تاريخه يا حسن حور زينت تحمد

۷۴۱ علی بای بی مسین

من سنة ١١٧٧ - ١١٩٦ ه أو من سنة ١٧٨٩ – ١٧٨٢ م

وتولى بعده أخوه علي بزي فدار على خطة والده وأخيه في أمضيد الزراعة والصناعة واطلق حرية الانجار للاورو بيين ورفع شأن انجرية والجيش وحسن الدلائق بينه و بين الدول لا سيما فرنسا ، واكن حدث بعد قابل ما كدر صفو هذه الدلائق فان جزيرة قرسقة ألحنث بفرنسا وكانت ثونس في حرب مهما سنة ١٧٦٨ م فلم يصادق الباي على الحاقها ولا على اعط الجنسبة الفرنساوية الاسهرى القرسقيين وكانت نتيجة ذلك أن أرسات فرنسا أسطولاً فرنساوياً أطاق القنابل على حلق الوادي و بازرت وسوسة وانجلي الامرعن عقد معاهدة باردوائتي قضت باطلاق الفرسقيين وتجديد الامنياز بصيد المرجان ، والم عادت العلائق الودادية ببينه و بين فرنسا الى مجراها أشرك ابنه حودة في الحكم كفالة لحقه في وراثة المملكة ، ومن ما ثو على باي انشاؤه النكية الموجودة الآن وغيرها من أعمال البروائحير ثم توفي في ١٢ جمادى الثانية سنة ١١٩٦ هـ

#### ۷۲۲ هموده بای به علی

من سنة ١١٩٦ - ١٢٢٩ م أو من سنة ١٨٧٧ - ١٨١٤ م

فحافه ابنه حودة باي ولاول ولايته جدد الماهدات بينه و بين فراسا وحدات بينه و بين فراسا وحدات بينه و بين جمهورية البندقية حرب بسبب سفينة شجارية نجاء الاحبرال البندقي ايمو باسطوله وضرب سوسة وصفاقس وحلق البادي ولم يرض الباي بالصلح واتفق ان مات الاحبرال فكانت وفائه سبباً في عقد الصلح سنة ١٧٩٢ م و وي ايامه حصلت الثورة الفرفساوية الكبرى واستوات فرنسا على مالطة واحتلت مصر فتغيرت خواطر التونسيين عليها وأخذت حكومات طراياس والجزائر تعامل الفرفساويين بالقسوة ، ثم احتم حودة باي عن دفع الاتاوة السنوية للجزائر فسير احد داي جيشاً اليه فخرج التونسيون في ١٨٠٠ م مقائل بفيادة سليان فسير احد داي جيشاً اليه فخرج التونسيون في ١٨٠٠ م مقائل بفيادة سليان الجزائر يون في تونس واغاروا عليها فقهر م التونسيون في الكاف وغفوا منهم ١٠ كاهية وزحفوا على قدنطينة ولكمهم ردوا عنها مدحور بن سنة ١٨٠٧ م فطمع مدافع وقتل الداي احد وخلفه الحاج على داي فانفذ جيشاً آخر تلفاء حودة مدافع وقتل الداي احد وخلفه الحاج على داي فانفذ جيشاً آخر تلفاء حودة

يجنان أأبت ، ولم يصل الجزائر بين الى حدود أونس حتى بالمهم خير ثورة الاعراب في الجائر فالكفأوا واجمعين الى بلاءهم لتسكين الثوار فيها وما خلص حمودة باي من الجزائر بين حتى تآمر البعض على اغتبله وتكتبهم قنلوا عن آخرهم ثم فدم اسطول جزائري إبازم الباي الاعتراف بسيادة الجزائر عليه فنبل بتوريد الزيت اللازم المساجد كل سنة الا ان الجزائر بين عادوا لمهاجمته براً وبحراً سنة الا الم الجزائر بين عادوا لمهاجمته براً وبحراً سنة الا الم الجزائر بين عادوا لمهاجمته براً وبحراً سنة الماها م ثم اضطووا للمود الى بلادهم الورة القبائل مرة ثانية ، ثم ورئاه الشيخ ابواهيم في غرة شوال سنة ١٣٣٩ ه ( ١٤ سبتمبر سنة ١٨١٤ م ) ورئاه الشيخ ابواهيم الوياجي بقصيدة يقول في مظلمها

حَمَّمُ المُنبَّةُ فَاقَدَ لَاحَكُمْ وَالدَّارِ مَا جِعَلَتْ بِدَارِ مَقَامُ وخَتَمُهَا بِنَارِ بِخِ وَفَرْتِهِ فَقَالَ :

ولتواتى حقق بقضاك فيه اذ ارخت قبل ادخل لنا بسلام

#### معاملها من على باشا باي بن على

من سنة ١٨٦٥ – ١٢٣٠ هـ أو سنة ١٨١٤ م فتولى بعده الخوم عثمان. باشا ولم مجعدث في ايامه حادث يذكر لانه بعد اصابيع من ولاينه خلع وقتل هو وابناؤه الارضيعاً عنهم أيلة عاشوراء سنة ١٢٣٠هـ

## 

من سنة ١٨١٠ - ١٣٣٩ هـ أو من سنة ١٨١٤ - ١٨٢٤ م

فبو يع بعده محمود باشا باي . وأهم ما حدث في ايامه اعتدال الفرصان على مردنيا ومجيء اسطول نكارزي اطلب اطلاق الاسرى فاطافهم الباي فعصاء الاحالي لذلك واستولوا على على الوادي . وفي سنة ١٨١٩ م وقع الواي على معاهدة قدمها اليه الاحارال والاجرافيع بالبيابة من أوربا . وفي سنة ١٨٢١ م ثم

الصلح بين تونس والجزائر عماعي الديلة العلبة وزالت الشحماء الفديمة وفرح الاحالي لذلك فرحاً عظيماً • ومن اعمال محمود باشا ارساله اسطولاً لمساعدة الدولة الدلمية لاطفاء ثورة البونان ثم توفي في ٨ رجب سنة ١٣٣٩ هـ

# ٥ ٧٧ - مسين باي بن محمود

من سنة ١١٣٦ – ١٢٥١ هـ او من سنة ١٨٣٤ ـ ١٨٣٥ م

فغافه ابنه حدين باي واهم ما يذكر عنه ارساله وفدا لحضور تكابل شاول الدائر ماك فرنسا ومنح شركة انكابزية امتياز صبد المرجان على السواحل ولما حدثت واقبة نافر بن ببلاد اليونان واحرق الاسطول التونسي شمن الدوننمة الاسلامية التي أحرقت فيها حدث فتور في العلائق بينه و بين فرنسا ، وفي ايامه فنحت فرنسا الجزائر فارسل الباي تهنئة الفائد الفرنساوي ثم جدد كافة المعاهدات مع فرنسا ، وثوفي في ١١ محرم سنة ١٢٥١ ه ( سنة ١٨٣٥ م )

# ۱۳۰۹ - مصطفی بای بن محمود

من سنة ١٩٥١ - ١٢٥٣ ه او من سنة ١٨٢٥ - ١٨٣٧ م

وتولى بعده الخود مصطفى بأي بن محمود وكان يعتبد على مصطفى صاحب الطابع وصهره مصطفى النا وجري على سنن الحيه في الاعتناء بالمسكر النظامي وهو اول من صاغ نبشان افتخار وله مأثر مشهورة في العمران الا ان مدة ولايته لم نطل لانه توفي في ١٠ رجب صنة ١٣٥٣ ه

### white or is in and VMV

من سنة ١٢٥٧ - ١٢٧١ ه أو من سنة ١٨٣٧ - ١٨٥٥ م

وخلفه إبنه احمد باي بن مصطفى وكان عاقلاً محباً التقدم وثن الملاقات بينه وبين فرنا وصدر له الخط الهابوني الشهريف باستغلاله و وناط بضباط فرناو بين ترنيب جيشه وانشأ عمارة بحرية قوية في ثم ثر عليه القبائل فكثرة الموال الجباية فاثخن فيهم حتى الخلاوا الى السكينة وامر بابطل الانجار في الوقيق ونسخ القوانين الخاصة بمحاكة اليهود في زار فرنسا سنة ١٨٤٦ م فاحتفات الحكومة باستقباله واستعرضت امامه حامية باريس ولما شبت حرب القرم بعث بعشرة الاف مقاتل لنجدة الجنود العثماية ثم توفي في ١٩٠١ رمضان سنة ١٣٧١ م هذا مايو سنة ١٨٥٥ م)

# ۱۳۸ - تحمد بای بر مسید

من سنة ١٨٤١ – ١٣٧٦ أو من سنة ١٨٥٥ – ١٨٥٩

وترقى بعده ابن عمه محمد باي بن حسين وهذا جنح الى سياسة و زيره مصطفى الحازقدار وكانت سياسة عقيمة فناط مؤغر الدول الذي البقم في باربس بالمسبو ليون روش أحصل فرنسا في تونس أصح الباي الى العدول عن خطانه وقبول سخى الاصلاحات الادارية فساعده على اداء هذه المهمة خير الدين باشا و في ايام حرف الباي عادت الجنود التونسية التي كانت في حرب القوم باقصاً منها نحو اربعة الالاف

وفي ١٠ سيفير سنة ١٨٥٧ م تني النظام الأسامي الذي وضعه قنص ل فراسا فحكومة التوفية بحضور القناصل الاور يبين واكابر الموظفين التونسيين ، وكان السبب الموجب لوضع هذا النظام أنه الذي أن يبوديا سب الدين الاسلامي فحكم عليه بالاعتدام كا حكم به على ابطائي ثبت عليه الزا فتداخل قدسال فرندا في الامر وانجلي الخال بوضم النظام المذكور ، وفي سنة ١٨٥٨ م أسابي عملس بايري لمدينة تونس ، وفي ٢٣ سافير سنة ١٨٥٩ ، نوفي محد باي (٢٦ منز منذ ١٨٥٦ هـ)

#### ١٣٩ - محمد الصادق باي

من سنة ١٣٢٦ — ١٣٤٩ هـ أو من سنة ١٨٥٠ – ١٨٨١ م

ونولى بعده مجمد المصادق باي وكان كنير الدعة بالدين فارك زمام الامر لمصطفى خزندار الذي اساء المصرف بعقد الفروش منى نتج عن ذلك الشكيل لجلسة دولية لادارة ايرادات الابالة النونسية وتبه الباي الإخطار الحدقة به صرل الخزندار المذكور ووتى فيه الوزارة خير الدين باشا وي المعد الرالاعراب على الحكومة ولم تمتكن حكومة تونس من لهم هذه التورة حتى اصبحت ارواح وامبال الفرنجة في خطر دائم فلما رأت فونسا التي بتبع معظم الافرنج في تولس لها علمه الدانة المطرة سافت مساكرها الى تونس بدعوى حماية النونساو بين وقم تورة الاعراب وكانت نفيجة عده الخوام فونسا للونس بدعوى حماية النونساو بين وقم تورة الاعراب وكانت نفيجة عده الخوام فونسال فرنسا لتونس احتلالاً عسكر با واعترف الباي بماية ارت على الابالة النوسية بماعدة وقع عليها في القدم السعيد في ١٦٦ مايوسنة ١٨٨١ م ، ومن ذلك المون صارت قونسا صاحبة الحل والعقد في نونس فيس الباي عنها الا الاسم عنظ ، وفي ١٢٨ كنوبر صاحبة الحل والعقد في نونس فيس الباي عنها الا الاسم عنظ ، وفي ١٢٨ كنوبر صاحبة الحل والعقد في نونس فيس الباي عنها الا الاسم عنظ ، وفي ١٢٨ كنوبر صنة ١٨٨٠ م ١ م المادق باي

#### • ٧٤٠ = على العادق باي

من منة ١٩٠٢ – ١٩٠١ ه او من منة ١٨٨٢ – ١٩٠١ .

وتوفى بعده اخوه على الصادق باي الذي اضطران يسير على ما انتشبه معاهدة القصر السعيد المعروفة بماهدة باردو والفاقية اله بهابه سنة ١٣٠٣ . التي تحدان سلطته وتلزمانه بقبول الاصلاحات الادارية والقضائية والمالية • وسمي فنصل ترفيا بالوزير المنهم وهو الذي يسن الفوانين و يراغب تغيذها وترجع اليه السلطة الداءة في الادور الداخلية والخارجية والشؤون الحرية برية وبحرية • وقد الخذت اروة البلاد في الداخلية والخارجية والشؤون الحرية برية وبحرية • وقد الخذت اروة البلاد في الساع النطاق والنفت الناس الى تربية النائهم مجازاة نجار، يهم من الادريبين ومنافسة شم في معترك الحياة • ولم يؤل الذل كذلك المرائل نوفي بها الناس الى تربية النائه المال نوفي بها الناساء الدق باي في ١٣٠ يونيو سنة ٢٠٠٢ م المرائلة و ١٣٠٠ ما ١٣٠٠ ما ١٣٠٠ ما المرائلة المرائ



( ش: علي السادق باي)

٧٤١ - محمدالهادي باشاباي

من سنة ١٩٠٦ – ١٩٠٤ م أو من سنة ١٩٠٢ – ١٩٠١ من

وخلفه صاحب السمو محمد الهادي باشاباي فسار على خطة سلفه من سياسة البلاد بالحكمة والروية وتعضيد الزراعة والصناعة ، ومن اهم الحوادث في عهده زيارة رئيس الفرنساوية له ورده لهذه الزيارة واستقبال الملكومة الفرنساوية السموه بمظاهر الحفاوة الملوكية ، ولم يزل رسمه الله موضع احترام التونسيين حتى توفاه الله في شهر مايو سنة ١٩٠٦ م ( ١٣٢٤ ه ) فكانت مدة المارته اربع سنين والني عشر يوماً وعملاً بالنظام الاسامي التونسي الذي يقضي بان الباي المتوفي يرثه أكبر امراء العائلة الحسيفية سناً فقد خلفه صاحب السمو سيدي عمد الناصر المولود في ١٤ يوليو سنة ١٨٥٥ م وهو الباي الحالي

> **۷۵۲** \_ وولة فادر شاه بايران من سنة ۱۱٤۹ — ۱۱۲۰ هـ او من سنة ۱۷۳۹ — ۱۷٤۷ م



( ش y ادر شاء )

ولد هذا الرجل الدظيم في ١١ نوفير سنة ١٦٨٧ م وكان والده من عشيرة الافشار ومن عامة الناس · فاما شب رأى بلاده في حالة الفوضى من ضعف الحكومة وهجوم قبائل النثر عليها حيناً بعد حين فصارت الاحوال لتقلب عليه وهو

يوماً بوخذ اسيرًا ويوماً يخدم عمال السلطان ويوماً يترأس عصابة فرقة من اللصوص و يسطو بها على البلاد و ينهب الاموال حتى اشتهر أمره مثل اكثر اللصوص المشهور بن واستدعاه حاكم خراسان اليه فجاء مولتي منه الاكرام واستعان به الحاكم المذكور على محار بة النتر مدة ثم ظهرت منه امور اوجيت خلمه من وظيفته واهانته قصعب ذلك على نادر وعاد الى حاله الاول فانشأ عصبة من اللسوس جعل الرجال ينضعون اليها الوفاً حتى صار عدد جيث نيفاً وثلاثة الاف ممارب وخافت الحكومة سطوته فسمى بعض اقار به في ضم قوته الى قوة طعماسب يوم كان هذا الامير يحاول طرد الافغانيين من ايران وتم الامر على ذلك وصار نادر من اعظم اعوان طعاسب • فأغار معه على الافغانيين وطردهم من ايران كما نقدم ذكر ذلك في الدولة الناجائية واجلس مولاه طهاسب بن حسين الصفوي على كرسي اجداده . وكانت افكار نادر موجهة الى الجلوس على عرش ايران العظيم فاخذ يترقب الفرص لاتمام مقصده . وكان الاتراك في ذلك الوقت يهاجمون الجهات الغربية من بلاد ايران فزحف اليهم نادر وردهم على اعقابهم الا انه بلغه اثناء ذلك ان الانفانيين هاجموا خراسان وان الثورة عمت انحاءها ولان خراسان من الاعمال الخاصة به اضطر ان يترك الاتراك ففعل ولقدم الى خراسان ونَكل بالافغانيين واعاد السلام الى البلاد. وفي اثناء غياب نادر بخراسان تقدم شاه طعاسب باشارة بمض مريديه على جيش الاتراك لاتمام طردهم من ابران الا انه كسر كسرة هائلة وحُسر كل الذي ربحه نادر حتى انه اضطر الى عقد الصابح مع والي بنداد على ان يثرك الاتواك الاراضي الواقعة وراء تهر اركس ولم يشترط على الاتراك رد الاسرى الايرانيين الذين كانوا في قبضتهم . فلما رجع نادر من خراسان وعلم بما كان انتهز هذه الفرصة التشنيع باهمال طهاسب تمهيدًا لما يريده فارسل الكتب الى كل الحكام في الولايات يعلمهم بانه لا يرضى لبلاده وقومه مثل هذا الصلح المزري وانه عازم على حرب الاتراك ومصالحتهم على شروط انسب من هذه او اخضاعهم وطلب ماعدة الحكام . قاهاج هذا

المنشور على شاه ظهراسب . ثم لقدم نادر الى مدينة اصفهان وحالما وقع نظره على مولاه السلطان شاه طهراسب اخذ بو بخه على مسمع من الحدام والاموان ثم تظاهر بالصفح عنه

و بعد قليل دعا نادر السلطان الى وايمة في حديقة قصره فابي السلطان الدعوة في ذلك المساء فالتى نادر القبض عليه ونفاه الى خراسان بدعوى عدم كفائنه وولى مكانه ابنه الطفل عباس ميرزا واقام نفسه وصباً عليه

و بعد ان تم ثنو يبج الطائل عباس شاه زحف نادر لمحار بة الاتراك وحاصر مدينة بغداد وكاد بفتحها لولا وصول المدد العظيم لجيش الاتراك حتى صار جبشهم يزيد عن جيشه زيادة كبرى في العدد والعدد فتقهقر الايرانيون مع ان نادرًا فعل فعل الابطال ولكنه اضطر اخيرًا الى الرجوع عن بغداد ونواحيها بعد ان تفرق جيشه ايدي سبا و بلغ عدد قتلاهم ٤٠ الفاً . ولم يو"ثر هذا الفشل الكبير بنادر بل انه زاد همته وشدد عزيمته فانه حال وصوله الى همزان شرع في لم شعثه وازاحة العلل حتى اجتمع لديه خلق كثير وبدأ ينظمهم و يعلمهم الحركات المسكرية حتى صار جيشه قوياً . فلما سمع الاتراك باستعداد نادر لاعادة الكرة عليهم ارسلوا جبشاً عظها فيادة المشير توبال عثمان باشا وكان بطلاً مقداماً الا أن الحظ لم يخدمه لان نادرًا الثنى بطلائم جيشه فيزمها • ووصل المنهزمون الى مركز الجيش والايرانيون يطاردونهم حتى اذا التقي الجيشان وانتشب القثال فاز الايوانيون فوزًا مبيناً وقتل من الاتراك عدد عظيروفي جملتهم قائد الحلة وانتهت الحرب بعقد الصلح بين نادر و بين والي بنداد . و بعد عقد الصلح زحف نادر على بعض الفبائل الثائرة لبخضمها وتم له ذلك . ولكنه علم حال انتصاره على الثائرين ان سلطان الاتراك ابي التسلم بالصلح المنعقد بينه و بين والي بنداد فارسل جيشًا آخر بقيادة صدالله باشا لمحاربته والغوز عليه . ولما تمحتق نادر هذا الحبر عاد بكل جبشه الى محار بة الاتراك والنقى بجموعهم في سهول ارمبنية وكان الاتراك اكثر عددا من رجاله ولكن قوة نادر وشجاعته رجحت جانب الايوانيين

فهزموا الاتراك شرهزيمة وقتلوا قائدهم عبدالله باشا . واستولى نادر بعد هذا الانتصار العظيم على مدينتي كنجه وتفليس وجميع بلاد الفوقاس حتى اضطر الانتصار العظيم على مدينتي كنجه وتفليس وجميع بلاد الفوقاس حتى اضطر الاتراك ان يعقدوا معه صلحاً فعيدوا بموجبه بترك دائن ايروان والفارص وكافة الاملاك الايرانية التي استولوا عليها . وعاد هذا الفاتح العظيم بعد النصر الى اصفهان سالماً غافا واحتفل الايرانيون بدخوله احتفالاً عظيماً

واتفق في هذه الاثناء وفاة الطفل عباس شاء الذي أفاءه نادر شاهاً فانتهز نادر هذه الفرصة للجلوس على عرش ايران لكنه رأى بعد الامعان انه الافضال أن يأتي هذا الامر من جانب الإيرانيين فأرسل الكتب الى امراء ايران واعيانها يدعوهم الى حضور الاحتفال بيوم النوروز المشهور فجاء منهم نحو مائة الف رجل في صحراء مغان باذر بيجان . فلما تكامل الجم وانقضى دور الاحتفال وقف نادر في وسطهم واعلمتهم بوفاة ملكهم عباس وطاب البهم أن ينتخبوا لهم ملكاً غيره يقدر على حفظ كرامة الملكة واشترط عليهم أن ينتخبوا غيره ( تأمل حسن سياسته ) متظاهرًا بالنعب من ادارة الاحكام والمبل الى الراحة ، ثم انسحب هو الى خيمته ليتداول الامرام في غيابه • ولم يمض الأ القليل حتى بعث الامراء يطلبونه وأعلنوه انهم أجموا على تنصيبه ملكا دون سواء . فنظاهر بعدم الرضا وتمنع كثيرًا حتى انه بغي شهرًا كاملاً بأبي قبول هذا الشرف العظيم حتى تحقق ان الانكار كلها استعدت لما ير يد أنجاهر حينئذ بالقبول . والكنه اشترط على أهل بلاده الذاء ذلك ان يتحدوا قاباً وقالياً مع السنبين وشدد في ذلك تتبعه يعض الناس ولم ير مقاومة في هذا الامر . وعلى ذلك جلس نادر على كرسي مملكة ايران باحتفال كبير وذلك في شهر صفر سنة ١١٤٩ هـ ( الموافق سسنة ١٧٣٦ م ) - واقب من ذلك اليوم بنادر شاه ولاول ولايته أصدر أمرًا مطولاً يدعو فبه اهل ايران الى استمال السلاح وقعلم المارف والمواخاة مع السنبين

وابتدأ نادر شاه يسلمد لفلح المالك فأراد التخلص قبل كل شيء من الافغانيين وسحق قوتهم فجمع جيشاً لا يقل عن ١٨ الذًا قصد به الحضاع المارة قندهار وهي يومئذ لاخي السلطان محمود الغانج الافغاني الشهير · وكانت قندهار حصينة جدًا ولاهلها بسالة وعزم شديد فعاصرها نادر وبني حولها الحصون والقلاع ومكث حولها حولاً كاملاً يحاول امثلاكها وهي لا تخضع حتى نعب من طول الحصار وأشار الى جنوده بالهجوم العنيف فهجمت عما كره هجمة الاسود الكواسر وافتحوا البلدة عنوة فسلم حاكم المدينة لمما لم يبق له امل في الحلاص وعامله نادر بالرفق والمودة وضم بعض الغرق الافغانية الى جيشه فكانوا من اعظم المساعدين له على افتتاح المدائن التي افتتحها في بلاد الهند بعد ذلك بقليل

وكان رضائلي ميرزا بن نادر شاه بطلاً مقداماً مثل أيه وله جنود واعوان يساعد بها والده على النصر ، فبينا كان نادر شاه محاصراً قندهار كان ابنه البطل المذ كور يحارب باقي بلاد الافغان فدوخ البلدان وهزم الجيوش وامتلك الحصون تم نفدم الى بلاد النثر ليفعل فيها فعله في بلاد الافغان فلما سمع والده نادر شاه بتقدمه على بلاد النثر ارسل اليه ينهاه عن محاربتهم اكراماً لجنكز خان وتيمورلنك اللذين يجب اكرامها واحترام اقوامها ، فرجع رضافلي ميرزا عنهم ، واكتسب نادر شاه مودتهم من ذلك اليوم فلم يلق منهم ما لقيه غيرة من الهجوم المستمر نادر شاه مودتهم من ذلك اليوم فلم يلق منهم ما لقيه غيرة من الهجوم المستمر شاه في افتناحه من البلاد الاجنبية بلاد الهند وصار يترقب الفرص المناسبة شاه في افتناحه من البلاد الاجنبية بلاد الهند وصار يترقب الفرص المناسبة الافغانيين الى بلاد الهند محتمين بولاتها فكتب نادر شاه الى محد شاه سلطان المند ( هو من اسرة تيمورلنك و بابر الشهيرين ) أن لا يسمح لحكام بلاده المفند ( هو من اسرة تيمورلنك و بابر الشهيرين ) أن لا يسمح لحكام بلاده بتنول اعدائه الافغانيين ومساعدتهم ، وكرو نادر شاه الكتابة اليه فلم يتنازل المنت الى اجابته وأوجد بذلك سبا الضغينة وفتح لنادر شاه ابا طالما نمني افتناحه

وزحف نادر شاه سنة ۱۷٤٠ م بكل مالديه من القوة على بلاد الهند ولم يلق في طريقه الى دهلي مقاومة تذكر لان سلطان الهند كان غارقًا في ماذاته

ووزراء، وأعيان دولته مثله لا يهتمون بغير الحظ والمسرات ولا يحسبون لغوائل الدهر حسابًا و يظنون ان نأدر شاه لا يتجاسر على التقدم الى بلادهم . ولكن نادر شاه كان يتقدم بسرعة غريبة الى عاصمة بلاد الهند وكلما مر بولاية او مدينة أخضمها حتى قرب من دهلي . فأفاق حينثذ محمد شاه من غفاته نحجم جيشاً كبيرا وبرز لقتال الايرانيين فالتتي الجمان وبمد قتال شديد انهزم الهنود بعد ان قتل منهم نحو ٢٠ الفاً وأسر عدد كبر وفر الباتمون هاربين . فلما رأى سلطان الهند انه لا بد مأخوذ عوَّل على مصالحة الفاتح الابراني العظيم وأرسل البه الامراء والوزراء اليخايرو. في أمر الصلح ثم حضر هو بنف الى خبمة نادر شاه فاحتفل سلطان ايران بقدومه احتفالاً عظيماً واكرمه اكراماً زائدًا حتى انه وقف بنف في خدمته عم عقد مه صلحاً وأقره على سلطنة الهند وجعله حليفا له يصدع بأوامره وأخذ منه قسماً كبيرًا من الولايات الهندية الواقعة الى جهة حدود ايران . وغنم نادر شاه في هذه الحلة من الاموال والقف مالا يوصف لار ملطان الهند أراد الاعراب عن شكره لجيل نادر فلم يبق في خزائنه شيئاً من القف والجواهر المشهورةالا ووهبه لهذا الفائح العظيم واقتدى الامراء والاغنباء وكل ذي وجاهة وثروة بالداطان فجمعوا مالاً لا مجصى وأعطوه فاساطان ثمرت رقابهم واقرارًا بالخضوع لسيفه و بلنت قيمة هذه الاموال مبلغا هائلا حتى قبل انها لا تقل عن ٤٠ مليون جنيه . وكان مما جمه نادر شاء من الجواهر والتحف تخت الطاووس الشهير وجوهرة ( در باي نور ) وجوهرة ( كوه نور ) التنان ليس لها نظير في العالم

ثم أصدر نادر شاه منشورًا بالصلح واقراره محمد شاه بالسلطنة وكان على وشك الرجوع الى بلاده فحمد ثنة في مدينة دهلي وقام جهلاا الاحالي على جنود نادر شاه فقتلوا بعضهم وساعدهم في ذلك اناس من الاعيان والامراء . فاشتد غيظ نادر وأقسم أن لا يتركن المدينة حتى ينتقم لرجاله من أهلها ، ولذات جمع عساكره وأصدر لهم أمرًا بقتل كل من وجدوه من أهالي دهلي فنار الجنود

في كل جهة يقتلون و يذبحون وفادر شاه قاعد في غرفة مظهة وقد تولاه الغيظ والقلق ، وفال الايرانبون يشتغلون في الذبح زماناً طويلاً حتى هلك من أهل دهلي نحو -ه الف نفس وقيل اكثر ، فلم يبق لحمد شاه سلطان الهند صبر على هذه الاحوال فأسرع الى قصر فادر شاه ودخل غرفته مستغيثا بشهامته ومسترجيا أن يبقي على من بقي من أهل دهلي فأكرم نادر شاه مقدمه وأمر في الحال بتوقيف هذه الحجازر البشرية فصدع الايرانيون لامره وامتنعوا عن الفتل والذبح وهدأت الاحوال ، ومن غرائب الامور ان ابن نادر شاه الثاني اقترن بابنة مجد شاه واحتفل بزفافها احتفالاً باهراً في مدينة دهلي بعد هذه الحوادث الهائلة بأبام قليلة ، ثم بارح نادر شاه عاصمة الهند بعد أن أقام فيها ٨٥ يوما

واحتفل الايرانيون بدخول مذكهم مدينة أصفهان احتفالاً شائقا ، وظل نادر شاء أشهراً في أصفهان لاهم له غير ايلام الولائم والتمتع بلذة الملك ولكنه لحاف أخيراً أن يستولي الحول على عساكره فعام بجيشه لحاو بة ملك بخارا واسعه يومنفر أبو الفيض لحان وغكن من اخضاعه ومحاففته ، تم تقسدم على بلاد خوارزم و بلاد خبوة وقهر حاكها المبارص وقنله وولى مكانه أحد أقارب أبي الفيض ملك بخارى بعد أرز صاهره ووالاه ، وتقدم بعد عدا لحار بة أهسل داغستان ورد غاراتها م عن الانحاء الحجارة فحسم ولكنه لم يلق النجاح الذي تعوده في حرو به السابقة ، وحدث في أثنا عده الحرب الاخيرة خادث أقلقه ، ذلك النبي أحد ولكن من الغرب ان نادر شاه أساء الغلن بابنه الباسل بعد هسفه الحادثة وظل يزيد كرها له يوما بعد بوم حتى أمر بسمل عينيه فخسر بهذا الصنيع اكبر مساعد له يزيد كرها له يوما بعد بوم حتى أمر بسمل عينيه فخسر بهذا الصنيع اكبر مساعد له يزيد كرها له يوما بعد بوم حتى أمر بسمل عينيه فخسر بهذا الصنيع اكبر مساعد له يزيد كرها له يوما بعد بوم حتى أمر بسمل عينيه فخسر بهذا الصنيع اكبر مساعد له يزيد كرها له يوما بعد بوم حتى أمر بسمل عينيه فخسر بهذا الصنيع اكبر مساعد له ينظم نادر شاه على هده القسوة الوحشية بعسد حين ولكنه على ما يظهر أصيب بحرض الوهم والقسوة مثل غيره الذين رقوا سلم الحجد بالاقدام والجرأة ونشأ عن بسالته المعهودة وانهزم الاقراك لمجرد توهمهم انهسم لا يقسدرون على الوقوف في بسالته المعهودة وانهزم الاقراك لمجرد توهمهم انهسم لا يقسدرون على الوقوف في بسالته المعهودة وانهزم الاقراك لمجرد توهمهم انهسم لا يقسدرون على الوقوف في بسالته المعهودة وانهزم الاقراك لمجرد توهمهم انهسم لا يقسدرون على الوقوف في بسالته المعهودة وانهزم الاقراك المجرد توهمهم انهسم لا يقسدرون على الوقوف في

وجه نادر شاء

وجعل نادر شاه مدينة ،شهد (عاوس الندعة ) عاصمة ماكه وعول على العدول عن مضادة اهل المذهب السني ولكنه رأى ان مجاهرته بالمدوان لذهب الايرانيين (الشبعي) سبب نفور القوم منه فشدد في اضطهاد بعض الشائخ والاثمة وكان ذلك داعيا الى انتشار الدورة فعصنه ولايات فارس وشيروان و ازندان وسيستان ، وظهر ان لايرانيين كلهم بدأوا يكرهونه لانه كان يسي الظن بهم حتى أنه قدم الافغانيين عليهم ، ولهذا زاد المتوفي صدر نادر شاه وصار يقتل الناس الجاعات ولا يشفي غليله حتى خاف الامرا شر الآخرة وتاكروا على قتله وفي جلتهم بعض الفواد و رئيس الحرس وهم من قبيلة الافشار التي تشأ منها نادر فدخلوا مخدعه في احدى الليالي وقتلوه سنة ١٩٤٤ م (سنة ١١٦٠ه) ، وأخذ فدخلوا مخدعه في احدى الليالي وقتلوه سنة ١٩٤٤ م (سنة ١١٦٠ه) ، وأخذ أحد الافغانيين من تاجه الجوهرة المساة در باي نور (اي بخر الدور) السابق ذكرها وهي الآن في ناج ملكة انكائرا

وكان نادر شاه من اعظم ملوك الارض واشتهر بحبه للجواهروالمال وبدهائه في استمالة الشموب التي يخضعها كما انه اشتهر بكرهه الاديان عوما حتى انه ترجم بعض اسفار الانجيل ليري اذا كانت اقرب الى ذوقه من الذرآن وجم ارباب الاديان الثلاثة الالحية يوما و باحثهم في الاديان ثم صرفهم ولم تزل اثاره العظيمة في كل انجاء ايران الى اليوم

و بعد موت فاهر شأه ارسل القواد الى ابن اخيه علي شاه فحكموه على ابران وحالما جاس على كرسي السلطنة لقب نفسه عادل شاه وقتل كل آل نادر ما خلا حفيده شاه رخ ميرزا وهو يومئذ ولد صغير شم ظهر ان عادل شاه ضعيف خامل فلم يقو على الحكم زمانا حتي جاء أخوه ابراهيم خان الذي حكم العراق باسمه وعزئه وجاس مكانه الا ان هذا المعندي لم يذق طسم المز زمانا فقام عليمه حراسه وقتلوه وولوا مكانه شاه رخ الذي ذكرناه وكان شاه رخ يوم رقي العرش صغيراً وكان له خصم عنيد هو ميرزا سيد محمد أحد قواد نادر شاه فتمكن هذا الحصم من

أسر شاه رخ واطناء بصره والجاوس على عرش المملكة ، ولكن أتي سيد محمد ميرز في المال ما يلقاه النظالمون لان يومف على خان وهو رئيس جبش ايران يومند اسره وقاله واعاد شاه رخ الاعمى بومند اسرع الى الاغتام من ظالم شاه رخ فاسره وقاله واعاد شاه رخ الاعمى الى الدرش على ان النظامين في العرش تشاروا في تملك الاثناء واضطر شاه رخ بعد العناء الكثير ان يرضى ببلاد خراسان فنقل اليها وظل حاكماً عليها زماقاً وصارت ايران الى قبضة كريم خان زند رأس الدولة الزندية وسبآتي ذكرها ، ثم مات شاه وخ بخراسان وبوته انفرض الملك من عائلة نادر شاه الشهير والملك شم مات شاه وخ بخراسان وبوته انفرض الملك من عائلة نادر شاه الشهير والملك

#### ----

### ٧٤٣ الدولة العبدالية السدورالية بافغانستان

( غيد ) ذكرنا في فصل ( ٢٣٢ ) ان افغانستان لذات من عدة قبائل اشهرها قبيلنا الفلجائي والعبدل وأنهم استمروا تحت حكم الدولة الصغوية مدة . فلما كانت ايام شاه عباس الكبير اساء الحاكم الايراني السيرة في اهل افغانستان وارهف حده في الاستبداد بدرجة لا نطاق نذهب احد الامرام العبدالية واسمه سدو الى اصفهان ليلتي امر بلاده الى شاه عباس ويحاول انقاذها من ظلم الولاة فحظي بقابلة جلالة الشاه المذكور وشرح له حكاية بلاده ورجاه ان يخلصها من يدالظالمين ووعده برضوخ الاهالي بلا معارضة لكل حاكم بوليه عليهم على شرط ان يكون من اهل الانصاف والذمة فسمع عباس شكواه وامر بانصاف بلاده ثم سر من فصاحة مدو في المقابلات الاخرى ومن نبالة مقاصده فعينه واليا على افغانستان فصاحة مدو واولاده ثم سر من واعظاه فرماناً بدلك جعله في مقام الامراء المستقلين تجت سيادة سلاطين ايران وفرح اهل افغانستان بذلك قرحاً عظياً فجعلوا طاعة مدو واولاده من بعده فرضاً واجباً عليهم وهم الى الآن يعتبرون السدوزية او نسل مندو من اهل انكرمات فرضاً واجباً عليهم يد السوء ولا تجوز معاقبتهم او الانتقام منهم على جناية وان تكن

جناية القتل بنفسها ومن نسل سدو المذكور خرج احمد شاه العبدالي وأس هذه الدولة العبدالية السدوزائية التي نحن بصددها و بيان ذلك انه لما قامت الدولة الغلجائية واستولت على ولاية قندهار تم اغارت على بلادايران واستولت عليها على ما نفدم ذكر ذلك قام ازادخان العبدالي في الوقت نفسه واستولى على مدينة هوات ورفع لوا الاستغلال ولم بزل اسله بها الى ان انفرضت الدولة الغلجائية بقيام نادر شاه الفاتح الايراني الشهير الذي استولى على جميع بلاد افغانستان وضها الى علكة ايران ولكن لم تطل مدة دولة هذا الفاتح لانها انفرضت بوفاته سنة ١١٦٠ ه كا ايران ولكن لم تطل مدة دولة هذا الفاتح لانها انفرضت بوفاته سنة ١١٦٠ ه كا افغانستان منادر شاه قام احمد خان العبدالي واستولى على افغانستان سنة ١١٦١ ه وهو رأس هذه الدولة

#### -----

#### V22 - احمد شاه بابا

من سنة ١١٦١ - ١١٨٧ ه او من سنة ١٧٤٧ - ١٧٢١ م

لما توقى نادر شاء قام احمد خان العبداني السدوزاي الذي كان في مدكر نادر شاء مع جموع من الافغانيين والازباك وهاجع الإبرانيين ونازلهم منازلة عنيفة تُم انعطف بغاية السرعة الى فندهار واستولى عليها ووضع يده على الاموال الخراجية التي كانت تحمل من كابل و بلاد السند الى نادر شاء عند مرورها يتندهار و بذلك عظم صيته وقوي جانبه واعلن استقلاله ولقب نقده شاء اقفان

أم ارسل عساكره الى هرات ومشهد وسجستان وغيرها من بلاد خراسان واقتتع الججيع ألما دافت له جميع بلاد افغانستان اشتغل بتدبير داخلية المبلاد حتى اذا تم له ما الراد طنيعت نفسه الى الغزو والفتح فساق عساكره ست مرات الى الافطار الهنسدية وقال الظافر في كل مرة خصوصاً في الواقعة التي وقعت انتحراه بني بنان الواقعة بالقرب من مدينة دهلي م وكافت نلك الواقعة مع المرافيين من عبدة الاولمان الذير المجزوا اعاظم السلاطين التيسمورية في الهند اذ كانوا يرومون تزع السلطة من ابدي المسلمين موكافت عساكر احمد شاه ١٠ الغا فصفها فقط وكافت عساكر احمد شاه ١٠ الغا فصفها فقط

من الانفان ولم يكن احمد شاء نشخد الأعليهم · فهزم بهم عداكر المرانبين شر هزيمة وبالنع في النكاية حتى صارت هذه الواقعة حداً السبيل فتوحلتهم · وزاع صبت احمد شاء بعد عدم الواقعة حتى تمكن بسهولة من الاستبلاء على كشير من الاقطار الهندية كينجاب وفشمير وسند وما يناخها

أنه فيهم بلوخدهان ومكران و بلنع واتسعت في ايامه الدولة الافغانية انساعًا كبيرًا وكان احمد شاه المذكور شجاعًا ذا عزم وحزم وكان واسع الاخلاق طبب النفس ذا انصاف وعدل ورجمة بالضعفاء وعنابة بشأن الرعبة وإصلاحها ، ومن اجل ذلك تمكنت عجته من قلوب رعاباه محمومًا مع اختلافهم في الاجناس والمشارب ومن قلوب الافغانيين خصوصاً حتى انهم كانوا بعنقدونه من المفريين الى الله و يعدونه ابا المحموم الافغانيين ومن ثم لقبوه بيايا وهو الى الآن بعرف عنده بهذا اللقب اذ بدعونه احمد شاه بابا

واستقر عرش ملكه وسلطنته على دعائم الثبات والنمكن - ونكن المالك القائمة بقوة سلطانها فقط لا تلبث اذا هو مات الله قسفط حتى يقوم من بقيمها بعده خلافاً للعكومات المؤسسة على النظام والمقيدة بالشورى قان موت الملك قلما بوائر فيها ولم يكن في عقب احمد شاه من بقوم بتدبير العمكة وحفظها مثله فوقعت المملكة بعده في ارتباك واضطراب وكانت وفائه سنة ١١٥٧ ه

# ٧٤٥ \_ سليماند بن احمد

منة ١١٨٧ ء أوسنة ١٧٧٣ م

وتولى بعده ابنه سابان وكان ابنه الاكبر تيسور في ذلك الوقت في هرات قلما بلغه خبر وقاة ابيه واسسة لاه اخيه على كرمي المحاكة جمع اعوانه وحضهم على مساعسدته واستخلاص حقه من اخيه قاجابوه بالسمع والطاعة ونادوا باسمه ملكاً عليهم من ذلك اليوم · ثم الفدم الى قندهار وقلقر باخيه سلمان وسجنه وجلس على كرمي المملكة

#### ٧٤٦ = شاه نيموريد المحد

من منة ١١٨٧ — ٢٠١٧ هـ او من سنة ١٧٧٣ — ١٧٩٣ م

وكانت الولايات الهندية التي اخضهها احمد شاء بايا قد عصت الانغانيين بعدد وفاته فحالما جلس تيمور على كرمي السلطنة ماق عسا كرء الى هندستان وتشمير ولاهور والجأ الهنود الى الدخول في طاعته ، وبعد ذلك بيضع سنوات قلد ولده الثاني بحوداً ولاية هرات ونقل كرمي السلطنة من تندهار الى كابل وجه لى المنصرف في فلدهار ولده الثالث زمان الذي كان على جانب عظيم من مكارم الاخلاق

واثنتي في ثلث الايام ان شاه مراد بك أمير بخارى اغار على مدين مرو فدموها واسر جميع اهلها فاستغاثوا بتيمور شاه فهم الاستنقاذهم ولكن حال بين و بين ذلك فيض الله احد القضاة حيث افتى انه لا يجوز لسني ان يسعى غلاص شيعي و توفي تجور شاه بكابل لبلة ٨ شوال سنة ٢٠٢١ ه وكان حسن السارة ابين العربكة

-----

#### ٧٤٧ = شاه زمانه بن نيمور

وكان هايون بن تيمور في قندهار فلم سمع خبر وفاة والده اخدة البيمة انفيه على اهل قندهار وحشد الجنود وتوجه بها الى كتابل ابستولى عليها قباغ ذلك اخاه زمارت عفرج لمقابلته بجيش جرار فتلاقبا وافتتلا شدديداً افانهزم هايون وفرا الى هرات والتجأ باخيه الا خر محدود والقس منه ان يعينه على زمان فلم يجبه والم بئس منه به ترك هرات وملك ظريق قندهار وانجذ له مقاماً بين المدينتين - فانفق ان فافلة كانت تأتي من فتدهار الى هرات فاعترضها هايون وفتل وجالها وسلب الموالها واستمان بها على حشد جيش ليعاود فتال الحيه زمان ، فباغ ذلك حيد ربن زمان تفرج العدم الم يقو عابد بل النهزم ودخل هايون مدينة قندهار وعامل اهاها بالخشونة وعذب تجارها ونهب الموالهم وجيش بها الجيوش ، ولما سمع بذلك شاه زمان ساق جيشه نحو قندهار وحارب هايون وهزمه ففراً هايون الى ملتان ففاومه والبها حتى هزمه واخذه الموراً و بعث به الى زمان وهزمه فالم عبنيه ، وحلص عرش الهذكة لشاه زمان ، ونكن بعد قابل كار عابه اخوه شاه فعل عبنيه ، وحلص عرش الهذكة لشاه زمان ، ونكن بعد قابل كار عابه اخوه

محمود في هرات وادعى الاستقلال وحشد العساكر وسيرها نحو فندهار · فلا احس لدلك شاه زمان برز البه في عساكره فتلافيا بين كرشك وزمين داود فطلب شاه زمان اولا المصالحة من اخبسه محمود فأب انكالاً على قونه فدارت رحى الحرب بين العسكرين وانجات عن هزية محمود ففر الى هرات ووقع كثير من احرائه في الاخبر و وبعد فليل ثم الصلح بين الاخوين على أن تكون هرات لمحمود خاصة الحسا يخطب فيها لاخبه شاه زمان وانتهزشاه زمان هذه النرصة لتوسيع دائرة مملكته فاغار على لا هود واستولى عليها وعلى المارية منها

و بينيا هو في نواحي لاهور اذ باغه ان محموداً نفض المعاهدة و يريد فتح قندهار فاسرع بالرجوع اليها ومنها توجه الى هرات فلا محمع بذلك محمود جمع عساكره و برز من هرات الماقالته الآالة الله الله الله الأساء الذين تركهم في مدينة هرات قد الناروا الذينة فيها و زعوا في تسليها فاضطر الى الرجوع ولما دخل المدينة اظهرت عساكره العصيان عليه وفي الاشاء نقدم قيصر بن شاء زمان فلم يجد محسود بداً من الحرب فقر هو وابنه كامران الى بالاد العجم والنجأ الى فتح علي شاه سلطانها الذلك الوقت هدخل قيصر بن شاء زمان مدينة هرات بلا عائم ثم لحقه ابوه بها وجعله والباً فيها وبعد مدة رجع محمود الى نواحي هرات وجمع بعضاً من العساكر المتحما الا انه لم ينجح بل المهزم وزهب الى مواد شاه امير بخاري و بعد ان مكث عنده ثمانية اشهر استأذن منه ميمة ثانية ورجأه ان يعينه على اخيه زمان فارسل معه جبئاً ايرانياً جواراً افقدم محمود في الميش ودخل مدينة فندهار بلا نمانع ثم تقدم الى كابل نحرج شاه زمان لقتاله بذلك الجيش ودخل مدينة فندهار بلا نمانع ثم تقدم الى كابل نحرج شاه زمان لقتاله ولما النقي الجمان وقعت بنهما حرب هائلة انتهت بهزيخة شاه زمان ووقوعه اسيراً يد ولما النقي الجمان وقعت بنها عرب هائلة انتهت بهزيخة شاه زمان ووقوعه اسيراً يد المناه محمود قادر بسمل عيايه و دخل محمود كابل وجلس على كرمي السلطنة

# ٧٤٨ - شاه محموديم تجور

وقاوم فيصربن شاء زمان محمه محمودً المدة نكنه لما لم يتمو عليه لحسق بايران وتمت السلطة لمحمود وتسلط على كرمي كابل • وكان شاء محمود اليبل اني مذهب الشيعة فنفرت ميه قارب السنيين وثاروا عليه ثم خذله الشيعون ايضاً واجمع راي الجميع على عزله قالنوا القبض عليه وحبموه في بالاحصار واخرجوا شاه زمان الاعمي من الحبس ليحكم فيهم الى ان بصل البهم شاء تجاع

# ٧٤٩ \_ شاه شجاع بن تيمور

وبعد خمسة أيام قدم شاء تجاع من البنجاب فاخرج الامراء محودًا من السجن وقدموه الى شاء زمان ليقتص منه فعنا عنه رحمة به وامر برده ليحرس في بالاحصار ويعد زمن قليل توجه شاء نجاع بجيش جرار الى نشمير لتأديب واليها عظا محمد خان حيث بلغه عصيانه قلما وصل الى مدينة مظفر آباد بقرب قشمير واداء سفير من قبل عطأ محمد ليمنذر للمالك عن عصيانه ويعرض علبه طاعة سيده وعبودينه له فرجع شاه شجاع بعد ما وثق من معاهدته . و بينها هو في الطريق اذ بلغه ان محمودًا ومن كان معه من الامراء في الحبس فتاوا حرس القامة وفروا الى قندهار وانه قد وقــع اضطراب شديد في مدينة كابل فلا وصل شاه تجاع كابل وشاهد القلق المستولي على اهلهانا سف لذلك اسفأ شديدا ماما محود فاقام بارددبين فندهار وهرات ويقطع الطربق على التموافل الْحَالِرِيَّةُ بَابِنِ هَاتَمِنِ الْمُدْيِنِتُينِ حَتَى الْفَتَنِي فِي وقت قريبٍ مِن الْمُسوالِ السابِ والنَّهُب وساعدته هذه الاموال على تجييش جيش بلغ عددمار بعة الاف مقاتل فتقدم بهم الى مدينة قندهار واستولى عليها واسرعا ملها ثم نوي جانبه وذاع صبته فلم ينض زور طويل حتى بلغ عدد جيشه ماية اللف مقاتل فساقهم الى كابللحارية شاه تجاع ويرز شاہ شجاع فی عساکرہ وبعد فتال شدید انہزم شاہ شجاع وفر الی کابل ولانہ لم بکن على ألقة تامه من الاهالي بارحها ولحق بـيشاور بعد ارــــ ترك فيها الامبر حيدر بن شاه زمان

# • ۷۵ - شاه محمود یمه تیمور د تانید ۱

قدخل محمود كابل واستولى على عرش الملك ونصب ابنه كامران والياً على فندهار. اما شاه شجاع الذي ذكرنا خير هر به الى بيشاور فطرد منها بعد مدة فراسل عطا محمد خان والى قشمير ان يَده بالمال والوجال فلم يشا عطا محمد خان ان يعطيه مالاً مالم بودع

عنمده بعض جواهره على حبيل الرهن فاضطر شاء شجاع ان يرسل الى عطا محمد خان الجوهرة المساة در باي نور ( وكانت وصلت الى يده في خبر طويل ) فاقرضمه الخان خمسة عشر لك رو بيه ( الملك بساوى عشرة الاف جنيه ) ولم يرسل لمرجالاً · فاخذ خاه شجاع المال و جهز به جيئًا ورجع به الى بيشاور ليسير منها الى كابل فلما سمعشاء محمود بخبر نقدم اخيه ارسل اليه بطلب عقد الصلح يدعوى انه حاق بالملكة الخواب وأريقت دماء الحناين هدراً التوالي الخروب بينهم • فانخذ شاء شجاع هذاالجوابوسيلة لتهديد عطا محمد خان والى قشمير فارسل البه يقول « أن لم تعني بالمال والرجال لاتفقت مع الحق على فاع الداسك ٥ ٠ فاهنم لذلك عطا تخد خان وجهز خمسة الاف مقاتل وسار بهم الى بيشاور · فقرح لذلك شاء شجاع ظناً منه ان عطا محمد خان قادم لامــــداد. ولم يعلم انه مضمر الغدر فانه حالمًا وصل الى بيشاو رهجم على الشاه وأخذه أسيرًا الى قشمير واجتهد في تحصيتها - وكانب حكومة الانكليز في الهند للاتفاق معه على حوب رنجيت منك الوثني ( الذي اغتصب في اثناء قلك المناوشات الاهلية بعض البنجاب من بالادالافغانيين ) وتخليص البلاد التي استولى عليها وتركها بقبضة الانكليز بشرط تعضيده اذًا قصده شاه محمود بسوء • واثنتي أن وتعت الرساله بيدجوا-بس رنجيت سنك فقدموها له فيعث بها الى شاء محمود طالبًا منه ان يتحد معه في الهجوم على عطا محمد خان نجهزكل منهما جيثًا وفاجآء فاخر لداه اسبرًا • الا ان محودًا عنا عنه وخلص اخاه شاه شجاع من الاسر وافام عظيم خان اخا و زيره فتح خان واليًّا على فشمير واستصحب رنجيت مثك شاء شجاع وذهبا اتي مدينة لاهور

ويعد منهي منتهن من هذه الحادثة طمع رنجيت سنك في الاستيلاء على فشماير فيجيز تمانين القاً من عبدة الاوثان البابانا كيين وسار بهم الى تلك المدينة ولم يكن عند واليها عظيم خان سوى عشرة الاف من السلين فكمن بهم حتى دخسل الجيش الوثني الوادي فاحدقت بهم العساكر الكامنة من الجهاث الاربع واوقع بهم فشلاً والمراحتي بلغ من فئل وامر او بعين الفا وفر بافي العساكر الى بلادهم ناجين بانفسهم فانفعل لحذه الحزية رنجيت سنك وكتب يستعطف جموداً و يعتذر اليه مما فعل مدعياً ان ما فعله فعله باغراء شاه شجاع عن الملا والمجان مقدمه الانكليز في المند فاكرم الانكليز مقدمه

وفي سنة ١٣٢٦ هُ طمع فيروز الدين بن تيمور الذي كان واليّا في هوات من

طرف اخيه شاء محمود في الاستبلاء على خراسان فساق عدا كرء اليهاولكنه انهزم المام الايراتيين شرهزئ واضطر فيروز الدين ان يرسل الى شاه ايران هدايا فاخرة استيالة لظليه والفاء الضرر، بكف عدا كر، عنه . وتعهد ايضًا أن يقدم الى مدة الشاء كل منة جزءًا والرَّا من الخراج فصارت هرات بذلك احدى ابالات ايران . وكان فيروز بعد هذه المصالحة مع الابرانيين بين انداء واهجام ومحارية ومصالحة وتسنن وتشيع الى ان اشتدت المنافسة بينه و بين حسن علي ميرزا بن فتح علي شاه والي خراسان وخاف الفرصة وسيلة اللاستبلاء على مدينة هوات فارسل وذيره قنع محمسد خان بجيش جرار والــا وصل إلى المدينة استوحش منه فيروز ولم يسمح بدخوله فيها بل امره ان يتوجه لاخذ غوريان من يد الايرانيين - الأ أن فتح محمد خان كان مأمورًا من طرف سيد. بدخول مدينة هرات فلم يرّ بدًّا من اعمال الحيلة لاخذها فارسل الى فيروز بطلب منه القدوم الى المحكر ليستشيره قلما خرج اليه قبض عليه وارسله مع اعلم اسهرًا الى فندهار ودخل المدينة وأقام بها وجهر اخاه كمندل خان لأعفير غوريان وتشر مكاتيب في بلاد خراسان يدعو بها النبالل الاتحاد معه على محار به الايرانيين - ولما صمع بذلك حسن على ميرزا ارسل جيئنًا الدائمة عن مدينة غور يان - ثم جهز فتح محمد خان جيئًا ان حسن على مبرزًا وصل بعساكره الى كافر فاهة لمثناومته وكان بينهما اذ ذاك فرسخان فارسل اليه سفيرًا بطلب منه تسليم غوريان ويهدده بالحرب قائلاً « من ذا الذي يدري عاقبة الحرب اهي الث او عليك ورتبا اوقعك كبرك واشمئرازك الناشئان عن روايتك نفسك (بن سلطان في اهر يوجب تزلزل سلطانة ابيك » فاجابه حسن على ميرزا على لسان مغيره ﴿ بَانَ مُبِدَكُ مُحْوِدُ ٱ النَّهُرُ فِي يَنْعُمُهُ النَّامُ لَا يَلْبِقَ بِهِ أَنْ يَنْكُمُم تَبْسُلُ هذا الكلام فضلاً عن خانن مثلث قد حارب ساداته السدوزائية لا قلما رجع السقير خائباً ساق فتح محمد خان عساكره الى الى كافر قامة و بعد قتال شديدانهزم فتح محمد خان فتقهقر الى هرات فاضطرب شاء مجمود وولده كامران اللذانكانا وفتلفر في المدينــــة المذكورة · الموسل ملا شمس مفتى هوات وخان ملا خان وأي شيخ الاسلام ) الى فتح على شاء البخبراه ازهذه الجرأةمن فشحخان وأنكن بعل منمحموه ويستعطفا فباهاليه انطاب فالمح على شاء من السفيرالذي أدى الومه الرم الله از يُغنير شاء عمود احد العرين - في يكون راضيًا

عنه لما أن بيعث البه فنع خان المذكور واما ان يُسمل عبنيه ، قالم الطلع كأمران من شاء محمود على رسالة شاء ابران حمله الضعف والجين على محمل عبني هذا البطل الشجاع الذي كانسبهًا في انصال الماك الياليه • ولما شاع خبر "مل عيني فتح خان ووصل الى مسامع الحيه عظيم خان والي تشمير ارسل اثنين من الخوته وهم دوست محمد ( جد العائلة المَالَكَةَ الآن في انفانستان ) و باور محمد خان الى بيشاور لطلب شاه زاده ابوب الحي محمود ليقلداه السلطنةففعلا ونادبا باسمه ودخلا فيحدود جلال آباد وهجم دوست محمد خانعلى كابل واقتفها سنة ٢ ١٨٢م وارسل ابضا اخاه معمد زمان خان لعللب شاه نجاع الذي كان مقيماً في البــلاد الهندية التي كانت تحت سلطة الانكابز فجاء شاء شجاع المذكور وحارب محندر خان والي درة وغلبه و بالجحلة فقد قام اخوة فتح خان الذين يبلغ عددهم عشرين رجلاً واتحد كل واحد منهم بواحد من ابناء تيمور شاء الذين يبلغ عدرهم اثنين وأللا لين رجلاً وداروا بهم في البلاد الاففانية شرقًا وغريًا وقاموا اساس ماك محمود ولم يبق في يده سوى قندهار وهوات ، ثم انتزعوا الملك من ابناء تيمور واستفل كل واحد في ولاية من ولايات اقغانستان كل هذا اخذًا بثار عيني اخيهم و بعد قليل استولوا على فندهار والنزعوها من بد محمود ايضاً فانحصرت سلطة محمود على هرات وتواحيها وفي سنة ١٣٤١ ه ساء ظلن محمود بابته كأمران ولفرس منه العصيان وخاف من ان يقبض عليه مخرج من هرات وجمع بعضاً من قبائل قرة وتوجه لمحار بنه فاضطر ابنه بلالتجاء بحسن على مير زا والاستغاثة به فاغانه فقلب اباء وهزمه واستولى على هرات

# ۱ ۷۰ - عاه ظمران بد محمود

وحاول محمود انتزاع الامر من ابنه ولكنه لم يفلح ولم يزل يسمى في ردكرسي المملكة حتى توفي بالوباء نسنة ١٢٤٥ هـ

وفي سنة ١٢٤٨ ه عزم عباس ميرزا على أن يغتج هرات فوقعت بينه و بين الافغانيين عدة وقائع مشهورة آلت الى حصار مدينة هرات سنة ١٢٥٠ ه فعاصرها عباس ميرزا ابن شاء ايران وتداخل مغير انكائرا في الامر لمنعه عن وحتمايد عوى أن ذلك مضر نجكومة الهند الانكابزية فلما لم يصغ الشاء أكلام

هذا السفير داخل كامران في الثبات في المدينة واعدًا آياه بالنصر القريب وقد حدث ذلك فعلاً فانه بينا كان الشاء تجدًا في حصار هرات وكادت المدينة تغتج ابواجها له لما اعترى اهلها من النعب والنصب جاءت مراكب الانكليز في خليج فارس واستولت على جزيرة خارق فلما بلغ الحبر مسامع الشاه رأى من الاولى ان يترك المحاصرة ويشتغل عدافعة الانكايزعن بلاده فافرج عن هرات وذهب الى بلاده وكان ذلك سنة ١٢٥٥ ه. ورأى الانكايز من امراه الافغانيين الميل الى الايوانيين اذكان دوست محمد خان امير كايل وكهندل خان والمي قندهار وسائر اخوثهما الذين نالوا الملك بعد تفرق كلمة ابناء تيمور يراسلون الشاه في خلال محاصرته لمدينة هرات و يوادونه و يرسلون السفراء اليه فأهمهم الامر وصاروا يترقبون الغرص لرفع رايتهم على افتانستان حتى يأمنوا على الهند من هذه الجهة ، فلما أحسوا من الافتانيين النفور والاشمئزاز من أمرائهم الجدد رأوا اذعنت لهم الفرصت ان يتخذوا شاه شجاع واسطة يتوصلون بها الي غرضهم من الاستيلاء على تلك البلاد . فجهزوه في جيش جرار بقيادة المهرة من الانكايز فسار شاه شجاع بذلك الجيش من طريق البلوج وسجسنان الى قندهار فلما رأى واليها كهندل خان عدم المفدرة على المقاومة خرج منها هو وعائلته وقصد طهران فاكرم الشاه مقدمه • وقلده ولا ية شهر بابك من بلاد قارس فدخل شاه شجاع قندهار واستولى عليها وبمدان استراح بها اياما قصد مدينة كابل ورأى أميرها دوست محد خان من نف عدم المندرة على المدافية فاضطر الى الخروج منها وقصد بخاری لیستمین بأمیرها فلم نخیح قصده ورأی منه عدم الاحتفال به بل الاهانة والتحقير فانقلب راجعاً وملم نفسه الى الانكابز فأغسفوه أسيرًا وبعثوا به الى كالكوتا . وانقسمت مملكة افغانستان الى قدمين حرات وأعمالها بيد كامران شاه بن محود و باقي المملكة الافغانية وقاعدتها كابل بيد شاه شجاع اسماً و بيد الانكايز فبلاً ، الا أن شاه شجاع والانكايز لم يهنأوا طو يلاً في افغانستان لان محد اكبر خان بن دوست محمد خان الذي أسره الانكايز وأرسلوه الى كالمونا

على ما تقدم جمع جيشاً من الافتانيين الاشدام وأذاق عما كر الانكابز الامرين وألجأهم الى عقد صلح معه سنة ١٢٥٨ م تعهدوا بموجبه ابرد دوست محمد خان من الاسر و بالخروج من افغانستان وقد تم ذاك فعلاً وخرج الانكابز من افغانستان بعد أن قتل منهم خلق كثير وأطانوا سراح دوست محمد خان من الاسر فرجع الى افغانستان وثم له الاستبلاء على ما كان بيد شاه شجاع ( لان المذكور توفي الذاه المناوشات والحروب التي حدثت بين الانكابز والافغانيدين) وحاول الاستبلاء على هرات من يد كامران الم انتحكن

وبقى كامران بن محمود بمدينة هرات يقاوم الاعداء من الايرانيبن غارة والافغانيين أخرى حتى غلبت عليه الشهوة واسئولى عليه الهوى وانهمك في السكر فنقرث منه فلوب الناس فانتهز وزيره ياور محمد خان البامي زائي هدف الفرصة للجلوس على كرسي سلطنة هرات ألفنق كامران شاه في قرية خارج المدينة واستولى على الملك وبجوت كامران انقرضت الدولية المبدالية السدوزائية والبقاء في حده

#### ٧٥٢ الدولة الرندية إيران

( تمهيد ) لما مات نادر شاه كثرت القلاقل في بلاد ايران و نسابق الطامهون في الملك الم نوال المركز الاعلى فقام شخص يقال له احمد خان وسعى في الحضاع خواسان وقام شحد حسن خان القاچاري ( جد العائلة القاچارية المالكة الآن في ايران ) وجمل نفسه اميرًا على استراباد وما بليم من بلاد مازنداران موطن قبيله وكان نادر شاه قد نكل بكثير بن من رؤساء هذه القبيلة فنفر افرادها منه ومن عائلته وعوثوا على مقاومة دولته ولهذا انضم اكثرهم الى محمد حسن خان حتى عظمت سطوته وخشي احمد خان شره فبعث اليه جبث ليجار به و يمان مازنداران من يده ولم ينجح الجيش فزادت بذلك قوة عسدًا الامير الفاچاري الوكانت من يده ولم ينجح الجيش فزادت بذلك قوة عسدًا الامير الفاچاري الوكانت

انولایات الاخری تسلقل واحدة بعد أخری حتی ان اذر بیجان وکملان و بلاد الجراكة أصيحت ممالك منفردة لا سلطة الصاحب ايران عليها . وكانت أصفهان في هذه الاثناء إلا قائد شهير بمرف إلى أن تم امرها لاحد مشاهير القواد وامنه على مراد خان وأصله من طائفة البخذارية تم خطر له ان ينصب احد افراد المائلة الصفوية ملكاً عليها ويكون هو المدير المملكة ولك رأى انه لا يقدر على النيام بهذا الامر الخطير وحده فاستدعى بعض الامراء لمساعدته وكان بينهم شيخ قبيلة الزندية التي هي قبيلة فارسبة اصلية واسمه كريم خان ومع ان هذا الشبخ لم يشتهر بالحسب والقسب وتكنه اشتهر بالبسالة والاقدام · فاتفق على مراد خان وكريم خان على اقتسام البـــلاد الايرانبــة بينهما واقالة ملك يحكم بالاسم من العائلة الصفوية وظلا على ذلك مدة . وكانت القوة والشهرة في اول الام كاما لعلى مراد خان الا ان كريم خان اشتهر بالحلم والانصاف و حب الرعية فاجنذب الناوب حيثا حل رساد الامن والعـــدل في الأجزاء التي حكمًا حتى تمانت به الناوب. و بدأ على مراد خان مخشى شهر هذه الشهرة و يظهر لكريم خان نفورًا وعد. \* حتى اشهر أمر هذا العداء وأصبح الزميلان عدوين معروفين ، ولكن كريم خان امتاز على خصمه بجب الذين يحكمهم له ونفور اهل اصفهان من علي مراد خان وكانت مزايا كريم خان هذه اكبر أسباب نجاحه . وانتشب النتال بين الامير بن برماً فلم نطل مدته حتى قام أعوان على مراد خان على رئيسهم وقتلوه فحلا الجوز لكريم خارف وأصبح هو صاحب اصفهان والحا لم المطاق على جميع الولايات الجنو بـ ، وكريم خان هذا هو رأس الدولة الزندية التي نجن بصددها . وكان ذلك حوالي سة ١١٧٧ هـ

----

### ٧٥٧ \_ كريم خاد زند

من سنة ١١٧٧ – ١١٩٣ ه أو من سنة ١٧٦٣ – ١٧٧٩ م

ولكن لم يتم الامر لكر بم خان بمجرد موت خصمه على مراد خان لان الطامعين في الملك كانوا كثيرين كا تقدم وفي جملتهم ازاد خان صاحب اذر بيجان فقارب الامديران وانهزم كريم خان واضطر الى الفرار وترك اصفهان وشيراز وغيرها لعــدوه - و بينها كان جيش ازاد خان بطارده ورأى ان قوته لا تكنى لمفاومته عزم على اللعاق ببلاد الهند والبقاء فيها يفية عمره بعيدًا عن متاعب المثلث والفتال ولكن لحسن حظه النفي في طريقه برجل باسل اسمه رستم خان كان شيخًا على مدينة خشت وما يليها على حدود ابران و بلوخستان فأشار رستم عليه أن يتر بص العدو في ثلث الناحية حتى اذا جاء جيش خصمه تركه يتقدم الى وادي كوماردج ومتى ضار الجيش الى هذا الوادي أمكن لعدد قليل مر\_ المحار بين ان يحصروه فيه من الجانبين ويفتلوا افراده عن آخرهم فسمم كريم خان رأي رستم واستعد المخاطرة بحياته وحياة الدين تبعوه من الاعوان والامنا. في ذلك المُصْبَقُ وتعهد له رستم بالمساعدة وتعقيق الاماني . فقدم ازاد خان وجيشه الى تلك البغمة ودخل ذلك الوادي جينه • وكان رستم خان قد وزع الرجال في الجال من الناحبتين ووضعهم بين الاشجار والصخور حتى بمنعوم الاعداء من الفرار ساعة الفئال • فلما دخل جيش ازاد خان ذلك الوادى هجم عليه رجال رستم وكريم من كل ناحية وأعملوا السيف فيهم حتى فنلوهم عن آخرهم ولكن ازاد خان تمكن من الغرار وقصد يلاد العراق فحارب فيها بعض الامراء ودار في جوانب البلاد بومًا ينتصر ويومًا يرى الاهوال حتى كره الحباة وسلم نفسه الى كريم خان طالبًا منه الصفح فصفح عنه وأحسن معاملته وجعله صديقاً له

ولما انتصر كريم خان على خصمه ازاد خان على ما تقدم قام محمد حسن خان القاحاري ورفع راية المصيان على كريم خان وساق عسا كره الى اصغهان فاضطر كريم خان أن يتركها و يذهب الى شيراز . فدخل محد حسن خان الفاجارى مدينة أصفيان وعامل أهلها بكل قسوة وخشونة حتى نفرت قلوبهم منه و بعد أن أقام بها اياماً ساق على كرم الى شديراز للقبض على كرم خان فقصن كرم خان بالدينة فحاصره محد حسن خان فيها ولكن تمكن كرم خان من حفظ المدينة مدة طويلة استحل في أثنائها كل حيلة لاستالة أصحاب محد حسن خان اليه فنجح كثيراً حتى اضطر محمد حسن خان أن يقرج عن المدينة ، وعاد محمد حسن خان الى أصفيان ولعدم ثقته بأهلها ولان قوته قلت تركها وعاد الى مازنداران وهي بلاده الاصلية ، وعاد كريم خان الى أصفهان الاقاء الاهلى بالترحاب والاكرام الزائدين وسمت المدائن الاخرى بفوزه فأظهرت له خضوعاً وسروراً ، وكام عدد جيش وسمت المدائن الاخرى بفوزه فأظهرت له خضوعاً وسروراً ، وكام عدد جيش كريم خان والمنطوعين لحدمته فأرسل جيشاً بقيادة أحد أخصائه لحاربة محمد حسن خان واسترجاع مازنداران منه ، فبرز محمد حسن خان القاجارى للمدافية عن بلاده الا ان الدهر خانه وكما يه الجواد فتمكن اعداؤه ، نقتله ، فلما قتل سقطت قلوب جنوده وفروا عن امام اعدائهم فتم النصر بذلك لكريم خان وأصبح هو ، لك ايران المطلق لا ينازعه في الملك منازع

وسكنت القلاقل في ايران بعد هذه الاضطرابات المستمرة فانتهزكر بمخان هذه الغرصة لتحسين حال الرعية فنشط الزراعة والصناعة والنجارة وساد الامن وعم العدل واغتنى الاهالي في هذه المدة واقبل تجار الافرنج على انشاء المعامل والمناجرة في كل انحاء ايران

ولم يتخلل هذا السلام الذي ساد في زمن كريم خان شي من الفلاقل والحروب سوى الحرب مع الترك ، وكان السبب في الحرب ان والي البصرة اساء معاملة بعض الايوانيين فطاب كريم خان من سلطان الاتواك ان يأمر بقطع رأس والي البصرة المذكور ولما لم يجب طابه ارسال جيث بفيادة الحيه صادق خان لاخضاع البصرة المذكور ولما لم يجب طابه ارسال جيث بفيادة الحيه صادق خان لاخضاع البصرة الى الهلاك ايران ولم بهتم سلطان الاتواك باسترجاعها ، و بعد هذه وضم البصرة الى الملاك ايران ولم بهتم سلطان الاتواك باسترجاعها ، و بعد هذه

الحرب عادت السكينة الى بلاد ايران واستراح كريم خان واحة ثامة وكانت البلاد كاما راضية بحكمه

وجمل كريم خان مدينة شيراز عاصمة لملكه وبنى فيها البنية للحيمية مثل البسانين والاسواق والحمامات والجوامع التي لا تزال باقية الى الآن ، واستمر كريم خان بمدينة شيراز الى ان توفي سنة ١١٩٣ هـ

## ۷۵۶ - زکی خاله

من سنة ١١٩٣ – ١١٩٦ هـ او من سنة ١٧٧٩ – ١٧٨١ م

و بعد وفاة كريم خان اختلس الملك إبن عمه زكي خان وكان ظالمًا عاتيًا فكرهه الاهالي فلم يتمتع بالسلطنة زمانًا طويلاً لان صادق خان الحاكر بم خان الذي ذكرنا ان الحاه ارسله لفتح البصرة لفدم لخلع ذكي خان وسمع في طريقه ان زكي خان قتل كل الامراء من عائلة كريم خان فحاف ان يقترب منه فظل نجار به عن بعد ولم يتجع في اول الامر فاضطر الى الفرار

وظل زكي خان حاكماً حتى قام له خصم عنيد قوي هو آقا محد خات القاچاري ( رأس العائلة القاچارية المالكة الآن في ايران ) وكان هذا الامير اسيراً في قبضة كريم خان مدة حياته فلما سمع بوفاته فر الى مازندران والف جيشاً قوياً كمر به شوكة زكي خان واضطره الى القيام بنفسه لمحاربته ، واكثر زكي خان الظلم والعسف في رعيته فقام عليه عساكره وقتلوه

#### ۷۵۵ \_ مادور تمان

من سنة ١١٩٦ – ١١٩٨ هـ أبر من سنة ١٧٨١ – ١٧٨٤ م وملك بعده صادق خان ولكنه لم يشتع بلذة الملك طويلاً لان اخصامه من عائنه كانواكثيرين واشهرهم علي مراد خان فارسل اليه مادق خان جيشاً بقيادة ابنه نفي خان لهاريته فهزم علي مراد خان وشقت شمله و ولما لم يقدر علي مراد خان على المخلاص كرمي المملكة بالفوة ظل بفرقب الفرص لاعمال الحيلة حتى رأى من صادق خان ضعفاً وميلاً الى الفتح بالملذات و ترك الحكومة الى اولاده يديرونها حسب اهوائهم وطيشهم و فعمل علي مراد خان الحيلة في النشنيع على اعال صادق خان واولاده حتى مال الناس اليه وصاروا ينتهزون الفرص للنخلص من صادق خان فلما تحقق على مراد خان منهم هذا الميل جمع جيشه و قام لمحاربة مادق خان واولاده وحاصرهم بشيراز واستولى على المدينة بلاكثير عناه واضطر صادق واولاده ان مجتمع اله فنتلهم عن آخرهم ولم يبق منهم سوى جعفر خان صادق واولاده ان مجتمعوا له فنتلهم عن آخرهم ولم يبق منهم سوى جعفر خان ابن صادق واولاده ان مجتمعوا له فنتلهم عن آخرهم ولم يبق منهم سوى جعفر خان ابن صادق واولاده ان مجتمعوا له فنتلهم عن آخرهم ولم يبق منهم سوى جعفر خان

#### ٧٥٦ على مراد مان

من سنة ١١٩٨ - ١١٩٩ ه او من سنة ١٧٨٤ - ١٧٨٥ م

وحالما جلس على مراد خان على كرسي السلطنة تقل كرسي الملكة منشيراز الى اصفهان ثم وجه همدلدار بة آغا محد خان القاچاري الذي قوي امره في هذه الاثناء ، فانتهز جمفرخان بن صادق خان فرصة اشتغال على مراد خان مع القاچارية وجمع جيثاً ليأخذ بثار ايه واخوته من على مراد خان فعاد على مراد خاز افغال هذا الخصم الذي لم يكن ينتظره وكان مر بضاً فاشتد عليه المرض في الطريق وقوفي في ال فيراير صنة ها ١٩٩٩ ه في قرية صغيرة على مقربة من اصفهان

#### ۷۰۷ – جىفرخان بىيە سادق خان

من سنة ١١٩٩ - ١٢٠٠ ه او من سنة ١٧٨٥ - ١٧٨٦ م

فاستولى جعفر خان على كرسي المملكة وكان حكما عادلاً يجب ترقية البلاد الا ابن ايامه كانت ايام شوئم و بوئس فارت عليه ولايات كثيرة · وانتهز آقا محد خان الفاجاري فرصة وفاة على مراد خان واستولى على عدة ولايات · وكان قواد جيش جعفر خان نافيين عليه لا سباب كثيرة فاآمروا عليه وقناوه وطرحوا رأسه في احد شوارع شيراز وذاك سنة ١٢٠٠ ه

#### 

### ٧٥٨ \_ لطف على ماله بي جعفر ماله

من سنة ١٢٠٠ - ١٢٠٠ ه او من سنة ١٧٨٦ - ١٧٨٨ م

ولما قوقي جمفر خان قولى بعده ابنه لطف علي خان وكان بطلاً مقداماً الا ان الايام لم تساعده لانه وجد في اندس الاوقات . ذلك لان آقا عدد خان القاجاري الذي تقدم ذكره مراراً كان قد قوي امره وعظم شأنه و بعد مسبته واراد أن يستولي على البقية الباقية من بلاد ايران و ينتزعها من الدولة الزندية فاشهر الحرب على الطف علي خان ، وكان عامل شيراز يدعى الحاج ابراهيم وهو من صنائع الدولة الزندية فقام هذا الخائن نعمة اسياده وسلم مدينة شيراز الى اقا محد الفاجاري ففت ذلك في عضد الطف علي خان البطل الشهير ومع ذلك بني الطف علي خان مدة يقاتل خصمه ويظهر من غرائب البسالة والاقدام ما لم يرؤ عن غيره من ابطال الزمان فقد كان يحارب عشر بن الفا من والنقال آقا محد خان وليس معه غير بضع مثات ولا يفر من امامهم وكثيراً ما خرق البطال آقا محد خان وليس معه غير بضع مثات ولا يفر من امامهم وكثيراً ما خرق المفال من هنا الصفوف واجاز الالوف والحدام مشهر بيده وهو وحيد يقاتل الابطال من هنا الصفوف واجاز الالوف والحدام مشهر بيده وهو وحيد يقاتل الابطال من هنا حتى هيره الخلان وخانه الزمان فاضطر الى الاختفاء والبدد عن الاعداء

وكان يختني و يعود حيناً بعد حين ومعه ما لا ينجاوز المنتين من المقاتلين فيفوز و يظفر ولكن تافي خصمه وكثرة معداته ثفلبت على بسالته والخيرا عول لطف على خان على البعد عن مناعب الملك والحروب وظل سائراً بجفرده حتى وصل مدينة نرماشير على مقربة من افغانستان فقابله حاكها بالترحاب فاستراح عنده ليلة ولكن هذا الحاكم ظمع في الجائزة التي جعلها آقا محد خان لمن يأثيه بالطف علي خان و فندر بضيفه وهجم عليه مع بعض اعوانه فقائل الطف على خان عن نفسه قتال الابطال حتى اثخته العدو بالجراح فسقط من الالم فر بطه القوم وماقوه وهو على هذا الحال الى آقا محد خان فأمر يسمل عينيه وزجه في السجن ثم امر بقتله بعد قليل وهكذا انفرضت الدولة الزندية وصارت ايران ملكا للدولة القاجارية من ذلك الحين الى الان والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين من ذلك الحين الى الان والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين

## الدولة القاجارية بإيران

( يهيد ) اصل هذه الدولة من قبيلة فاحيار النهيرة التي سكنت بلاد استراياد وشيالي ايران اجبالاً من قبل ان يقوم مؤسسها ، ومؤسس هذه الدولة هو آقا محمد خان ابن امير من اهراد القاجارية، ومبب انصال الملك اليه هو انه لما عال عادل شاه يلاد ايران ارسل بطلب اثنين من امواه القاجارية فارسلوا له محمد خان واخاه فاساء عادل شاه معاملة محمد خان حتى عوف ياسم آقا محمد خان ، ولما صارت دولة ايران الى قبضة كريم خان زند اعتقل آقا محمد خان و بي في اعتقاله حتى توفي كريم خان فنر حينانم استقلاله وجعل من ذلك اليوم بنازع الدولة الزندية ونالب حوله ايلمال القاجارية لانه اكبر امرائهم وقصروه يجنوده نجمل يستعد نحارية الخصوم وكان اول من حاول محادية المواطورة الروس كانرينا فاغتراه الى النوار وذهب احدهم وهو مرتفي ألى خاريته امهواطورة الروس كانرينا فاغتذته هذه الامبراطورة آلة في يدها بدعوى تنصيبه ملك على ايران في الظاهر و بقصد غنها الى الملاك الروس في الباطن ولكن ذهبت هسذه على ايران في الظاهر و بقصد غنها الى الملاك الروس في الباطن ولكن ذهبت هسذه

المساعى إدراج الرباح كم سيجيل - وكان بين الخوة تحد خان اثنان مخلصان لد واحدهما جعفر خان وكان بطلاً صنديداً ولولاء لما تم تحمد خان الاستبلاء على ايران

و بعد أن خالص محمد خان من مناعب الخونه وجه همه في محار به التبالل والولا يات المجاورة له حتى تمكن بعد مدة قلبلة من ضم جزء كبير من بلاد ايران الى طاعته وجمل عاصمة ملك مدينة طهران قصارت مملكة ايران قسمين النسم الشهالي نحت حكم محمد خان المذكور والقسم الجنوبي بهد الدولة الزندية وقاعدته اصفهان ٠ فوجه محمد خان همه لافلتاح باقي المملكة واستخلاصها من يد الدولة الزندية فحارب ملوكها مرارًا وانتصر عليهم في وقائع مشهورة حتى صارت الدولة الزندية الى أطف على خان آخر ملوكها وكان بطلاً مقدامًا فقاوم محمد خان مقاومة الابطال ولولا تأني محمد خان وكثرة جموعه لمما تمكن من قبر لطف على خان الذي لما رأى غدر رجاله به خصوصاً بعد خيانة الحاج ابراهيم والمي شيراز وأسليمه هذه المدينة الى محمد خان ان المقاومة لا تجديد نفعًا عزم على البعد عن مناعب المالك وظل سائرًا بمفرده حتى وصل مدينية ترماشير على مقربة من افغانستان فقابله حاكمها بالترحاب واستراحءنده ليلة . ولكن طمع الحاكم المذكور في وبعض اعوانه فدافع الطف على خان عن نفعه مداقعة الاسود الكواسر حتى اتجته الفدو بالجراح فستمط من الالم فربطه النموم وسافوه وهو على هذه الحالة الى محمدخان كما تقدم. فلما صار الى فبضته امران تستمل عينيه ويزج في الحجن ثم فتسلم بعمد ذلك بقليل وبموته الغرضت الدولة الزندبة وصمارت ابيران ملكا للدولة القاجارية وذلك سنة ( \* 17 · Y | \* 17AA

#### ٠٧٠ - أفا محر خاد

من سنة ١٣٠٢ -- ١٣١٢ م أو من سنة ١٨٨٨ -- ١٧٩٧ م

ونبوت لطف على خان آخر الدولة الزندية استنب الامر لمحمد خان في كل عملكة ابران نجعل همه تنظيم البسلاد والفسرب على ايدي الاشقياء حتى عم الأمن وساد السلام

إلا أن محمد خان أنَّى أمرًا أغضب الحالم جعفر قلي خان الذي قانا أنه ساعد، على

الاستيازة على كرمي المملكة وذلك انه عهد بولاية المهد من بعد، لابن اخيه الله افي فتأثر جعفر فلي خان وطاب الى اخيه عدم خان ان يتفله افى اصفهان ايكون حاكما عليها فابى السلطان عليه ذلك وولاه على قسم من بلاد مازندران ، وحدث بعد هذا السلطان عليه ذلك عدماً الياخذ رأيه في احدى المدالل فلم بحضر فاتحذ ذلك وليلاً على عصيانه ولكن جعل نستيله بالحيلة حتى اقنعه بالقدوم الى طهوان ولو ليسلة والحدة فقدر السلطان باخيه وقتله شرفتانه ، ولما سمع اهل طهوان والم الحوا وماجوا وكاد يقع مالاتحده عقباه ولولا اقتاع السلطان لهم ان اخاه فتل غدراً بيد جان الهم ولكن يكانه ونحيبه صدق اهل طهران قوله فلم يتعد هيا جهم حد الكلام

وحاوب أقا خان قبائل التركيان المجاورة الأستراباء وبالغ في النكاية حتى الخلدوا الى السكينة ورجموا عماكان شهورًا عنهم من قطع الطرق ومساء قداعدا، السلطان

وكانت بلاد انكرج والتوقاس من المالك التأمة لايران ولكن اميرها وقدنذروا عه هرقل لما رأى اشتفال مالاطين ايران نجارية المدهم الآخر فلوض دوقة الروس في استقلال دولته تحت سيادتها ، فعقدت الامبراطورة كاثرينا معه محالفة مشهورة أهم بتودها ان يلاد انكرج اصحت شحت سيادة روسيا وروسيا تضمن مقابل ذلك الملك على تلك الامارة لحرفل وسله من يعدو ، قام سمع محمد خان بهذا التالف سار الى بلاد الكرج وحاربها قبل ان تصلها نجدات الروس فاخشعها واقتص من اهلها واضطر امبرها الى الغرار ، ودخل محمد خان تقابس وخرابها واعمل السيف في اهلها وسبى منهم ، ٣ الذا الكانومين الساء والاولاد

وكان آفا محمد خان الى مابعد اخضاع بلاد الكرج لم يلبس الناج ولم يعد سلطانًا على ايران رسميًا قالح علية الاعوان بذلك ورضي بعد التمنع الكثير ، فتم ذلك في مدينة اوردية في يوم حافل ولكنه لم يلبس تاج نادر شاء لكترة جواهر، وزخرفته بل اكنفى بتقلد السيف الذي كان ماوك الدولة الصغو بة بتقلدونه ودل بذلك على احترامه للمقالد الشيعية ، ودعي شاهًا من ذلك الوقت ، وكان ذلك منة ١٣٩٤ م

سيميد و بعد قليل انفق محمد شاه مع أمير الفائستان على فتمع بخارى و بلاد تركستان المستقلة واقتسامها بينهما وشرع في ذلك وكن بلغه قبل ال ينقدم اليها الدالروس المجمول المستقلة واقتسامها بلينهما وشرع في ذلك وكن الروس بعد فرار هوفل امير الكرج قد فرحفوا الملاده فاضطر المي التقدم نحار بثهم - وكان الروس بعد فرار هوفل امير الكرج قد فرحفوا على الولايات الشمالية من ايران وملكوا عدة مواقع فارسل محمد شاء الاوامر المشددة على الولايات الشمالية من ايران وملكوا عدة مواقع فارسل محمد شاء الاوامر المشددة

الى كل انحاء السلطنة الايرانية يجمع الدخائر والرجال ليستعد استعدادًا هائلاً للحرب مع أعظم دولة اوربية و بينا الاستعداد حار في ايران على قدم وساق توفيت كاتو بنا امبراطورة الروس وخلفها بولس الاول وهذا حالمًا جلس على عرش السلطنة انفذ إمرًا الى جيشه بالرجوع عن ايران وانتهت الحداثة بلا مصائب واهوال

اما هوال العبر الكرج فتوفي الناء نواره ونولى المارة الكرج بعده كركين خالف وهذا لما رأى الجنود الروسية لقدمت على الملاك الدولة الايرائية النهر رابة العصيان فلما عادت العسآكر الروسية عن ايران كامر طبكها بولس الاول كامر انتهز محمد شاد الغرصة لاخضاع هذا الامير وساق عساكره الى بلاد الكرج ومع انه فاسي الاهوال في عمار بتها لكنه فكن من الخضافها الخضاعا ناماً وين هو في نلك البلاد حدث ان النهن من خدامه شخاصها فحنى عليها والمر بشنفهما في اليوم التالي ومن الغريب انه تركهما في خدامه فخاصها فحنى من المتوطون بخدمة معريره ولقديم المعمنه وكانا من المتوطون بخدمة معريره ولقديم المعمنه وكانا من المتوطون بخدمة معريره ولقديم المعمنه وكانا عرفته في منتصف الليل في الخلاص من القال فقر رأيهما على فتل السلطان فدخلا غرفته في منتصف الليل في الخلاص من القال وكان ذلك سنة ١٧٩٧ م

## ٧٦١ فنع على ١٠٥

من سنة ١١٦٢ - ١٢١٠ من منة ١٧١٧ - ١٢١٠ من

وقا نوفي آقا محمد شاء توفى الناك بعده ابن الحيه فتح على شاه ولأول ولايته اعتدت روسيا على حدود دولة ابران وهاجمة شطوط بحر الخزر واستولت على كوجستان سنة ١٨٠٠ م فهاجمة عواطف الابرانيين على دوسيا واعلنت الحرب بينها استة ١٨٠٠ م فالتصر الابرانيون في عدة معارك فؤاد الروس فوتهم زبادة عظيمة وعززوا جبوشهم فهزموا الابرانيين واستولوا على كرجستان وداغستان وشيروان وفي وعززوا جبوشهم فهزموا الابرانيين واستولوا على كرجستان وداغستان وشيروان وفي المام سنة ١٨٠٥ م سنت فره باغ الى روسيا فأوفقت الحرب وتفاهوت فرنسا عساعدة الران في هذه الحرب وادسل فابوليون بوفايرت بعض القواد الترنسار بين كي يتظموا البران في هذه الحرب وادسل فابوليون بوفايرت بعض القواد الترنسار بين كي يتظموا المبلئ الابراني على النسق الاور بي

وخافت انكاترا من زيادة مداخلة روسها وقرائدا في ايران واهنمت بالامر ويعثت مفيرًا الى فتح علي شاء فكافت نفيجة مساعي هسالما السفير الانكابزي ابرام معاهدة كلستان في شهر اكتور سنة ١١١ م بين الروسيين والايرانيين ومع ذلك بنيت العلاقات بين روسيا وإيران في فنور والمناوشات الحقرة وداخلية ايران مضطربة من جواء ذلك وينا توفي الميراطور الروسيا المكندر الاول ازداد اعتداء الروس على الاملاك الايرانية فافند هياج الايرانيين على روسيا وقبضوا على البرنس منشيكوف الذي كان قد يعنه الادبراطور الى ايران سنة ١٨٣٦ م القديد القنوم ولم يطلقوا الذي كام مشدد من فنح على شاه وقد الزم الايرانيون جلالة الناه باعلان الحرب قند روسيا لان اعتداء هذه الدولة صار لا يختمل فارسل المناه جيئاً عرم ما يتيادة ابنه عبلس ميرزا عمار وعبر نهر الرس وقائل الروس وانتصر عليهم في عدة عراق النيراني عاصمة الروس جندوا جيئاً جراراً وساقوه الى مواقع الفنال وكانت العماكر الايرانية قند تعبت من القنال ولكنهم المنزموا اضطراراً ان بقائلوا الجيش الروسي الجديد الايرانية قند تعبت من القنال ولكنهم المنزموا اضطراراً ان بقائلوا الجيش الروسي الجديد الايرانية قند تعبت من القنال ولكنهم المنزموا اضطراراً الله بقائلوا الجيش الروسي الجديد ودارت رحى الحرب فاظهر الايرانيون من البسالة والاقدام ما حيز عقول اعدائهم ولكن خاشوات لا تعني اذا كثر العداد وزاد فاغيزدوا العام الروس بعد السن قنال منهم طلق كثير

ولما توالت الهزائم على الجيش الايراني الهنم عباس مبرزا بايرام الصابح مع الروس وبعد مفاوضات كشورة تم عقد الصلح في ٢٣ فبرابر سنة ١٨٦٨ م وسمي بمعاهدة تركماني جانب واهم شروط هذه المعاهدة ان شملي ايران خابيق ابرونوث ونقبوان وان تدنع الحد روسيا غرامة حربية قدرها تمالية ملايون روبل ( الروبل يساوي فرنكين ) وان لوديا الحق في ادخال سفتها الخربية في بجو الخارد و و كذا النبت هـ في الحرب المشؤمة . ويعد ان وضعت الحرب عم الروسيا او زارها اراد جلالة الشاء ان يعوض يلاده ما خسرته لروسيا فاعتداً على املاك الدرلة العلية العنبية واستولى على ولاية عراق العرب ووقعت بين الايرانيين والمغانيين عـ في وكان الاوردي العنبي الوردي كان المتصر في اغلبها الايرانيين واهم هذه الوقائع واقعة تراق تامة و كان الاوردي العنبي الوردي كا وردي كان أمن اه النا من العساكر وحد تستحملها العامة فتقول اوردي او عرضي إ، ولقاً من اه النا من العساكر وحد تا من المدافع الشخصة يقوده جلال الدين محمد باشا الشهير بجوبان اوغلي وكان معسكر الايرانيين في النا من المشاذ و الآلاف من الفرسان ومعهم سمنون مدفعاً وهم يقيادة البطل التبير عباس مرزا ابن فتح علي شاه وولي عبده فانشبت الحرب بين بقيادة البطل التبير عباس مرزا النا عمد والمساكرة وهجموا على العنائيين بقلب لا بنفسه على مواقف الاعداء فتحرك الحية في عمد ودامت المركة تا ساعات وانجلت بنفسه على مواقف الاعداء فتحرك الخية في عمدكرة وهجموا على العنائيين بقلب لا عنائل الردى وامت المركة تا ساعات وانجلت عن هزية العناؤيين وانتصار الايرانين انصارا الماك عباس ميرزا الى جهاث عن هزية العناؤيين وانتصار الايرانين انصارا الماك عبان الدوانين بماهدة ارضرو.

وفي سنة ۱۸۳۳ م توفي عباس ميرزا ولي عهد الهلكة الايرانية لمحزن عليه والده حزةً أدى بحيانه في ۲۰ كتوبر سنة ۱۸۳۵ م (۱۲۵۰ م) وكان كوبمًا حلبهً عادلاً في ملك وله جملة آثار من الاينية في طهران وتوفي عن ۱۲ ايناً و ۴ به باناً ، وكان عدداً فسلم حين ثانه ۱۰۰ نفس ولد بانم عدده سنة ۱۳۰۰ ه عشرة آلالى

## ۷۷۲ محد شاه به عباس

من منة ١٨٥٠ -- ١٨٤٤ هـ او من منة ١٨٣٤ -- ١٨٤٨ م

وتولى بعده حقيده مجمد ميرزا بن عباس «برزا بن فتح علي شاء فئار عليه اعهامه لكنه انتصر عليهم واستذب له الامر وأنتب محمد شاه

وفي أيامه الحُلَداُ حاكم هرات الافغاني على نعض بلاد الدرلة الايرانيـــة فـــاق الشاه عساكره لتأديب هذا المعتدي وافتتح عدة مدن في طربقه واخيراً حاصر مدينة هرات وكاد يفخها لولا انتصار الكافرا للافغانيين زعماً منها ان هوات مغناج الهند . فيحات السفن الانكابزية الى خليج فارس ونسريت بعض النفور الإيرانية فاضطر الشاء برقع الحصار عن هوات في ٣ سيند برسنة ١٦٦٨ م وفي سنة ١٦٦٠ ه ظهر رجل من الهافي شيراز كان مشهورا بالزهد واعمال الرياضة الثانقة التيم ميرزا علي محمد بن ميرزا وطال البران شيراز وادعى اله أناب المهدي المنتظر وسمى نقسه الباب رمزا الى الحديث النبوي النا مدينة العلم ونني بابها ١١٤٠ الناس عليه وتجننه الحكومة باضفهان ثم في جهر بق م النا مدينة العلم وموفي أسجن الله المهدي نفسه فالمفاز اليه حرب : هم البابية : ووقع بين الحزب المذكور والحكومة مشاغب واخبراً فتل الباب بنبر يزرمها بالرصاص

وفي ٦ شوال منذ ١٣٦٤ هـ توفي محمد شاه بعد ان ملك ١٤ منة وثلاثة اشهر ٠ وكان رحمه الله لنابًا بضرب به لمالل في الزهد والنتوى ٠ وكان يقود عداكوه بنفسه

- O Statistical

مع المراكزيم شاه بن محمد من سنة ١٨٩٤ - ١٣١٢ مالو من سنة ١٨٤٨ -- ١٨٩٦ م



(ش ٨ ) بامر المق خادرند: مع المدل)

ولد رحمه الله في مدينة تبريز في ٦ صفر سنة ١٣٤٧ ، الموافق ١٦ يواپو سنة ١٨٣١ م وخلف والده في ١٣ اكتوبر سنة ١٨٤٨ أ ولما استتب الملك لجلائه نادى في البلاد بالاسر على الارواح والاموال واطلق الحرية الاديان والتجارة فاطمأنت خواطر الرعبة بملكه وتبعثت بجلوسه على عرش ابران العظيم

وكان في اوائل حكه كثير الاعتباد على مشورة وزيره الاعظم الامير ميرزا فتي خان وكان وزيره هذا رجلاً بمنكا عاقلاً فكانت له باع طولى في سائر الاصلاحات التي احدثها الشاه في بلاده وعرف الشاه له ذلك فكافأه بتزويجه اخته فحده بعض زملائه فوشوا به الى الشاه فنقاه الى كاشان و في سنة ١٨٥٠ م شاع ان شهر شوال سيكون سبي الطالع على جلالة الشاه وكان في طهران وقد خرج على عادته ليروح النفس من عناه الاشفال ويغننم لذة الصيد والقنص في بجياعة من العال يفلحون الارض ويظهرون كدا وتشاطأ في منتصف النهار وهم لا ببالون بالحر فاعجب بأجتهادهم وامر الذين كانوا بمبتسه ان يمطوهم ما يدل على انعطافه الأمان واحد منهم وفي يده عريضة وهو يستنبث و يطلب امتناه والاستواعن الشغل وثقدم واحد منهم وفي يده عريضة وهو يستنبث و يطلب الرحمة فشفق عليه الشاه وأمره ان يتقدم الوء بالمريضة فتقدم الرجل وتبعه اثنان الرحمة فشفق عليه الشاه وأمره ان يتقدم الوء بالمريضة فتقدم الرجل وتبعه اثنان الرحمة فشفق عليه الشاه وأمره ان يتقدم الحراس والضباط فلاين كانوا بميمة جلاله واطلق احدهم رصاصة عليه اصاحت تحذه وقبل احدى ذراعيه ولكنه دافع عن نفسه دفاع الابطال حتى قدم الحراس والضباط فلاين كانوا بميمة جلاله عن نفسه دفاع الابطال حتى قدم الحراس والضباط فلاين كانوا بميمة جلاله والغضوا على هؤلاء الحونة الذين كانوا من الباية وقتلوم

وبعد أن خلص الشاء من هذه الدسيسة شرع في الاصلاح الداخلي وابدل كل العال الذين ارتاب بامانتهم وحث الناس على الاجتهاد وكسب المعسارف وسهل لهم سبل الغرقي ما أمكن ثم بدأ جلالة الشاء يفكر في اخذ الثار والانتقام من المكاثرا جزاء ما ظهر منها في حرب هرات وارسالها السفن الحررة الى الخليج الفارسي ومنع المرحوم والده من الهام مشروعاته الجليلة فاخذ بيث الجواسيس في

البلاد الهندية ويحض الراء الهند على الثورة والقيام في وجه الحكومة الانكابزية واعداً اياهم بتحوير بلادهم وتنصيب طائ منهم عليهم ولما انس منهم القبول ارسل عه سلطان مراد ميرزا الملقب بحسام السلطنة بجيش جوار الى هرات وامره بالنوغل في المفاوز والدروب الافغانية كي بصل باقرب زمن الى التخوم الهندية فقامت وقننفر قيامة الحرب بين حاكم هرات وبين عماكر الشاه من جهة وبين الهنوء والحكومة الانكليزية من جهة اخرى، ولا علمت حكومة الانكابز بدخول العماكر الايرانية الى هرات عنوة ونقدم الحو الجنوب اسرعت بارسال المدرعات الحربية الى الغلبج الفارسي واستولت على بندر ابي شهر واسرت عافظها المدرعات الحربية الى الغلبج الفارسي واستولت على بندر ابي شهر واسرت عافظها وجملت المحافظ موكباً ملكباً وانزانه في احدى سرايات الحكومة وعينت من ورافقه في الدخول والخروج ويمنعه من التكام لنموه على الناس انه الشاء فنجحت برافقه في الدخول والخروج ويمنعه من التكام لنموه على الناس انه الشاء فنجحت بذلك تمام الخباح واخدت الثورة الهندية المشهورة مثم دخل فابولبون الثائث بين الدولتين وتوسط في الصلح حتى تم يونهما بماهدة امضيت بياريس تحت رئاسة وفي سنة ۱۸۷۱ م اصاب علكة ابران تحمط رافقه الهواء الاصغر والحي وفي سنة ۱۸۷۱ م اصاب علكة ابران تحمط رافقه الهواء الاصغر والحي واصاب الناس حبد شديد فبلغ عدد الذين ماتوا في اصفهان وحدها ۱۲۰۷۰ وفي وفياب الناس حبد شديد فبلغ عدد الذين ماتوا في اصفهان وحدها ۱۲۰۷۰ وفي

فلما ذالت النكبات وعاد الخصب عزم ناصر اللدين شاء على السياحة في إور با فسار في ١٢ ما يوسنة ١٨٧٣ م من طهران شيالاً فقطع بحر الخزر ( بحر قزيين ) الى استراخان ومنها الى موسكو فيطر سبرج فالمانيا فيلجيكا فانكلترا ففرنسا فسو يسرا فا يطاليا فسالسبورج ففينا ثم عاد الى ايطاليا وسار منها الى الاستانة ومنها الى تقليس ومنها الى باكو بالمربة ثم عاد الى طهران فوصلها في ٣ سبتمبر سنة ١٨٧٣ م

وفي تبريز ١١٠٠٠٠ نفس

وفي سنة ۱۸۷۸ م ساح سياحة اخرى في روسيا • وفي سنة ۱۸۸۰ م ثار عليه الاكراد فابلي فيهم بلاء حسناً فاابوا الى السكون • وفي سنة ۱۸۸۸ م مد اول خط حديدي بين طهران وشاه عبد العزيز ، وفي اوائل ١٨٨٩ م خرج السياحة في اوربا مرة أائة فلاقى ترحاباً عظياً وحضر معرض باريس الشهير ثم عاد الى بلاده ، وكان في كل مرة يأتي بلاده بالفنون والصنائع ويأخذ من الاسلحة الجديدة ويستأجر الضاط والعفائية نبور التمدن وندر يسالمساكو في بلاده وتما يستحق المدح والاعباب ان جلائه كان يكتب حوادث اسفاره يقلمه يومياً في كل مدة ويسرد فيه الحقائق والحوادث سرداً بديماً ويصف الآلات المركة وصفاً واضعاً ويذكر انساب الرجال العظام والقابهم في كل بلاد بغير خطأ

ومن جملة ما قره الجابلة في اوائل سلطته انه أمر بانتخاب او يمين نفرا من الشبان النجبا من اولاد الامراء أعبان مملكته وارسليم الى يار يس تحت وألمة حسن على خان امير نظام احد العلماء الايرانيين فحكث التلامذة سبعة اعوام في مدارس شتى افرنسية وذلوا شهادات ( دبلومة ) حسنة بعد الهام دروسهم تم عادوا الى بلادهم ومعهم جملة علماء ومعادين من الغرنساو بين في علوم شتى فاكرم الشاء وفادتهم وامرهم بغرجة الكتب النفيسة من الافرنجية الى الفارسية تم انشأ بناء رحبها فسيحاً ساء دار الفنون وهي تشتمل على عدة مدارس تغنلفة الدرجات كدرسة طبية عالية ومدرسة حربية ومدرسة كلية الهندسة والهيئة والفلك ومدرسة عبين في المناه ومدرسة الدرجات المناه بالنفية المناه مناهم ومدرسة ابتدائية كبرة ومدرسة تجهز بة اعدادية ، ثم امر جلالته بالنبية يكون ٧٥ في المائة من تلامذة تلك المدارس من ابناء مشاهير البلاد والبقية من يكون ٧٥ في المائة من تلامذة تلك المدارس من ابناء مشاهير البلاد والبقية من ابناء الفقراء على نفاقة خز بفته المغاصة

ثم وجه انظاره الى اصلاح الطرق والسبل العمومية لتسهيل المواصلات ومد الاسلاك البرقية في انحاء السلطنة ونظم البريد احسن نظام حقىصار يضاهي احسن مصلحة بريدية في اوربا وبالجلة فان دولة ابران أندمت في ايامه القدما بيناً وخطت خطوة واسعة الى سببل الرقي والتقدم

و بينا كان الابرانيون بشتغاون في اعداد الممدات الاحتفال بالعام الحسين لماك سلطانهم جلالة ناصر الدين شاء فاجأه ذلك المصاب بمقاله بغنة . قتله رجل معتوه في يوم الجمعة أول ماء سنة ١٨٩٦ م وهو داخل مسجد عبدد العظيم ليصلي الظهر فاصابت الرصاصة قلبه فمات ، أما حزن الابرانيين على جلالته فما اتركه لفطنة القارئ الكريم

۷٦٤ \_ ميلالة مظفر الربن شاه به ناصر الدين
 من سنة ١٣١٣ – ١٣٢٤ ه او من سنة ١٨٩٦ – ١٩٠٧ م



(ش ٩) عطر الدين شاه الله عن الهال عن الهال وخالف ولد جادى المار عنة ١٣٦٩ ه وخالف

المرحوم واللء على عرش المملكة واحتفل بذلك رسمياً يوم ٨ يونيو سنة ١٨٩٦ م اما المراثى والنهاني التي وقمت الى اعتابه السنية فكشيرة جلةًا نخص منها بالذكر تمزقة وتهنئة لسعادة شاهين بك مكار بوس وهي : -

> ونقضت حكم شريعة القرآن ماتبتني من (ناممر) الادبان جهرا مقيتهم النجيع الفاني أفما خشوا من هيبة الديان من مكرهم واستشهد الحينان فرض الصلاة وواجب الابمان بفعالهم معمات كل زمان قب كارااضطربت والاعران غر الانام بفضله المثاث هذا الورى من طارق الحدثان اقذا حزاء المدل والاحسان تبت يداه من أثيم جان يردي العدى بالسيف والمراان فخر الملوك وقدوة الاعبان أيث الشرى من اعظر الشجمان غيث المراحم مصدر العرفان وسمت معاليه على كيوان بالبأس منه يشهد الثفلان فلقد بدا من وجهه القمران

شات عينك يا يزيد الثاني فلقد غدرت بصاحب الايوان شات يمبنك هل عامت بها إتي ت اليوم من اثم ومن طغيان خنت النبي وآل بيت المصطفى لولا الفدرلم تنل ايدي المدى غدروك يا سيف الامام ولواتوا قتلوك في العراب جهلا و يامم فننوا عليماً قبلكم بمكيدة قابلوك ظلماً اذ رأوك مجماً قدالبسوا الدنياالسوادوسوء دوا فالذا الحلائق والملائك والثوا في يوم مصرع (فاصر الدين) الذي قد كان ركاناً بستظل بظله اضمى ضمية عدله في ملكه غدر المثم به فعاجله القضا علا درى ان ( الظار ) بعده علا دری ان ( الظار ) نجله علا دری ان المظافر شبله غوث العوالم بل وليث عرينها ماك تحلت بالكمال صفاقه بطل تذل له الضراغم هيبة ان غاب بدرابه عن مذا الملا

عمت فضائله فكان قلباما (عظفر الدين) العباد استبشرت ونسابقت رسل النهاني نحوه وطيء المقام ببأسه فكأنه هذي يمين الله يا ابن صفيه ابشر فان الله يحفظ ملككم وتموز عن نقد الاظهر والد الدرات ما بين الملوك معظاً أدم لنا بالبين دولة ملكه وانصره مولانا على اعداله وعصلحي و زرائه اشدد ازره

بحراً كبراً دائم الفيضات فتوسمت خيراً ونيل اساني لما فولى العرش في طهرات في عرشه كسرى انو شروان مدت فترفكم لاعلى الشان طول الزمان مشيد الاركان من ربع قد فاز بالففرات ومظفراً بعناية الرحمن وبلاده يا خالق الاكوان ابداً وصنه سائداً بأمان ما غردت ورق على الاغصان

وحالما جلس رحمه الله على كرمي اجداده الني كثيرًا من الفعرائب مثل ضرائب الحيز واللهم وغيرها وابطل تنزيم الاعشار وجعلها تعطى عبنًا او بدلا ومنح جكام الاقاليم نوعًا من الاستفلال في حكوماتهم ، وزاد في تنظيم الجند الغارسي على النظام الافرنجي الجديد ، وافشأ كثيرًا من المدارس ينفق عليها من الجبب الخاص في طهران وثير يز ويوشهر وغيرهما

ولم يكتف رحمه الله بكل ذلك بل عمل عملا جديرا ان يكتب عام الذعب الا وهو منحه الحو ية والدستور لبلاده فاستبشر الايرانيون بهذا الشاه وتعلقوا به والحلصوا له نبائهم م وقد ارخ الدكتور مهدي خان منح الدستور لبلاده يقوله

هو الامرشوري بيننا جاءنا بها محمد المختار من خير معشر محما آيها استبدادنا فاعادها وزان بها الناريخ عدل مظافر

#### 1445

ويفتما الايرانيون جزئون بدستورهمالجديد وحريتهم المنوحة ألهم من جلالة

مظفر الدين يتنظرون الخير المعيم على بديه اذ الدل فرحهم بحزن وطوجهم بجزع لوفاة جلالة مظامر الدين شاه السبع بقين من ذي القعدة سنة ١٣٢٤ (الموافق ٨ يناير سنة ١٩٠٧ )

وكان جلالة محد على شاه ولى العهد مقيها يتبريز قفا اشدد المرض على جلالة والله استقدمه الى طهران فجاءها - فلما توفي والده تتوج جلالة محمد على شاها على كرسي ايران العظيم باحتفال فحيم وصفته الجرائد في حبنه و يقولون ان جلالة محمد على شاه غير راض عن الدستور والاغلب غير ذلات كا سبق وتعهد لجلالة المرحوم والده م لكن بظهر ان بين بطانه قوماً برغبون بقام القديم على قدمه لغايه في النفس وهو لا كثيراً عابر ثرون على ملائه وحزب الاصلاح قري ايران و بسبب المغلاف بين هذين الحزير بن تنجت الفتن الحاصلة الله ن وفق الله جلالة الشاه الجديد لما فيه خبر بلاده

# ١١٥ \_ الدولة المدية المدية بعصر

( غيه ) ذكرنا في فصل ( ١٣٦ ) خبر استبلاء السلطان سليم العنوفي على مصر ودخوله اياها ظاهرًا بعد تقليم على دولة الماديث ، و بعد ان افاء بها مدة بنظم احوالها بارحها الى عاصمة سلطنته وافاب عنه أمن بدي خبر بك الجركسي واليا عليها من قبله وجني خبر بك في ولاية مصر الى ان أوفي سنة ١ ٣٦ ه مولى بعده السلطان سلمان مصطفى باشا وبعد قسعة اشهر و ٣٥ يوماً أمدل باحمد باشا وكان احمد باشا المذكور صدرًا اعظم قبل توليته مصر ثم عهد اليه السلطان سلمان ولاية مصر واستند متصب الصدارة الى ابراهم باشا وادعى السلطانة لفسه بمصر واحيراً شجم عليه بعض العماكم شرحها فعمي احمد باشا وادعى السلطانة لفسه بمصر واحيراً شجم عليه بعض العماكم الم الحمد باشا وادعى السلطانة لفسه بمصر واحيراً شجم عليه بعض العماكم الم الحمد باشا واستبدل بابراهيم مناها موقتاه همي احمد باشا واستبدل بابراهيم النا سنة ١٩٤٠ ه فبني الى سنة ١٩٤٠ ه فبني الى سنة ١٩٤٠ ه فبابه باشا ما المنشدمه السلطان فيساء قيادة حمدان اددها عدريه الخيم وناب عد ددة فبابه وقبها المنشدمه السلطان فيساء قيادة حمدان اددها عدريه الخيم وناب عد ددة فبابه وقبها المنشدمة السلطان فيساء قيادة حمدان اددها عدريه الخيم وناب عد ددة فبابه وقبها المنشدمة السلطان فيساء قيادة حمدان اددها عدريه الخيم وناب عد ددة فبابه وقبها المنشدمة السلطان فيساء قيادة حمدان اددها عدريه الخيم وناب عد ددة فبابه وقبها المنشدة السلطان فيساء قيادة حمدان اددها عدريه الخيم وناب عد ددة فبابه وقبها المنشدة السلطان فيساء المناه المنشدة السلطان فيساء المناه المنشاء المنشدة السلطان فيلم المناه المن

خسرو باشا نحو سنة وعشرة اشهر . وفي سنة ١٤٥ ه عهدت ولاية مصر الى داود باشا فيتي بها الى ان توفي سنة ٥٦٦ هـ وتولي بعده على باشا ثم عزل سنة ٩٦١ هـ وتولى بعده محمد باشا وهذا عزل عن ولاية مصر وفتل بالاستانة سمينة ٩٦٣ ه وعهدت ولاية مصر بعده الى احكندر باننا فاقام الى منة ١٦٨ هـ وأبدل يعلى باشا الخادم وهذا عزل سنة ١٦٩ هـ ونولى بعد، مصطفى باشا - وفي سسنة ٢٧١ هـ ابدل هذا بعلى باشا الصوفي ثم عزل منة ٩٧٦ هـ وتولى بعده محمود باشا . وفي سنة ٩٧٥ أسنيدل إسنات باشا تم حسين باشا سنة ١٩٠ ه م عسيم باشا سنة ١٨٢ م ودفرا ا عرالي سنة ١٨٨ ه ع ايدل بحسين باشا الخادم ثم ابراهيم باشا سنة ٩٩١ ه ثم سنان باشا سنة ٩٩٢ ه ثم عو يس باشا منة ١٠٠٤ هم حافظ احمد بانا منة ٩٩٩ هم أورط باشا منة ١٠٠٣ هم السيد محمد باشا منة ٢٠٠٤ م نم خضر باشا منة ٦٠٠١ م ثم على باشا السلحدار منة ١٠٠٩ تُم ابراهيم باشا سنة ١٠١٢ ثم عجد باشا الكورجي سنة ١٠١٢ هـ ثم حسن باشا في السنة المذكورة ثم مجمد باشا الصولي منذ ١٠١٦ هـ ثم احمد باشا سنة ١٠٣٠ هـ ثم مدعلق باشا الفقلي سنة ٢٠١١هـ ثم جعفر ياشا حسنة ١٠٢٧ هـ ثم مصطفى باشا سنة ٢٨ ١ هـ ثم حسين باشا في السنة المذكورة ثم مجمد بإشا سنة ٢٠١١ هـ ثم ابراهيم بإشا ســــة ٢٠١١ تُم مصطفى باشا الخامس سنة ٣٦ ١ ه تم على باشا الخامس في سنة ١٠٣٢ هـ اللذكورة تُم أعبد مصطفى باشا احامس ثانية في ذات السنة وعزل وقتل بالاستانة منة ١٠٣٧ هـ ومن بعده إلىندت ولاية مصر الى بيرام باشا ثم استدعى الى الاســــ :انة في ذات الــنة واقيم بعده محمد باشاغم موسى باشا سنة ٤٠٠ هـ ثم خايل باشا سنة ٤١٠ هـ ثم احمد باشا الكورجي سنة ٢٤٠ ١ ه تم حدين باشا سنة ١٠٤٣ ه ثم محمد باشا دية ١٠٤٥ ه تُم مصطفى باشا البينانجي منة ٩١٠٤٩ مُم مقصود باشا سينة ١٠٥١ م ثم ايوب باشا سنة ١٠٥٤ م تم عمد باشا في ذات السنة ثم اجمد باشا مسنة ١٠٥٨ م ثم عبد الرحن بالنا سنة ١٠٦٢ هم عمد باشا في ذات السينة ثم غازي باشا سينة ١٧ ١ ه ثم عمر باشاً سنة ١٠٧٧ ه تم احمد باشا صنة ١٠٧٨ ه تم ابراهيم باشا في ذات السنة تم حسين بالله الجنبلاط منة ١٠٨٧ ه مُ عنان باشا منة ١٠٩١ ه مُ حسن باشا السلحدار منة ١٠٩٩ ه ثم احمد باشا سنة ١٠١١ ه ثم نلي باشا سنة ١٠٠٢ ه ثم اسها عيل باشا سنة ١١٠٧ ه في حسين باشا سنة ١٠١١ه في محمد قره بأشا سنة ١١١١ه في محمد والتي باشا سنة ١٠١٦ هـ ثم مسار على الشاسنة ١١١٨ هـ ثم حسين باشا سنة ١١٩ أه ثم ابراهيم باشا القبود لاسلة ١٦١ اه ثم خليل باشا سنة ١٦٢ اه أم ولي باشا سنة ١٢٢ اه ثم عايدين

واشاسنة ١١٢٧ه ثم على باشا الازمرلي سة ١٢٩ اه ثم رجب باشا سنة ١١٣٠ ه ثم محمد باشا الناشنجي سنة ١٣٢ ١ ه شمعلى باشا سنة ١٣٨ ١ ه تم باكير باشاعام ١ ١٤١ ه تم عبدالله باشا الكيورلي سنة ١١٤٢م مُ عمد باشا السلحدار سنة ١١٤٤م مُ عَيَان باشا الحلبي عام ١١٤٦ م تم باكبر بائدا ثانية عام ١١٤٨ م ثم مصطفى باشا عام ١١٤٩ م ثم سلمان باشا الشهير بابن العظم عام ١١٥٢ ه ثم علي باشا حكيم اوغلي عام ١١٥٢ ه ثم معي باشاعام ١١٥٤ ثم تعمد باشا اليد كسي عام ١١٥٦ ، ثم محمدراغب باشا عام ١١٥٨ ، ثم احمد باشا المعروف بكور وزير عام ١١٦١ ه ثم شريف عبد الله باشاءام ١١٦٣ ه ثم محمد امين باشا عام ١١٦٦ م تم مصطفى باشا في ذات السنة ثم علي باشا حكيم اوغلي ثانيــة عام ١١٦٩ م تم محمد سعيدباشا عام ١١٧١ م تم مصطفى باشاعام ١١٧٣ م تم احمد كامل باشا عام ١١٧٧ه مُم ياكير باشاعام ١١٧٥ ه ثم حسن باشاعام ١١٧٦ ه ثم حمزة باشا عام ١١٧٩ م ثم محمد واقع باشاعام ١١٨١ م ثم محمد باشا الاربلي عام ١١٨٢ . ثم احمد باشا عام ١١٨٣ ه ثم قرا خليل باشاعام ١١٨٤ ه ثم مصطنى باشا النابلسي عام ١١٨٨ ه مُ مصطفى باشاعرب كيرلي عام ١١٨٩ ه ثم محمد عزت باشاعام ١١٩٠ ه ثم اسماعيل باشا اولاً عام ١١٩٣ ه ثم ابراهيم باشا في ذات السنة ثم اساعيل باشا ثانية عام ١١٩٤ه أم محمد باشا ملك عام ١١٩٥ م أمالشر يف على باشا القصاب عام ١١٩٦ م ثم محمد باشا السلحداد عام ١١٩٨ \* ثم الشريف محمد باشا بكن عام ١١٩٩ \* ثم الشريف عبدى باشاعام ١٧٠١ = ثم اساعيل باشا التونسي عام ١٧٠٣ = ثم محمد عزت باشاعام ١٢٠٥ ثم صالح باشا القيصر لي عام ١٢٠٩ شمابو يكر باشاعام ١٢١١ ه وفي ايامه في سنة ١٢١٣ ـ استولى الفرنساو بون على مصر بقيادة بطلهم الشهير نابوليون بونابرت . وقبل أن تتكلم على هذه الحملة الفرنساوية بلبق بنا التلميح الى مأكات المالليك من السطوة في مصر حتى لم يكن فلولاة العثانيين معهم الا الاسم فقط فنفول

اعلم انسبب قصر مدة الولاة بمصر هو تغلب المائيك على امر الدولة فيها حتى انه لم يكن الباشا العثاني الا اسها بلا رسم وتنصيل ذلك يطول شرحه فاذا اردت الوقوف عليه قراجعه في التواريخ الخاصة بمصر كتاريخ الجيرقي وتاريخ مصر الحديث لحضرة المؤرخ المحقق جرجي افندي زيدان اما هنا فسافتصر على ذكر حالتهم مذ استبداد على بك بلوط بملوك ابراهيم كتبندا امير الامراء وكبير السناجق واستئذاره بالسلطنة سيف مصر

\* 11VE ic.

بعد ان ثبت قدم على بك بولاية مصر وتم له امرها جرد جيثاً بقيادة عدمد بك ابي الدهب الى الحجاز لاخراج الشريف من مكة ، ولما وصل الى جدة ملكهابالامان ثم سار الى مكة المكرمة وطود الشريف منها واقام غيره مكانه ورجع الى مصر والشنير على بك بعد هذا الفتح بسطوته وصولته ولان الدولة العثانية العلية كانت مشتغلة في ذلك الوقت بحرب الروسيا فلم تهتم بامر مصر وكان ذلك داعبا لظهور على بك كم و وفي ذلك الوقت كان الوالي على عكا الشيخ ظاهر العمر ولوتوع الغرة بينه و بين عثان وفي ذلك الوقت كان الوالي على عكا الشيخ على الدولة العلية ولعدم قدراته بالفيام بهذا الامر بلا ماعدة ارسل الى على بك والى مصر هدايا وتحقاً نفيسة و زبن له الحروج بهذا الامر بلا ماعدة ارسل الى على بك والى مصر هدايا وتحقاً نفيسة و زبن له الحروج بهذا الامر بلا ماعدة الرسل الى على بك والى مصر هدايا وتحقاً نفيسة و زبن له الحروج بهذا الامر بلا ماعدة الرسل الى على بك والى مصر هدايا وتحقاً نفيسة و زبن له الحروج بعناء المناز الله الله سور بة على الدهب المذكور قوصل هذا الجيش سنة ١٧٧٠ م الى جهة الرماة وهناك المم المه الشوخ ظاهر العمر بعسكره حتى بلغ الجيش على ما قبل ١٦٠ الذا ولما على عثمان باشا بقدومهم لفناله ارناع ومع ذلك خرج بعسكره للقنال فلم يثبت رجاله على الذائع على القامة ابن الامان ونسل الما الدائم وحفل الدائم على القامة ابناك واستقر في دار الوزارة وامر باطلاق المدافع على القامة ابناك

و بعد ان دخل محمد بك ابر الذهب دمشق وتعلم فلمنها خوفه إسهاعيل بك ( احد قواد العساكر المصرية ) من خوافب الامور بان الدولة العلية لا بد من ان يخلو بالها من الحرب فتلتفت الى مصر بعبن الانتقام ومن عصى السلطان نقد عصي الله وما زال به حتى نهض ابو الذهب ليلاً بعساكره مفارقًا دمشق فعجب الناس كثيرًا لهذا النفيير الغير منتقل ورجع الشبخ ظاهر العمر ومن معه كل الى محله و ولما بلغ عثان باشا خبر رحيل ابى الذهب اسرع الى دمشق ودخلها بلا ممانع

ووصل عمد ابو الذهب مصر فجأة فنعجب الامبر على بك كل العجب اذ كان يعلم دخوله الى دمشق وطرده عثمان باشا عنها وساله عن مبب عودته بفنة نجعل السبب تصلف الشبخ ظاهر العمر وعشيرته ونسبهم الى الخيانة والمكر فكنب الامبرعلي بك الى الشبخ ظاهر بعانبه فاجابه منكراً ما عزاه اليه ابو الذهب وارسل اليه ابنه الشيخ عثمان رهينة على صدق قوله واخلاصه • فتحقق علي بك خيانة ابي الذهب • ولم يلبث ابو الذهب حتى خرج الى الصعيد وابتدأ بحشد الرجال فجمع الامير على بك عسكراًا وارسلهم يقيادة اساعيل بك المتقدم ذكره لقنال محمد ابي الدهب فاتنق اساعيسال بك مع محمد ابي الذهب على الاميرعلى بك وعادوا الى القاهرة بالجيسوش الكشيفة فاضطرعلي بك ان يفر من الفاهرة الى عكا عند الشبخ ظاهر العمر ودخل محمد ابو الذهب القاهرة واستونى عليها وخطب لهايها وكتب على بكوالشيخ ظاهر الى الكونت ارلوف امير الاسطول الرومي في البحر الشوسط ان يتحدهما فلي دعوتهما بارتياح وامد على بك بالنال والرجال وساعد الشيخ ظاهر على اخذ باذا من مدن الشام • ولما رأى على بك مساعدة الروس له ابقن بالظفر وساد قاصدًا مصر لا تخلصها من محمد يك ابي الذهب وبرز محمد بك أفتاله فالتتي الجُمان بجوار غرة ويعد قتال شديد انهزم على بك وفر من معه و وقع هو جر يحًا فاخذه تحمد بك ا و الذعب الى القاهرة واحضر له الجراحين بشاوون جرحه حتى اذا او الله ان يبرأ امرهم نوشع السم في جراحه فوضعوا كامره فمات على بك للحال واستنب المر مصر لحمد بك ابي الدُّعب - وفي سنة ١١٨٩ ه سار محمد بك ابو الذهب الى الشام بجيوش كتبرة لا تخلاص البلاد من ابدي الذبن تغلبوا عليها • تحاصر بافا وضيق عليها وافتتحها عنوة واثحن في الهابها قتالاً ونهباً نما لم يسمع بمثله ثم تقدم قاصدًا عكا نخاف واليها الشيخ ظاهر العمر وخرج منها هار بًا فوصل اليها محمد بك ودخلها من غبرتمانع واذعنت له باقي الولادوخاف الاهالي سطوته ودخلوا تحت طاعثه • ثم ارسل الى الاستانة بطلب النقرير على مصر والشام فاجيب الى ذلك الا انه لم يهنأ بالولاية طو يلاً لانه بُوفي في ٨ ربيم الثاني - ١١٨٩ المذكورة قحمل العساكر جثنه وانوا بها اتى القاهرة ودفنوه في مــــدرسة تجاه الازهر وتولى مصر بعده مراد بك وابراهيم يك الاول امير الحلج والثائي شبخ البلدوقي ايامهما في منة ١٣١٣ هـ اتي الفرنساو يون بقياده نابوليون يونابرت كم سيأتي ذكر ذلك الآن في - نة ١٧٩٨م جهز تا يوليون يو تاير ت بناه على احر الجمهور ية القر نساوية في تفر طولون جيئاً ، وُلفاً من ٣٦٠٠٠ ، قائل وكتبرًا من الراكب والسفن ثنقل الجنود والذخارُ وعدد الحرب واردف مجيشه نحو ١٧٠ عللاً بارعين في علوم مختلفة • وقي ١٩ مايو سنة ١٧٩٨ م الله كروة سار نابوليون بهذا الجيش دون أن يعلم أحد وجهة سيره فبالغ في ٣٠ بو نيو ألى جزيرة ما لهلة فاحتابها بعد الزدافع من كان فيها، نجمية فرسان القديس بوحنا الاورشليدي شديد الدفاع وفي ٢ بوليو رست مراكبه المامالاسكندوية والزل جنوده على مقرية منها ثم دخلها يمنوه وترك فها الفائد كليم وسار الي الماهرة

فاعترضه مراد بك شرذمة من المعالمات فهزمه وواصل سبره الى مدينة امباية قبالة الفاهرة فكانت اوقعة المسروفة بواقعة الاهرام بيته وبين ابراهيم بك وحماد بك في ١٣ بوليو من السنة المذكورة وابدى المعالمات ابات الشجاعة بالدفاع الم المهم لم يقووا على مدافع الافر نسبين فدخل بوليرت وجنوده الفاهرة وأعلن اله حليف السلطان ولم يأت لفتح مصر بل الرطيد سلطته فها ومحاوية الماليك الذين عصوا اوامره الما مراد بك فلحق بالصعيد فارسل الوليون من يأتبع الده والما ابراهيم بك فلحق بالشام واستنب الامر عصر الفراد اوبين

ولما علمت الكافرا لخروج بونابرت من طولون الى جهة غير معلومة أمرت مراكبها الني كانت محاصرة مدينة فادس باسبائيا باسرة الاميران ناسن الشهيران يتعقب المراكب الفرنساوية وبضريها حبثها وجدها فالتق بها في ابي فير قرب الاسكندوية فكانت وقعة حاللة بين الاسطول القرنساوي والاسطول الانكليزي انجلت عن تصمير الاسطول الفرنساوي

وكانت الدولة العابة قد اخذت في الاستعداد لمحارية قرنسا واخراج جيشها من مصر وعرضت عليها الكافرا مساعدتها على اخراج الفرنساويين من مصر خوفاً من قطع طريقها الى الهند وعرضت عليها روسيا معاضدتها واعدادها بمراكبها فابرمت معاهدة بين الدول الثلاث واشهر الباب العالي الحرب على فرنسا في ٢-يته برساله ١٧١٨م وسار الا يعنول العباني والاسطول الروسي نحو مصر وأخذ الباب العالى في حدد الجبوش في دمشق ورودس الزحف الى مصر وكانت الراكب الانكافرية باقب في البحر المناوسط و قطعت مع الاسطوابين المباني والروسي خط الاتصال بين فرنسا وجستها الذي احتل مصر

ولما رأى بو ابرت اجماع الجيوش و مراك الدول الذكورة نحاريته اراد ان باغت الدولة بلخة سووية ايضاً قبل ان يكدل استعدادها لحرج و فهض من مصر باغت الدولة بلخة سووية ايضاً قبل ان يكدل استعدادها لحرج و فهض من مصر بالانه عشر الف مفاتل الى سودية بطريق العربش فاحتل هذا البلد في اوائل سنة ١٧٩٩ م ثم الحذ غزة ثم الرملة ثم بافائم بلغ الى عكا واقاء الحصار علمها فدافع عنها واتبها الجزار دفاعاً محوداً وعاكت قابل المراكب المتحدة الراسية بميناء هذه المدينة فام يحكن و بارت. ن فاحها ثم فتما العقاعون في عسكره فلم بجد بدأمن العود الى مصر قداد بمن جيشه الى الفاعرة و دخلها في عسكره فلم بجد بدأمن العود الى مصر قداد بمن حيث الى الفاعرة و دخلها في ١٧٩٩ م ثم وصل الحيث

المنهاني الذي كان قد تألب في رودس وحل في اني قبر فهب الونابوت من الفاهر ة لمناواتهم واصلى علمهم نار الحرب فنغلب علهم وقتل مهم خاتماً كثيراً والهزم الى المراكب من بني منهم حياً وأحر مصطفى باشا قائدهم وذلك في ٢٥ يوليو سنة ١٧٩٩م وفي ٢٤ اغــطس من السنة المذكورة بلغ بوابرت أن أحوال الجمهورية الدرنساوية مضطربة فانسان خنية ومعه يعض قواد جيشه وسافريهم متنكراً ولميشعريهم الانكالل مع شديد مراقبتهم والنشار مراكهم في البحرالةوسط فظهر بغتة في باريس في اواخر سنة ١٧٩٩ م ٠ وترك قيادة الحيش المحال يتصر لكايبر ٠ ٠ وكان هذا الجيش فد هلك نصفه بالحروب والوباء ولا امل له ينجدة او امداد لقطع خط الاتصال بينه و بين فرنسا • وكانت الدولة العابة مجدة في أعداد حملة الخرى لاستخلاص مصر من القرانساويين وانكاثرا وروسيا ساعدتها بما في الامكان فينس كايبر من النبات في هذا الموقف قاتفق مع يوسف بإشا الصدر الاعظم الذي كان قد حضر الي المربش والاميرال سميت الانكابزي في ٣٤ يشاير سنة ١٨٠٠ م في العريش على أن ينسحب السكر الفر نساوي بسلاحه راجعاً الى فرنسا على مراكب الانكابز ه ولكن لما اخذ الفر نساويون في الجلاء عن بعض الفلاع ارسل الاميرال سعيث الإنكامزي يبلغ كاربر ان دولت. لا تحيز الأنفاق المابق عقده ألا إن باتي المكر الفرنساوي سلاحه بدالانكابز و فاستشاط الاعظم لاستلامها من بد الدر تساوين • ومم ان الجيش المُهافي كان برمو اضعافاً على عدد الفرنساويين لكر لما تقابل الحيدان عند الملرية في ٧٤ مارس سنة ١٨٠٠م التصر القرانماويون التصارأ باهرأ وكبروا العيانيين شر كبرة • وعاد كايبر بعمكره ظافراً إلى الناهرة فوجد ان ابراهيم بك قد استحوذ علما في غيبته فاضرم النساس علها وخرب فدمآ كبيراً منها واستمرت الحرب في شوارعها عشرة ايام ودخل الذر نساويون الحِلم الازهر وربطوا خولهم فيه وانختوا في اهل البلد تتلاً ونهيأحتي الهزم امراء الثورة وأنثل بعضهم وقر بعضهم فلاخل كايبر القاهرة واستولى علمها تُم قَدُل بِعَضَ السَّائِخِ مِن ثبت أتحادهم مع النَّاثر بن وهدات الاحوال وعادت السَّكِيَّةُ الى ماكان عليه قبل مقد العشة • و ينيما كان كابير يفكر في تُمكين موقف جنود. يتصبر وتثبيت سلطته قبها دخل عابيه صعلوك حابي أسمه شليهان وهو يتنزه ببستسان وطعنه عدية فكانت القاضية عليه وكان مفتله في ١٤ بونيو منتة • ١٨٠ موهوبالقائل فوجدوء في يسنان قريب من البسنان الذي وقع فيه الفتل وبعد المحاكم الفانو بـ قتلو. هو وقلالة تبتت عليهم لهمة المستر على هذا القاتل الاثيم

وبعد مقتل كايبر افام العسكر الفرنساوي الجنرال مينو موضعه وهذا كان قداسلم وتستى عبد الله فايقن العثانيون والانكايز بعد هذا التغيير النصر على الفرنساو بين وانزلوا بابي قير ثلاثين الف مقاتل فسار الجنرال مينو لقتالم فهزموه في ٣١ مارس سنة ١٨٠١م وسار الى الاسكندرية وتحصن بها ونقدم العسكر العثافي الانكتيزي الى الناهرة فعاصروا من بقي فيها من الفرنساو بين ورأى قائدهم بيليار النلا مناص له من التسليم فعاصروا من بقي وبها من الفرنساو بين ما النسليم فوافقاء على الشروط الني كانت أبرت في الانقاق بين كلير وانجلى الفرنسيس عن مصر في شهر بوليو سنة ١٨١م بسلاحهم وعددهم ومالم و بني الجنرال مينو بحصوراً في الاسكندرية الى ان سلم في مبتمير سنة المام من وبقتضى الشروط المار فكرما عرجوا من الاسكندرية الى ان سلم في كثير من الفريقين وبقتضى الشروط المار فكرما عرجوا من الاسكندرية إسلاحهم وعددهم ومالم وحماتهم حيماً المراكب الانكليزية الى فرنسا وهكذا انتهت هسف الحماة وعادت مصر ولاية عثمانية كما كانت

وجد السحاب العساكر الفرنساوية من مصر استلم بوسف باشا الصدور الاعظم زمام الاحكام في القاهرة باسم جلالة السلطان ودير بوسف باشا وحسين فيطان باشا مكيدة لاغتيال الماليك فدعا الاخبر احراء عم لوليمة باسطوله باني فير وقتل بعضهم ببنيا كان الاول قدام عساكره فنهبوا واحرقو بيوشهم بالجيزة الماسحيت العساكر الانكليزية من مصر بامر الاميرال كيت وبفيت مصر بقنازعها الجنود العثانية والماليك ولماكان لابد من تولية وال عثاني بقوم باعباء الولاية سعى بوسف باشا الى تولية خسرو باشا كيا حسين باشا الى تولية خسرو باشا الى تولية وارسل القومان المؤدن بذلك

فتولى خسرو باشاعلى مصر في ١٦ جادى الاولى أسنة ١٢١٦ ه واذ تحقق انه لا يستقب امره الا اذا أننى البقية الباقية من الماليك سمي مدّ جلس على كرمى الولاية في ابادتهم - وكان الماليك في ذلك الوقت بأمرة عالمان بك البرديسي ومحمد بك الالني وقسد استأثر وا بالصعيد ، ولم يكن اذ ذاك في سلطة الباب العالى الا الفاهرة والاسكندرية وما بهنها ، فلم يستطع خسره باشا تحصيل ما يقوم بدفع مراد س

العساكر فنادوا في ٢ مايوسنة ١٨٠٠ م واحاطوا بالخازندار وحيدو في بينه ٠ فامر خسر و باشا ان تعالى عليهم المدافع حتى علت الشوفا وأشد الخصام فتداخل طاهر باشا اركان حوب خسر و باشا يربد صرف ذلك المشكل بالتي هي احسن فيلم يوافقه خسر و باشا يربد عرف ذلك المشكل بالتي هي احسن فيلم يوافقه ان يهدموا الاسوار نخاف خسر و باشا وفر بحر يجه وحاشيته الى المنصورة أم سار منها الى دمياط فانتهز طاهر باشا أناك الغرصة وجمع ارباب الديوان فاقروم على مصر بصنة فانقام موفقاً حتى قرد الاوامر بثولية من بثولى عوضاً عن خسرو باشا على كرمي ولا بة مصر وظلبت العساكر منه مرتباتهم واذ لم يكن لدبه ما يدفعه لهم الاوا عليه وفتاوه في شهر صفر صفر منه ١٢١٨ ه ومن سنة ١١٦٨ هائل منة ١٢١٠ ه حصلت عندة فتن وحروب باشا رأس العائلة المتحمدية العالم به التي عقد المدة لداخل المرحوم المفتور له محمد على وقا مدخلكر وقام بعض الولاة على ولاية مصر و لان في عقد المدة لداخل المرحوم المفتور له محمد على وقائل منذ كر



(ش ۱۰ ) محمد و در المنز من (فاتر)

# ٧٦٦ - محمرعلي باشا

من سنة ١٢٦٠ - ١٢٦٤ م أو من سنة ٥ ١٨ - ١٨٤٨ م

والد رحمه الله في قواله من اعال مكدونيا سنة ١١٨٢ هـ او سنة ٧٦٩. م ولذا كان يفخر كثيرًا بقوله انه ولد في وطن اسكندر الكبير وفي بوم ميلاد نابوليون بونا برت ، وكان والده المدعو ابراهيم آغا متوايًا خفارة الطرق وقد ولد له ١٧ ولد اللم يعش منهم الا محمد علي ، وفي سنة ١٧٧٣ م توفي ابراهيم آغا والمرأته وابنه محمد على لم يتجاوز الرابعة ، فكفله عمه طوسون آغا الذي كان منسلماً على قواله غير انه قتل بعد ذلك بقليل بامر الباب العالمي فاصبح محمد على يتما ليسور له من يعوله

وكان محافظ البلدة المعروف بجر بتحيي براوسطة صديفاً قدياً لوالد محد علي فشافق عليه واخذه الى منزله وعني بغريته مع ابنه قابدى من ابات الممة والنشاط ما حمل الوالي ذات يوم على انقاذه الي قرية من الضواسي يأبي اهابا دفع الوسوم وكان مسيره البها في عشرة رجال مسلحين فلما بانها دخل مسجدها لادا الصلاة ثم استدى اليه اعيان البلاة الاربعة الها حضروا البه كيابهم بالانجلال وسار بهم بين الاهالي شاهراً سيفه متهدداً بنائهم اذهم هموا بتخليصهم فلم تكن الا ابلة وضعاها حتى ادبت الرسوم المتأخرة كابا ، فرقاه الوالي عقب ذلك الى وتبة بلوك وضعاها حتى ادبت الرسوم المتأخرة كابا ، فرقاه الوالي عقب ذلك الى وتبة بلوك باشا وزوجه احدى قر بباته وكانت مطافة ولها مال وعقار فوسمت حاله فترك الخدمة المسكر بة وتعاطى النجارة ، واتفتى ان تعرف في هذه الاثناء بالثاجر الغرضاوي ليون الذي كان في آن واحد قنصلاً لفرنسا في قواله فاتجر في اصناف الغرنساوي ليون الذي كان في آن واحد قنصلاً لفرنسا في قواله فاتجر في اصناف النبغ (الدخان) وحصل منها على ربح وافر

وفي سنة ١٨٠ م كان الباب العالي يجهز حملة السير الى مصر لاخراج الفرنسانو بين منها فوردت الاوامر الى جربتجي براومطة ان يجمع ٣٠٠ منائل فغمل وجعل ابنه على آغا قائدًا ومحمد على مساعدًا • فسارت تلك الكتبية ضمن

العارة المثانية تحت قبادة حسين قبطان باشا الى ابي قبر ولكن انتصر الغرنساويون على تلك الحلة . فترك على آغا كنيبته بعد ان عهد قبادتها لمحمد على وعاد الى بلاده فارتقى محمد على الى رتبة ببك باشي . ثم كانت محاربة العساكر المثانية والانكارزية مع العساكر الفرنساوية في عهد الجغرال منو وانتصارهم عليهم وانتهى الحال بانسحاب الفرنساويين من مصر كا مر بك

ولما تدين خسرو باشا واليا على مصر دخل محد على في خدمته فارتق الى رتبة قبي بلوك باشي ثم ذال رتبة سرشتهه فاصبح قائدًا اثلاثة او اربعة الاف من الالبانيين وكان خمرو باشا جتم بتخليص مصر من عيث الماليك وقد نجح في ذلك واكن ليس تماماً فرأى محمد على ان ينقرب الى الماليك ليساعدوه على تنفيذ ما يدور بخلاه من استخلاص مصر لنفسه فحالف المبرديسي احد زعاه الماليك ، وفي سنة ١٢١٨ ه حصلت فننة لطاب العساكر مرتباتهم انتهت بفرار خسرو باشا وتولية طاهر باشا موقتاً ولكن هذا لم يقم بالولاية الا ١٦ يوماً حتى الفرصة ودخل القلمة واستولى عليها و ولا قتل طاهر باشا اقام العسكر بعده احمد باشا فاتحد محمد على والماليك على معارضته حتى ارغموه ان يقرك المدينة باشا فاتحد محمد على والماليك على معارضته حتى ارغموه ان يقرك المدينة

فلما علم الباب العالمي بذلك ارسل علي باشا الجزائرلي ( الطراباسي ) لبتولي ولاية مصر بدلاً عن خسرو باشا . ولما وصل هذا الى مصر عمد الى الكيد بالماليك وعمد على فوقع هو في الشراك التي نصبها لهم وعادت العائدة عليه

وكانت انكائرا ترقب الحوادث بطرف في فلما رأت فوز البرديسي ومحمد على وانها شرعا في اقتسام الفطر المصري بينها وجهت البهما خصماً عنيدًا وهو الالتي واصله كان مملوكا لمراد بك نجمع بعد عنقه مالا كثيرًا من الفلاحين والبدو بطريق الاغتصاب وقد أبلى بلاءً حسناً في واقعة الاهرام وانسحب الى الصعيد مع مولاه حتى اذا أنجلى الفونساويون عن مصر تزلف الى الانكليز فعينوه حاكماً على الوجه القبلي وكان يضرب المثل بترقه وبذخه حتى انه كان فعينوه حاكماً على الوجه القبلي وكان يضرب المثل بترقه وبذخه حتى انه كان

اذا تنقل من بلد الى اخر اخذ ضمن متاعه كشكاً مفكك الاجزاء فتركب له اجزاره اذا اراد الاقامة او تحل اذا ارتحل. و بعد خلاصه من المكيدة التي اعدها خسرو باشا بواسطة قبطان باشا لاعدام الماليك سنة ١٨٠١م سار في الاسطول الانكايزي لي لوندرا فانتهز الانكايز هذه الفرصة لاتخاذ. آلة في ايديهم فشجعوه وامدوه فعاد الى القطر المصري من انكاثرا فوصل الى ابي قير في ١٢ فبراير سنة ١٨٠٤ م . فلما علم البرديسي بقدوم الالغي خاف على سعلوته من الضياع وانتهز محمد على هذه الفرصة التخاص من احد هذين الخصمين فاوعز الى البرديسي بعمل المكاند للالفي وساعده بجنده الالباني فدبر البرديسي مكيدة قتل فيها اهل الالني ونجا هو الى الصعيد . واصبح محمد على مع عساكره الالبانيين والبرديسي مع مماليكه اصحاب السيادة على مصر . وحينا خلص الامر البرديسي ومحد علي لم يشاء محمد علي ان يكون له المظهر الاول بل ترك مقالبد الامر قابرديسي وهي حيلة الطبغة منه لانه كان يعلم سوء الحالة المالية التي تسلحبل مم استقامة الامر . وكان للجند الالباني متأخرات ثمانية شهور فطالبوا البرديسي بها واذ كان لا بد من دفع استحقاق الجند لهم وهو ليس معه ما يكفي الذلك ضرب على الاهالي ضرية جديدة ، وكانت نفوس الاهالي قد ستمت هذه الحالة فابوا دفع هذه الضريبة وقتلوا بعض الجباة . ورأى محمد على هذه الفرصة مناصبة لبذر بذور مقاصد. فدهب الى أحد المساجد وأعلن الغاء الضريبة فسرً الاهائي منه وانحازوا اليه . وقد احس البرديسي واصحابه بالناية التي يري محمد على اليها بفعله فدبرواله الكائد ولكن محمد على اسرع بمحاصرة بيت البرديسي فلم يـم البرديسي الا ان فتح ابواب هذا البيت نجأ: وخرج منه مم رجاله وامواله قاصدًا القلمة ومنها إلى الصجراء . ومع أن الأمر خلص لمحمد علي وكان في امكانه الجلوس على ولاية مصر الا أن لبعد نظره لم بشأ أن يضع نفسه في موضع الظلنة ويمهد اليها سبيل التهمة بالغدر فاستخرج خسرو باشا من مكنه بعد إن نسي الناس ذكره واجلمه في منصبه باحتفال حافل . غير انه لم تمض ثلاثة ايام حتى ثار الجند عليه وارسلوه الى رشيد فالاستانة ثمانتخبوا خورشيد باشا حاكم لا مكندرية واليًا على مصر ولما جلس هذا على منصة الاحكام حسب لمحمد على وجنوده الالبانيين الف حساب واراد ان يتخذ لنفسه جيشاً ليرد به هجات المعتدين عليه وقت الحاجة فاستقدم اليه جندًا من الدلاة (المغاربة) فوصلوا مصر اول سنة ١٣٢٠ ه ، وكان محمد على في جهات الصحيد يحارب المائيك قبلغه ان خورشيد باشا استقدم هو لا الدلا: يستعين بهم على الالبانيين فاصر ع بالعود الى الغاهرة برجاته فا وجس خورشيد باشا خبفة من عودة محمد على على هذه الصورة لكنه كظم غيظه ولم يقاتحه بشي الما الدلاة عسكر خورشيد باشا الجديد فأسأوا الديرة في الاهالي بدرجة لا تطاق حتى سشم الاهالي هذه الحالة و ترقبوا الفرص انتجارها

وفي ٢ صغر ورد لمعمد على خط شريف بولاية جدة قالبشه خورشيد باشا الفروة والفاووق المختصين بهذه الرتبة . نخرج محمد على كانه يريد الذهاب الى جدة وفي نفسه أن لايخرج من مصر وبينا هو راجع الى منزله من عند خورشيد باشا ليستعد السفر ثارت العساكر وطالبوه بالملوفة فقال لهم هذا هو الباشا عندكم فطالبوه وسار قاصداً بيته وصار ينثر لذهب على الناس طول الطريق فاؤداد تعلق قلوب الاهالي به

ولاية مصر في ١١ ربيع آخر سـ ة ١٣٣٠ هـ وعزل خورشيد باشا عنها للحرج هذا من الفلمة بأمر من الاستانة وانسلمها مجمد على واستنب له امره

واشتد غيظ الماليك بولاية محمد علي لما يعلمونه من شجاعته وسطونه فايقنوا انه اذا بني بحصر بضبع نفوذهم منها كابة فعمدوا الى دس الدسائس لاخراجه وكان الانني أحد زهما الماليك المتقدم ذكره أشد خوفاً على مصالحهم و فهدا حالما علم بتولية محمد علي واشترط على حالما علم بتولية محمد علي واشترط على نفسه ان بكون بحصر كنائب لا يحافرا فيها اذا تم هذا الاس فيلم قاصل فونسا بحسامي انكافر فعرقل مسعاها وفلما علم الالني بعدم نجاح مساعي انكافرا عزم على مصالحة محمد علي على شيء يرضاه الاثنان فلم يتفقل فعاد الانني لخابرة سغير ولولا قام سفير فراسا بالعالي فبحث واليا اسمه موسى باشا وحمه العفو عن الماليك ولولا قيام سفير فراسا بالعالي فبحث واليا اسمه موسى باشا وحمه العفو عن الماليك قبول اهل مصر لوال غير محمد على باشا من جهة اخرى اتم الامر وفاز الانني قبول اهل مصر لوال غير محمد على باشا من جهة اخرى اتم الامر وفاز الانني بقصده ولكن قيام سفير فراسا المالدكور وهباج اهل مصر اضطر الياب العالي فضعفت بتقيد على على ولاية مصر و وعد قلبل توني البرديسي ثم الالني فضعفت بتشيدت محمد على عمورة قادرين على معارضة محمد على

الاان الكائرا كانت تنظر الى اعمال محمد علي بدين الاحتام وكانت تنظر الفرص لافتتاح المسألة الشرقية ولنسيم الملاك الدولة العلية وكان الجغرال سيستباني سفير فرنسا في الاستانة قد نال خظرة عظمى لدى جلالة السلطان فحافت الكائرا المتعاد النفوذ الفرنسباي واتحدت مع الروسيا على فتح المسألة الشرقية وساقت روسيا عما كرها واحتلت المارثي الفلاخ والبغدان بدون اعلان حرب وارسلت الكائرا السطولا بقيادة المورد درك فسطا على مدخل الدردنيل ورفع سفير الكائرا بالاستانة الى الباب العالي بلاعاً يطلب عقد محالفة بين الدرة العليمة والكائرا وتسليم الاساطيل وقلاع الدردنيل لا تكائرا وطرد المجترال سيستباني من الاستانة الى غير ذلك والا فتضطر الكائرا ان تجتسان

بوغاز الدردئيل وتطابق مدافعها على الاستانة . فأبت الدولة العلبة اجابة همذه المطاب وأخذت بقصين البوغاز المذكور وانشاء القلاع على ضفتيه . على السلانكارز لم يتركوا لهم وقتاً كافياً لهذه التحصينات بل اخترق اميرال الاسطول الانكارز ي يوغاز الدردئيل دون ان تنساله مضرة تذكر وضرب ميناه كاليبولي بقنابله ودمر السفن المثانية الراسمية فيها ومكث خارج البوسفور ينتظر تنفيذ اللاثحة التي قدمها الى الباب العالي . ومع انه وقع الحرج والمرج في الاستانة لكن اقنع الجنرال سيستياني جلالة السلطان يوجوب المدافعة وعدم التسليم لمطالب انكابرا ووعده بانتصار نابوليون له . فأمر جلالة السلطات بتحصين الاستانة ومدخل البوسفور فلم يمض وقت طويل حتى صار يستحيل على المراكب الانكابزية دخول البوسفور و فلما تحقق الاميرال الانكابزي ذلك خاف ان يحصره اسطول دخول البوسفور و فلما تحقق الاميرال الانكابزي ذلك خاف ان يحصره اسطول دخول البوسفور و فلما تحقق الاميرال الانكابزي ذلك خاف ان يحصره اسطول دخور من الخارج فاضطر ان يرجع عن قصده فقفل راجعاً الى البحر المنوسط

واراد الاميرال الانكايزي آن يداري هزيته فقصد ثفر الاسكندوية ومعه خسة آلاف جندي عدا البحرية بامر الجنرال فريزر فاحتل هذا الثغر في ٢٠ مارس سنة ١٨٠٧ م وارسل فرقة من الجند لاحتلال وشيد ألم تنل منهم مأر با ولما علم محد علي باحتلال الانكابز الاسكندرية ومحاولتهم احتلال رشيد اتحد مع اعدائه الماليك على قنالهم وارسل النجدات الى وشيد فحار بت عداكره الانكايز الذين حاولوا مرة الحرى الاستبلاء على رشيد فهز موهم وقتلوا بعضهم واسروا بعضهم واتوا بهم الى القاهرة فاضطر الذين بقوا من الحلة ان يغتدوا الاسرى بالخروج من الاسكندرية في ١٤ بالخروج من الاسكندرية في ١٤ بالتمهر سنة ١٤٠٧ م

و بعد خروج الانكليز من مصر استنب الامر لمحمد على ولم ببق امامه الا ان يلاشي البقية الباقية من الماليك حتى يأمن على ضطوته ونفوذه في القطر المصري ونكنه استعمل الحزم في هذه المسألة بما دل على حسن تدبيره وذلك انه استال اليه الماليك وقربهم وحالف كبيرهم لذلك الوقت شاهين بك واسكنه معه في

استفحل امر الوهابيين في شبه جزيرة المرب وهم قوم من العرب اتبدوا طريقة عبد الوهاب وهو رجل وللد بالدرعية بارض المرب من بلاد الحجاز كان منوقت صغره تظهر عليه النجابة وعلو الهمة . و بعمد أن درس مذهب ابي حنيفة سيَّح بلاده سافر الى اصفهان ولاذ بملمائها واخذ عنهمحتى اتسعت معلوماته في فروع الشريعة وخصوصاً في نفسير القرآن ثم عاد الى بلاده في سنة ١١٧١ • فأخذيقرر مذهب ابي حنيفة مدة ، ثم بدا له ان ينشئ مذهباً مستملاً فانشأ ذلك المذهب وقرر قواعده . وموضوع هذا المذهب اغفال كل انكتب الدينية الاسلامية الا القرآن الشريف فهو بمنزلة الطائفة الانجيلية عند المسبحيين فدخل الناس في هذا المذهب بكثرة وشاع امره في نجد والاحساء والقطيف وكثير من بلاد العرب مثل عثان و بني عتبة من ارض اليمن ولم يزل امره شائمًا حتى خاف الـــاطان محود امتداد مطوئهم فكلف محد على بالحضاءيم وتوقيفهم عند حدهم فاجاب محد على طلب جلالة السلطان وابتدأ بالاستعداد لتسيير حملة اتمتال الوهابيبن فامر بانشاه السفن بالسويس لنقل الجنود الى ينبع فكانت الاخشاب الصالحة لعمل المراكب نفطع في جمع جهات الفطر المصري ويؤتى بهما الى الووش التي اقيمت في بولاق فتجهز فيها ثم تنفل على ظهور الجال الى السويس فنركب بكل - بولة

ولما استعدت المراكب وجعمت الجيوش والكنائب خاف محمد على ثورة الماليك عليه بعد مسير هذه الحلة وكان يضعر لهم الشر من زمن طويل فلكر الآن في كيفية ابادتهم قبل مبارحة العساكر القاهرة وكان نتيجة ذلك ان ابادهم بالكيفية الآثية ، عين محمد على يوم الجمة ٥ صفر سسنة ١٣٣٦ ه الموافق اول مارس سنة ١٨١٦ م للاحتفال بتسليم ولده طوسون باشا الفر مان المؤذن بتقليده قيادة الجيش المزمع ارساله الى بلاد العرب لمحارية لوهابيين ، ونادى مناديه يوم الحنيس ، صفر في الاسواق يدءو كبار العسكر والامراء الماعمرية الالفية وغيرهم

ليحضروا الى الفاءة بالخر حلام العضور في الاحتفال المذكور · فلما اصبح يوم الجمة ركب الجيم وصدوا الى القامة وصد الماليك كامم باتباعهم وجنودهم ودخل امراؤهم على محمد علي باشا وحيوه وجلسوا معه حصة وشربوا القهوة فباسطهم في الكلام ثم سار الموكب بكيفية رتبها محمد علي باشا حصر بها الماليك بين عساكره ولما صار الماليك في المضيق المحصر بين باب العزب والباب الاوسط اسر محمد علي باشا لعساكره فاغلقوا باب العزب في وجهيم وكانت الجنود قد وقفت على جانبي العاريق على قتر الحيطان والحجر فصوبت عليهم البنادق فدهشوا واستلوا سيوفهم ولكن لم يمكنهم النقدم ولا التأخر فسلموا للقضاء وبني الرصاص ينصب عليهم حتى قتلوا عن آخرهم وفي الوقت نفسه نهبت جنود محمد عليها مالدينة وقتلت من تخرهم عن الحضر و ثم جنود محمد عليها الماليات النساطنين خارج العاصمة فقتلوم وصاروا يتنافسون بارسال رؤوسهم البه و بذلك علهرت مصر من ادران وصاروا يتنافسون بارسال رؤوسهم البه و وذلك علهرت مصر من ادران

و بعد ذلك سافر طوسون باشا بجيوشه الى بالادالعرب وحادب الوهابيين واستخلص المدينة المنورة بعد ان قدف اسوارها بالالغام ودخلها عنوة وكتب لوالده بذاك مثم حصره الوهابيون في عدينة الطائف فدائر محمد على باشا الى مكن في ١٦٨ شعبان سرية ١٢٢٨ ه وقبض على الشريف غالب شريف مكة وارسله الى مصروافام مكافه الشريف يحيي بن سرور واحتل عدة مراكز مهمة من مواكز الوهابيين فضعفت قوتهم خوصاً بعد وفاة زعهم سعود في ١١٩ ربيع الآخر سنة ١٢٢١ ه فداد الامن في طريق الحج مود وبعد ان حج محمد على بانها وجميح من معه منة ١٢٢٩ ه عاد الى مصر فوصلها في ١ ربيب سنة ١٢٢٠ ه وقبل عودته كان قلد سار طوسون باشا الى بالاد نجد لمهاجمة الوهابيين في مدينة الدرعية عاشمة زعهم فاحتل مديدة الرس الواقعة على مقربة من الدرعية م راسله عبد الله بن سعود الذي توفى زعامة الوهابيين بعد موث مقربة من الدرعية م راسله عبد الله بن سعود الذي توفى زعامة الوهابيين بعد موث البه وارسل اليه رسولاً بدعى الشيخ احمد الحنبلي بطاب منه الكف عن الفتال وانخضوع لامير المؤمنين فإجابه طوسون باشا بعدم الحكانه اجابة الخابة الخدة الا بعد اخذ

رأى والدم وانتقاعلي مهادنة عشرين يومًا تربئ يُعابر طو. ون باشا والدم • وعند ذلك ا في البه خبر عودة والده الى مصر فاخذ على نفسه المام الصلح فانفق مع عبد الله بن سعود الوهابي على ان يحتل طوسون باشا بجيوشه الدرعية ويرد الوهاليون ما الحددوه من المجوهرات والنقالس من الحجرة الشريقة النبوية خصوصاً الكوكب الدري الذي زنته ١٤٣ قيراطًا من الماس وكتب لوالد، بذلك فاتي اليه الرد بنكليف عبدالله ابن سمود بالتوجه الى الاستانة وان لم يقبل يوسل اليه جيشًا جــديدًا لهار بنه . وفي أناط فيادة الجيش لبعض قواده فوصلها غابة ذي القعدة سنة ١٢٣٠ ﻫـ ( فوفجر سنة ١٨١٥ م ) والسعب في تورة العساكر على عمد على باشا هو انه لما رجع من يلاد العرب في ١٥ رجب سنة ١٣٣٠ ٥ الهتم يتدر بب ألجند على النظام الفرنساوي المتبع في سائر اورو يا في ذلك الوقت فأصدر امرًا عاليًا في شميان من الدنة موَّداء ان الجنود المصرية مندرَّب على النظام الحمديث - فعظم على الجهادية ولا مها الارناوط الامتثال الى هذه الاوامر التي اعتبروها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار · ولما شـــدد عليهم يفسرورة اتباع همذا النظام فاروا وتجمه واالى القلعة وكاد يقع مالا تحمد عقباه لولا دراية محمد على باشا وحسن تدبيره الذي لما رأى الشريتفاقم اجاب الجنود الى طلبها والغي الإمر الذي سبق واصدره فخلدوا الى السكينة • وفي هذه الاثناء قدم طوسون باشاكم نقدم فالتقاء المصريون باحتفال وأكرام زائدين ثم نزل الى الاسكندرية حيث كان ابوء مفياً فوجد امرأته قد وضعت اثناء غيابه غلاماً دعته عباساً . وبعد يسير أصيب طوسون باشا بمرض لم يجهله الا يضع ساعات وتوفي فحزن عليه ابوه حزنًا مقرطًا و بعد قليل احد محمد على باشا بهتم باحر الوهابيين ختسية أن يعودوا الى ماكانوا

و بعد قليل احد محمد على باشا يهتم باهر الوهابيين خنسية أن يعودوا الى ماكانوا عليه مكتب الى عبد الله بن سعود ان يأتي اليه بالاموال التي استخرجها الوهابيون من الكمية عاجابه بعنذر عن عدم امكانه الشخوص وفال ان قلك الاموال قد تغرفت على عبد ابيه وارسل له هدايا فاخرة فارجع اليه عجد على باشا تلك الهدايا واخذ في تجهيز حملة جديدة لخارية الوهابيون فجهزها وجعل فائدها بكر اولاده ابراهيم باشا فسار هذا البطل الى بلاد العرب من طريق قنا فالقصير تجدة وابحر في ١٢ شوال منة ١٢٣١ هـ قوصل ينبع في ٩ ذي الفعدة من الدنة ومنها قصد المدينة لزيارة فبر الرسول ( صام ) قوصل ينبع في ٩ ذي الفعدة من الدنة ومنها قصد المدينة لزيارة فبر الرسول ( صام ) تم سار بجيرت الى بلاد تجد بعد ان ونب الدفيظ في خط رجمنه الى فوضتي ينبع وجدة

لعدم انقطاع وصول المدد البه فاحتل الرس ومدينة عايزة وغيرها وفي ٢٦ جمادي الاولى سنة ١٢٣٢ هـ (٦ ابريل سنة ١١٨١ م) وصل امام مدينة الدرعية وكان بها عبد الله بن سمود ومعظم جنوده وبعد ان حاصر ايراهيم باشا المدينة عدة اشهر استولى في اثنائها على ضواحي المدينة ولم يبق امامه الا دخولها طلب البه عبد الله بن سعود في لا ذي القعدة من السنة أيقاف الفنال الماوضة في الصلح فأوقفه واقى عبد الله من معود الى ابراهيم باشا في محكره فاكره واحسن وفادته وبعد اخذ ورد طويلين غبل الوهابي تسليم مدينة الدرعية الى ايراهيم باشا بشرط عدم تعرضه للاهافي بسوه وبالسفر الى الاستانة كرغبة الحضرة السلطانية وبرد الكوك الدري وما بني من الغيرة السلطانية وبرد الكوك الدري وما بني من

فتم الصلح على مُصدَّم الكيفية ثم حضرعبد الله بن سعود الى مصر ليسير عنها الى الاستاذة فوصل القاهرة في ١٨ عرم سنة ١٢٣٤ ه نقابلد محمد على باشا بالبشاشة وقام لله ١ كرامًا واجلمه الى جانبه وحادثه وقال له ١٠ هذه المطاولة فقال الحرب مجال فسأله عجد على باشا : كيف وأبت ابراهيم باشا : فقال يذل الهمة وما قصر حق كان ما قدره المولى

وفي ٢٠ عمرم أرسل الى الاستانة فطافوا به في شوارعها ثلاثة ابام ثم فتلوه وزائت به شوكة الوهابيين

وبعد ان انتهى محمد على باشا من حوب الوهابيين حول افكاره الى فتح الحودان للانتفاع بخيرانه الكثيرة من ذهب وعبيد · وكان جماعة من الماليك فد لجأ وا الى دنقلة فاتخذ الباشا بقاد هم فيها حجة لقديبر الحالة · فبعث اليها حملة عقد لواءها الابنه الاصغر اسهاعيل باشا وكان قد علم جنودها بعض الغنون الحربية بارشاد الكولونل سيف المدود انبين و وهو الذي عي بعد لذ سابيان باشا الفرنساوي ) فسهل عليها الفوز على المدود انبين و وارسل حماة اخرى عقد لواءها لصهره عمد بك الدفاردار · اما الماليك الى وادي وشعاوط البحر عم وصل دفقالة واغار عليها وشئت من فيها من الماليك الى وادي وشعاوط البحر الاحمر ثم خضعت له الشابقية ونظم منهم قرقة من الفرسان و بعد سير حديث بلغ بوير فاخذها ثم وصل الى ملتني الديلين الابيض والازرق في عنه ما مدينة المالي مدنة المالي مدنة المالية المالية الابيض والازرق الموردان ، وكان في منار وفروان بذار على عليها فقتل اعدمها الاحر فتصد الماك

وانصار التمنيل المسكر المصري وظابوا من اسهاعيل ياشا احتسلال سنار فاحتلها في ١٣ يونيو منة ١٨١١ م ٠ ثم مار زاحفًا الى اعاني النيل ولكنه مر باقوام اعترضوه في طريقه واضطروه الى الذكوص على عقبيد ٠ ثم وقع المرض والدومنطاريا في جيش امهاعيل باشا فحات اكثره و بلغ محمد على باشأ ذلك فيعث بابنه ابراهيم باشأ لكي ينشذ البقية الباقية من جنود اسهاعيل باشأ وينظم البلاد و بتم تخها الى منابع النيل . فإلى البقية الباقية من جنود اسهاعيل باشا وينظم البلاد و بتم تخها الى منابع النيل . فإلى وصل ابراهيم باشا السودان أصيب بالدومنطاريا فعاد ادراجه الى مصر وتولى باوره طوسون بك قيادة جيشه

اما محمد بك الدفتردار تحول شكيمة فتوحانه الى جهات كردنان ولكن مقاومة اهالي كردنان كانت أشد هنفا منها في اي جهسة الخرى بالسودان واقضت الى معركة هائلة فاز المصر بون فيها ببنادقهم ومدافعهم وصقطت مدينة الايض في ايديهم و بعد ان استقر محمد بك الدفتر دار في مدينة الايض قليلاً بلغه ان الملك فر الملك شندي اغتال استقر محمد بك الدفتر دار في مدينة الايض قليلاً بلغه ان الملك فر الملك شندي المهاعيل باشا عاد الى شندي المهاعيل باشا فعاد الى المحمة والنحن في اهلها و وذلك ان استاعيل باشا عاد الى شندي لا المهاميل المحمودا له ودعاء الى وليحة عو ورجاله وصفاع كثيرًا من المحروكان قد جمع فشاً وعشها على المحمودا له ودعاء الى وليحة عو ورجاله وصفاع كثيرًا من المحروكان قد جمع فشاً وعشها على المحمودات المحاميل باشا محروقاً ومات كل الذين معد و وانتشر الخبر في على المودان فياهر امرائه بالمصيان وعاد محمد بك الدفتردار الى شندي كا نقدم فتنل المودان فياهر امرائه بالمصيان وعاد محمد بك الدفتردار الى شندي كا نقدم فتنل المودان فياهر امرائه بالمصيان وعاد من وجهه فاحرق شندي وضرب في المبلاد يتنص العلى المجموع الى مصر فرجع اليها وقد دوخ بلاد السودان و مهدها للولاة الذين جاؤها باشا بالرجوع الى مصر فرجع اليها وقد دوخ بلاد السودان و مهدها للولاة الذين جاؤها بعده ولم يحسن ولاة محمد على باشا ادارة المسودان فيقي اسم الفرك عند السودانين بعده ولم يحسن ولاة محمد على باشا ادارة المسودان فيقي اسم الفرك عند السودانين باشا بالمنا والقائم والقسوة الى الان

ويعد أن خضع السودان للفطر المصرى خضوعاً ناماً وجه محمد على باشا النفانه الى ما يجول في خاطره من اهر اصلاح البلاد ونرفيتها و تنظيم الجندوندر به فاسس مدرسة عسكر به في الخانكاء وجعل موابة مراد بك في الجيزه مدرسة للفرسان واقام فيها اسانذ، من الافرنج وأنشأ مدرسة للطبحية وجعل في القاهرة معامل لـكيالدافع ولاصطناع جميع حاجيات الجند تحت مناظرة عملة من الفرنج ، وجعل في الامكندرية فرتخانة

اقي اليها بالسفن والدوارع من مرسبليا وفينسيا ثم اقام فيها مدرسة اقي اليها بالاسائة، الماهر بن من فرنسا وانكافرا و بني حول الاسكندر بة حصناً منبعاً قد هدم الآن اغلبه ثم حول الثقاته الى تحسين حالة الولاد الزراعية فا في بهذار النطن الاسبركائي وجاء بنيات النبلة من بلاد الهند واستحضر من يحسن زرعه منهم ومثل ذلك فعل بالافيون فا قي به و بمن يزرعه من اسبا الصغرى و بعد ان اكثر محصولات البلاد اخذ في تهيد سبل النجارة فنظر في امر الشاه مينا أمنية تأوى اليها السفن التجارية فلم تعجمه وشيد ولا دمياط فاختار الاسكندرية فاحتفر الثرعه الموصلة بينها و بين النبل ودعاها المحمودية نسبة الى السلطان محود الثانى وكان افتتاح ثلك الترعة في كاريع الثانى سنة ١٣٥٥ الى النبا النجار من سنة ١١٥٥ على الدانا فاكتسبت الاسكندرية بذلك المعبة كبرى فتقاطر اليها النجار من الماكن مخرا الى الدانا فاكتسبت الاسكندرية بذلك المعبة كبرى فتقاطر اليها النجار من الماكن مختلفة من اوروبا وغيرها وأفيات فيها البنايات الكبرة على الفط الاوروبي ووجدت فيها الفنادق والغزل الغرباء والمافرين منم وجه محمد على باشا الفاره الى عمين الصناعة فائناً معامل للقطن والنيلة وغيرها من محمولات البلاد في اماكن غظافة لكن لم بنجع منها الا معمل الطوايش الحراء التونسية لرواج هذه البضاعة في الشما كون النباة تكن لم بنجع منها الا معمل الطوايش الحراء التونسية لرواج هذه البضاعة في الشما العراق عموماً

تم النفت الى الصحة الهمومية ووجه شمه في اصلاح طرقها وكان الفطر المصري في غاية الاحتياج لمثل هذا الاصلاح لانتشار الندجيل والنطبيب بالكتابة والحجابة وما شاكل فعيد الى الدكتوركاوت (ثم صاركاوت بك واليه ينسب شارع كلوت بك في القاهرة) امر هذا الاصلاح فقام بما عهد اليه خبر قيام وانشأ مستشفيات عديدة في سائر القطر المصري وانشأ مدرمة طبية وصيدلية مسم مستشفي في الي زعيل وراء الخانكاء ومدرسة اخرى في فن القوابل في القاهرة

ثم اهتم باطالة العلمية فأفضأ فظارة المعارف العمومية والمدارس الابتدائية والتجهيزية الخصوصية وانقذ الى باريس في سنة ١٨٦٦ م ارسائية مصرية موافقة من ٤٠ طالبً وبلغ عدد الطلاب في المدارس المصرية ١٠٠٠ طالب ١ اما طلاب الارسائيسة فند حساوا في اور وباعلى معارف غزيرة كل فيا نفرغ اليه وتكنيم كانوا اذا عادوا الى مصر استخدموافي غير الوظائف التي تناسب معارماتهم فالبحري كان بعين ضابطاً في الجيش البرى والطبيب كانها والمهندس مفتاً وهكذا

وفي الجام محمد على باشا اكتشف شاهبوليون - يجر رشيد الذي عرفت بواسطنه الحروف الهير وغليفية - وقسم محمد على باشا القطر المصري الى مديريات جمل على كل منها مديرًا وقسم المديرية المى اقسام جعل في كل منها مأمورًا مع بعض الفوة العسكرية الساعد نه في جمع الضرائب التي كانوا يستخدمون الكرباج في تجصيلها

ثم عزم محمد على باشا على انشاء القناطر الخيرية عند قرعي النيل فالوعز الى المهندس موجل الفرنسوي بالابتداء في هذا العمل الخطير قوضع النصد برلماوغشدالوف القلاحين للحمل فيها ولكن الطاعون فشاء ببنهم وتحيف الالوف منهم وكان بدء العمل فيها سنة المحمل هومضت عشر سنوات بمدحا بدون ان ينتهي بعد ان أنفقت أموال طائلة وحرم الموظفون والجنود يسببه من استلاء رواتبهم وقد ابلغه ابنه ابراهيم باشابانه من الضروري ابقاف العمل حتى تروج المالية نحنق عليه وقطع رائبه و رواتب كبار الموظفين الذبن القاف العمل حتى تروج المالية فحنق عليه وقطع رائبه و رواتب كبار الموظفين الذبن شاركوه في رأيه وظل العمل دائرًا ولكن ببطد بعد وقوقًا في الحقيقة .

ومن آثار محمد على باتنا ايضًا مطبعة بولاق الاميرية الموجودة الى الآن · وبعد ان فرغ محد على باشا من هذه الاصلاحات العمومية بني لنسه عدة قصور وسرايات في القاهرة والاسكندرية ، وفي سنة ١٣٤٠ هـ ( ١٨٢٥م ) كانت ثورة اليونان على الدولة العلية لطاب الاستقلال فاوعز الباب العائي الى محمد على باشا بتسيير حملة الردع الثانوين فلي رحمه الله الدعوى وجهز جيثًا من ٢٠٠٠ راجسل و٢٠٠٠ من الاراۋاود و ۲۰۰ فارس و ۲۰۰ طبیعی و ۱۶ مدمهاً و۴۵ سفینهٔ حربیهٔ وسیر هـــــــذا الجبش بقيادة ابنه ابراهيم باشا الى المورة فاخضع الشطر الاكبر منها واحتل تربيولنزا ولما رأت دول اور با ان ابراهيم باشا قارب ان يطنى نارالنائر بن وكان يهجهم استقلال اليونان لما فيه من تجزئة الهلاك الدولة اهمتمت بالامر وانفقت ووسيا وانكاترا وفرنساعلي اجبار الدولة العلية على منع البونان الاستثقلال الاداري والمهلت الدول المذكورة الباب الغاني شهرًا واحدًا ان لم يجبها بما طابت في النائه اضطوت الى اعلان الحرب ولما لم يجب الباب العالي بمطالب الدول أما فيه حن الاجحاف بحقوق الدولة اصدرت الدول الدلات اوامرها الى قواد اساطياما ان يسيروا الى سواحل البونان فاجتمعت هذه الاساطيل خارج ميناء فافارين التي كان الاحطول العنماني والمصري بها ، ولسبب واو سلطت اساطيل الدول في ٢٠ آكتو بر سنة ١٨٢٧ م مدافعها على الاسطواين العثماني والصري فدمرتهما ولم يق منهما الا ١٥ مركبًا معوهة ﴿ وَلَمَّا رَأَى ابراهُم بِاشًا تَأْلُبُ

الدول على الدولة العلية وان فراسا امرت بارسال جيش لمحار بته واتمام استقلال اليونان انتنى بامر والدم مع مندو في الدول المحددة على آخلاه المورة والعود الى مصر والحدث المحمد عدا كو. وكانت كما جات عن محل دخله الفرنساويون · ولما تم جلا، المصر بين عن بالاد البونان احتم عهد على باشا بالشاء عدة سفن حربية بدل التي دمرها اساطيل الدول التحدة في وافعة نافار بن المنقدم ذكرها والنزم بضرب ضرالب جديدة على الاهالي للقيام بمعاريف بناء هذه السفن وغيرها من المشروعات المفيدة فضاق الاهالي ذرعًا لَكَذَرة الضرائب وانخذ از باب الغابات هذه الفرصــة للإفساد على محمد على باشا فاستمالوا الاهالي للمهاجرة اثي الشاء فهاجر منهم خلق كشير والتجأوا الى عبد الله باشا والي عكما المذهور بالجزار · وطاب منه محمد على باشا ارجاعهم فلم يجيــــه الى ماطلب · قاغتاظ محمد على باشا وامر في سنة ١٣٤٧ هـ ( ١٨٣١ م ) باعداد الجبوش والتأهب للــفو الى بلاد الشام عن طريق العريش براً وعن طويق البحر في أن واحد لمحاصرة عكا من الجودين • وعين ولده الراهيم باشا قائدًا عامًا للجيوش المزمع الرسالها الشام وسلمان بك الفرنساوي فانتقام له - فسار هذا الشهل بحرًا في ٣٦ جادى الاول سانة ١٤٤٧ هـ ١ توڤير سنة ١٨٣١ م ١ الى مدينة حينا وكانت الجيوش البرية سبقته سن طريق العريش وأنحت في مسيرها مدائن غزة ويافا وبيت القدس وناهلس . وجعل ابراهيم ناشا مدينة حيفا مقرًا لاعاله ومركزًا لاركان حربه ومستودعًا للوُّن والذخائر تُم ارتُحُل عنها لمماصرة عكما فحاصرها برَّا وبحرًا في ٢٠ جمادي آخرة من السنة • فلما علم الباب العالمي بدخول العماكر المصرية الى الاد الشام وحصارهم مدينة عكا اعتبر ذلك عصيانًا من محمد على باشا واوعز الى واتي حاب المدعو عثمان ءاشا ءالمسجر لحار مد المصر بين وردهم الى حدود مصر ٠ فجمع هذا الواتي نحو ٣٠ الف جندي وقصد مدينة عكا وعا ابراهيم الشا تقدوم هذا الجيش لقناله فلم يمله حتى يصل الى عكا بل ترك حول عكا عددًا فليلاً من الجنود لاستمرار الحصار وسار هو تبعظم الجيش لملاقاة الجيش العيماني فالتق الجمان والفرب من مدينة حمص و بمدفنال شديد انتصر المصر بون انتصارا العرا ثم عاد ابراهيم ناشا الى عكما وشدد عليها الحصار ودخلها عنوة في ٢٧ ذي الهجة سنة ١٣٤٧ \* ( ٢٧ مايو سنة ١٨٣٧ م / وقبض على عبد الله باشا الجزار وسيره الى مصر ولما علم الساطان محمود بسقوط مدينة عكما في ايدي المصر بين امر حالا بجمع كلُّ ما يمكن جمعه من الجيوش المنتظمة فجمع في اقرب وقت نحو ٦٠ الفَّا ارسلهم الى الشام بقيادة حسين باشا وعلم الراهيم باشا بذلك فاستعد لمقابلة هذه الجيوش بقدر ما في المكانه و برز ابراهيم باشا متقدماً نحو الاناطول فالتتى في ١٠ صفر سنة ١٣٤٨ ه يمقدمة جيوش حسين باشا فاشتبك ممها في قنال كان النصر فيه حليفه ففر المثانبون امامه واقتنى هو اثرجم حتى دخل مدينة حلب الشهبا في ١٨ صفر من السنة

ولما علم حسين باشا بانهزام مقدمته لفهقر بمن معه من الجبوش وتحصن في أهم مضائق جبال طوروس الفاصلة ببن الشام والاناطول ويسمى هذا المضيق بمضيق بيلان - فلحقه ابراهيم باشا هناك وفازعايه فوزًا عظياً وفرق شمل جيوشه وذلك في غرة ربيع اول سنة ١٣٤٨ ه ( ٢٩ بوليو سنة ١٨٣٢ م) وقطع ابراهيم باشا جبال طوروس ودخل بلاد الافاطول فاتحاً فاستولى على عدة مدن حتى انتهى الى مدينة قونية رهناك النتي بجيش عثماني جديد ارسله السلطان مخرد بقيادة رشيد باشا اصدهيات المصريين فحصات بين الفريقين معركة هائلة انتصر فيها المصريين انتصاراً عجيباً ووقع رشيد باشا اسيراً في يد ابراهيم باشا وذلك في ٢٧ رجب سنة بورصة فعظم الفلق في الاستانة وخيف من مهاجمة ابراهيم باشا لجيشه الظافر الى مدينة بورصة فعظم الفلق في الاستانة وخيف من مهاجمة ابراهيم باشا لها

ولما تواترت اخبار انتصار المصريين على المثانيين خشيت دول اور با ان يكون قصد محمد على باشا احتلال الاستانة واسقاط عائلة بني عثان والاستئثار بالخلافة الاسلامية أجعمل اضطراب عموسي في التوازن الاورزيي. وكانت الروسا اشد قلفاً من غيرها لخوفها من سقوط الاستانة في قبضة من يمكنه الذب منها اكثر من الملوك المثانيين فلا يمكنها تنفيذ وصية بطرس الاكبر ولذلك عرضت على الدولة العلمة مساعدتها بالرجال وانزلت قملا على شواطى الاناطول خسة عشر الف جندي لحاية الاستانة فضطر بت فرنسا وانكاثرا وخشيئا سو عاقبة تداخل الروسيا بصفة عسكر ية والحنا على الباب العالمي بسرعة الانفاق مع محمد على باشا قبل ان يتفاقم الخطب و بعد منه برات ومداولات طوياة انفق الطراف على ان

يخلي المصر بون اقلبم الاناطول وتوجع جبوشهم الى ما ورا حبال طوروس وتعطى لهده علي باشا ولاية مصر مدة حباته ويدين هو والياً على ولايات الشام الاربع عكا وطرابلس وحلب ودحثق وعلى جزيرة كريت وان يدين ابنه ابراهيم باشا والياً على اقلبم اطه وصدرت بذلك ارادة سنية في ه مايو سنة ١٨٣٣ م ودعيت هذه المعاهدة بمعاهدة كوتاهية نسبة الى المدينة التي كان بها ابراهيم باشا عند المامه على ان السلطان لم يقبل هذه النسوية الا ليكون بها ابراهيم باشا عند المامه على ان السلطان لم يقبل هذه النسوية الا ليكون على باشا بهذه الشروط ايضاً لانها تخالف مقاهده

و بعد اتمام هذه المعاهدة اهتم اراهيم باشا بتدبير احكام سو رية وجعل مقامه مدينة انطاكية وولى على ولايات الشام بعض خواصه واظهر من حسن الندبير ما كان ينتظر منه

الاان ار باب الفايات لم يشاوا ان بسكتوا امام نجاح ابراهيم باشا والمصريين بالشام فدسوا الى اهل الشام عوماً والدر وز خصوصاً بالثورة على الحكومة المصرية فناروا في اماكن مختلفة وساعدت الكلترا الثاثر ين سراً واما ابراهيم باشا فاستعمل الصرامة الزائدة في معاقبه الثائر بن لاخضاعهم اسلطانه و وعلم محمد على باشا ببورة الشاميين فسار الريافا بحراً واتحد مع ابنه في اخضاع الثائرين فلم يحص وقت طويل حتى الخضع اهل الشام جميعاً وجردهم من السلاح ثم عاد محمد على باشا الى مصر وكانه قد سئم طول الفتال فاراد ان يثبت ما فتحه من البلاد له ولاسلام من بعده فناتح بعض وكلاء الدول بمصر بانه يوغب ان تكون مصر والشام و بلاد العرب له ولاولاده من بعده فابلغ الوكلاء ذلك الدولهم وهي خابرت الدولة العلية بذلك وعضدت فرنسا مطالب محمد على باشا اما باقي خابرت الدولة العلية بذلك وعضدت فرنسا مطالب محمد على باشا اما باقي الدول فحسنت لباب العالى محاربته بكل شدة واخضاعه خوفاً من نطعه الى غير على بده من الاقاليم و ولكن لما لدفير فرنسا من النفوذ في الباب العالى قبل ما في بده من الاقاليم و ولكن لما لدفير فرنسا من النفوذ في الباب العالى قبل ما في بده من الاقاليم ولايول من طرفه اللانفاق على حل مرض الطرفين وارسل ما في بده من الاقاليم و لايول من طرفه اللانفاق على حل مرض الطرفين وارسل ما في بده من الاقاليم و لايول من طرفه اللانفاق على حل مرض الطرفين وارسل ما في بده من الاقاليم و لايولوب من طرفه اللانفاق على حل مرض الطرفين وارسل

الى مصر من يدعى سار بن افندي احد موطني الخارجية فاتى هذا المدوب الى مصر سنة ١٢٥٣ ه (١٨٣٧ م) و بعد مد ولات طويلة بينه و بين محمد علي باشا اتفغا على ان تعلي الدولة لمحمد علي باشا ولا يق مصر والعرب ارتماً لا ولا دو وبلاد الشام الى جبال طوروس مدة حياته ، وعاد سارين افندي الى الاستانة بهذا الوفاق فلم يقبله الباب العالي واصر على ان تكون جبال طوروس ومفاوزها يد المثانيين وصمم محمد علي باشا على عكس ذلك بدعوى ان هذه المفاوز بمثابة ابواب لبلاد الشام باجمها فلو احتلتها الدولة العلية المكنها الاغارة على الشام مق شأت ، و بذلك عاد الحلاف في ماكان عليه واوعز الباب العالي الى حافظ باشا الذي عين سر عمكر الجبوش المحتممة في سيواس بارمينية الزحف الى الشام وفقدم اليها أوائل سنة ١٢٥٥ ه ( سسنة ١٨٣٩ م ) وعسلم محمد علي باشا بنقدم هذا الجبش فارسل الى ابنه ابراهيم باشا بالزحف ايضا فالتي الجبشان عند بنقدم هذا الجبش فارسل الى ابنه ابراهيم باشا بالزحف ايضا فالتي الجبشان عند بنقدم هذا الجبش فارسل الى ابنه ابراهيم باشا بالزحف ايضا فالتي الجبشان عند بنقدم هذا الجبش فارسل الى ابنه ابراهيم باشا بالزحف ايضا فالتي الجبشان عند بنقدم العبل النصر الصريون وغذوا من العثانيين ١٦٦ . دفعه وعصر بن الفي بندقية وغير ذلك من الزخائر الحربية

وكان السلطان محمود قد ارسل الاسطول العثماني لضرب الاسكندرية بقيادة احمد باشا ، ولان المذكور كان حاقدًا على الباب العالمي لعدم توليته الصدارة العظمى كما كان ينتظر قبل الان فحال وصوله الى الاسكندرية سلم مراكبه بلا قتال يذكر الى محمد على باشا

وفي اثناء هذه الارتباكات والهزائم المتوالية على المثانيين توفي السلطان محمود الثانى في ١٩ ربيع الثانى سنة ١٣٥٥ هـ ( اول يوليو سنة ١٨٣٩ م ) وجلس مكانه على كرسي الحلافة العظمى السلطان عبد للجيد خان

ولما علمت دول اور با بانتصار المصر بين في واقعة نصيبين و بأخذهم الاسطول المثاني بخيانة احمد باشا المتقدم ذكره خشيت نقدم ابراهيم باشا الى الاسستانة فترسل روضيا جيشها لمحار بتسه اعتباداً على اثفاقها السابق ذكره • فارسل سفراً •

الدول الى الباب الدالي لا تمعة في ٢٨ يوليو سنة ١٨٣٩ م طلبوا بها منه اللايقرو شيئًا في المسئلة المصرية الا باطلاعهم فقبل الباب العالي هذه اللائحة فاجتمع سفواه اللدول مراراً بلا فائدة واخيرًا قرروا عقد موغمر بلندر لنقرير المسئلة المصرية فاجتمع الموتمر سنة ١٨٤٠م وطابت فرنسا ابقاء سورية كايا تحت ولاية محمد على باشا فعارضتها انكلترا واصرت على انه لايمعلىالا نصف سوربة الجنوبي يشرط أن يكون له مدة حياته فقط ولا ينتقل لذريته بل يمود بعـــد موته الى الدولة الملية وعضدتها روشيا وبروسيا والنمسا فلريخصل وفاق بين الدول وكادت الحرب تقع بين فرنسا وانكلترا لانتصار الاولى للمصر بين ولما كمة الثانيــة لهم وفعلاً أمرت فرنسا مراكبها وعساكرها بالاستعداد للعرب . لكن بالمرسنون وزير انكاذرا تمكن بدهائه من عقد اتذاق مع روسيا والنمسا و يروسيا على ارجاع محمد على الى حدود مصر واجباره بالقوة على ذلك ووقع مندو يو هذه الدول مع مندوب الدولة العلية على معاهدة في ١٥ يونيو سنة ١٨٤٠ وأخس مواد هذه انه يلزم عمد على باشا على ان يرد البلاد التي نقيها الى الدولة العلية و ببقي لنفسه القسم الجنوبي من سورية ماعدا عكا وان يكون لانكاترا والنما الحق ان تحاصر وتقتيح مواني سورية بمساعدة كل من أراد من حكان سورية خلع طاعة المصر بين والرجوع الى الدولة العلبة . وان يكون لمرا كب روسياوالنما وانكاترا حق الدخول مماً على البوسفور لوقاية الاستانة اذا أندمت اليها الدا كر المصرية واعلم سغير فرأسا محمد على باشا بهذه المعاهدة سرًا فارسل محسد على باشا الى ابراهيم باشا وسليان باشا الغرنساوي بالاستعداد للحرب ودفع القوة بالفوة - أما فرنسا فلانها رأت انها لا أندر على مساعدة محمد على باشا لتألب أعظم دول اور با ضده سحبت مراكبها من البحر الايض المتوسط تاركة السلطة فيسه بيد الانكارز بفعاون ما يشاون

اما انكائرا فنرقت في اهالي صورية صورة المماهدة التي تحت بين الدول ودعتهم الى الثورة والعصيان على الحبكونة المصرية هذا من جهة وأمرت اصطولها الذي يقوده الاميرال تابيران يسير الى الشام ويضرب موانيها و يجلي المصر بين عنها فقعل ووصل الى بيروت في ١٤ اغسطس سنة ١٨٠٠ م • وفي النهار نفسه حضر قناصل الدول المقدة الى محمد علي باشا وابلغوه قرار الدول فحنق عليهم وطردهم • وفي ١٠ سبتمبر سنة ١٨٤٠ م وصلت مراكب النهسا والدولة الدلمية الى بيروت أنال نحو عشرة آلاف جندي عابنين وانكايز • وفي الم سبتمبر أزالت هذه العساكر الى البر • وفي ظهر ذلك اليوم ارسسل اميرال الاسطول الانكايزي واميرال الاسطول النساوي بلاغاً الى سليان باشا بان يخلي مدينة بيروت حالاً فطلب منهم مهلة ٢٤ سانة كي يتداول مع ابراهيم باشا في الامر الم بينوت حالاً فطلب منهم مهلة ٢٤ سانة كي يتداول مع ابراهيم باشا في الامر الم بينوا طلبه • وفي فجر ١٢ سبتمبر اطلقوا مدافعهم على الدينة فهدمت واحرقت دوراً كثيرة وفر سليان باشا بعساكره الى المازمية ، واحرقت اساطيل الدول المتحدة كل الشفور الشامية قصد استخلاصها من محد على باشا • و بعد عدة وفش المنزم فيها العسكر المصري أمام عساكر الدول المتحدة لم يز محد على باشا بوقيف القال الاذعان الى مطالب الدول فاصدر او مره الى واده ابراهيم باشا بنوقيف القال الاذعان الى مطالب الدول فاصدر او مره الى واده ابراهيم باشا بنوقيف القال والمها من الشام في المحد المناه المحد المحدة المحد المحدة المحد المحدة المحد المحدة المحد المحد المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدد المحدد

وفي هذه الاثناء عرض الكومودور نابير على محد على باشا ارف الحكومة الانكابزية تسمى لدى الباب العالمي في اعطاء مصر له ولورثت لو تنازل عن الشام ورد الاسطول العثاني الذي سلمه اليه احمد باشا الى الدولة العلية فقبل محمد على هذه الشروط وتم الاتفاق في ٣ شوال سنة ١٣٥٦ ه الموافق ٢٧ نوفبر سنة ١٨٤٠ م

و بعد مخابرات ومداولات بين الدول والدولة العليمة تم الاتفاق بين جلالة السلطان و محمد علي باشا بأن نكورت ولاية مصر وراثية لنسل محمد علي باشا بشرط أن يكون فجلالة السلطان الحق المطلق أن يختار من عائلة محمد علي باشا من بريد لنوليتها . وإذا انقرض الذكور من ذريته لايكون لاولاد نساء اسرته حق بريد لنوليتها . وإذا انقرض الذكور من ذريته لايكون لاولاد نساء اسرته حق

في الولاية الى غير ذلك من الشروط وصدر بذلك خط شريف بنار يخ ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ م . ثم صدر فرمان آخر بتاريخ ١٩ ابريل من السنة بتثنيت ولايته الفرمانين محصورة في مصر والسودان • فقنم محمد على باشا بذلك واسمل ولده معيداً لتقديم فروض العبودية لجلالة الساطان . وهكذا انتهت هـذه الشكلة وعادت المياه الى مجاريها . وفي سنة ١٨٤٥ م سافر ابراهيم باشا الى أوروبا لانحراف ألم بصحته فاصاب ترحاباً عظاماً في سائر المالك الاوروبية ولا سيا في فرنسا وانكثتراوعادالي مصر في اواخر صيف سنة ١٨٤٦ م وقيها سار محمد على باشا الى الاستانة بدعوى وسمية من جلالة المامان فوصلها في ١٩ بوليو سنة ١٨٤٦م فترحب به جلالة السلطان ترحبًا عظماً ٠ ول ١٧ اغسطس من السنة برح محمد على بنشا الاستانة قاصدًا قواله مسقط رأسه فأفام فيها عاة ابنيسة التعليم المعراء واء بة الضمفاء والمــاكين ثم يارحها قادماً الى الاحكندرية فقابله الاه لي يكل تبحيل وتنظيم ثم سارالي القاهرة فدخالها بين أصوات الدعاء والتكير

وفي سنة ١٨٤٨ م توءك مزاج محمد على باشا وازدادت فيه ظواهر الحترف فصار يهذي في الغول فسافر الى اور با طلباً للاستشفاء فلما وصل الى نابلي اتصل به خبر مقوط صديقه لو يس فيليب ملك فرانسا فاستشاط غضياً وحادث من حوله بان في عزمه ارسال جبش الى مرسيليا لاعادة هذا الملك الى عرشه . وكان قد تولى الحكم في غابه عصادقة من الباب العالى ابنه ابراهيم باشا الا أن مدته لم تطل فتوفي في نوفمبر سنة ١٨٤٨ م وولى الامر بمده عباس باشا الاول ابن طوسون باشا ابن محمد على باشا . أما محمد على باشا فلم يزل على حالتـــه يهزل جِماً وعقلاً حتى أدركته الوفاة في ١٢ اغسطس سنة ١٨٤٩ م . فنقات جثنه من الاسكندرية حبث توفي ودفن في جامع القلمة الذي كان قد شرع في بنائه

ولم يكن تام البناء

الأمريخ دول الاحلام

0 - 0 p p

۷٦٧ ابراهیم باشاید تحمد علی مد علی مد علی مد علی مد عدد مد علی مد عدد مد مد علی مد علی مد علی مد علی مد علی مد



## ه کی ۱۹ از اهم راک تا

لما مرض محمد علي باشا على ما تقدم تولى الامر عوضاً عنه أبنه ابر العيم بإشا وتوجه الى الاستانة في اغسطس من السنة لاجل تشيته على ولاية مصر خلفاً لابيه فثبته جلالة السلطان بتقله فعاد الى مصر لماطاة الاحكام ، الا ان مدة حكمه لم أطل لانه توفي في ١٠ نوفير سنة ١٨٤٨ م ۷٦٨ = عباس باشا الا ول ابن طوسوله
 من سة ١٢٦٥ = ١٢٦٠ ه او من سنة ١٨٤٨ = ١٨٥٤ م



(ش ۱۲ عباس باشا الاول)

هو عباس باشا بن طوسون باشا بن محد علي باشا ولد سنة ١٣٢٨ ه (١٨١٣) وكان يوم وفاة عمه ابراهيم باشا في مكة فأستقدم حالاً لاستلام زمام الاحكام لانه كان اكبر ابناء الماثلة فوصل الفاهرة في ٢٤ دسمبر سنة ١٨٤٨ م بمد ان قضى فروض الحج واستلم زمام الاحكام . ومن اعماله انه استبدل الجبش الذي شكله جده من المصريين بستة الاف من الارنورد الذين اذ اطاق لهم المنان عاثوا في الارض فساداً ، وانشأ لهم الثكنات الواسعة في ضاحية القاهرة وسخو

في تشييدها البنائين والنجارين والنحائين قهراً وسار في خطة على عكس ما رسمه جده لنفسه فنتم على كافة اكابر الرجال الذين كان يستمبن بهم في ادارة شورون الحكومة وبلغ من الامر ان اضطر الكنيرون من الامراء الى الاقامة بالاستانة ليأمنوا على حياتهم وكان مدير الشؤون الخارجية وقنافر ارتين بك فاضطره الخوف من بعثش عباس باشا ان يلجا الى قنصلية فرنسا وان يقر منها الى الشام ثم امر عباس باشا باقفال الملجأ الذي نبط يكاوت بك امر تأسيسه للنقراء من الاهالي طلباً للاقتصاد بينها كان ينشي القصور الباذخة في الخلوات بالاحوال الما الله وال الما الله الما الله والله والله الما الله والله الما الما الله والله والله الله والله وا

وكان عباس باشا شديد الاحترام للدولة العذبة والتعلق بجلالة السلطان. وكان يقول في ذلك « كان جدي يظر نفسه أنه ملك مطلق نعم قد كان كذلك نحونا ونحو اتباعه وابنائه ولكنه كان مقيداً ا بارادة قناصل الدول واذا كان من المحتم ان اكون خاضعاً لاحد فاحب الي أن يكون خضوعي لامير كافة المؤمنين لا للمسيحيين الذين اكرههم كرحاً شديداً »

و بالرغم عن كره عباس باشأ للاوروبين وفتور الملائق بينه و بين حكومات اورو با فقد اعظى امتياز مد السكة الحديد بين الاسكندرية والقاهرة الشركة انكليزية التي قامت باتمام هذا المشروع المفيد خير قيام

وفي سنة ١٨٥١ م وردت اليه الآوامر من الباب العالمي بادخال التنظيمات في مصر مثل الفاء السخرة والضرب بالكر باج والحدمة العسكرية لمدة طويلة . فعارض عباس باشا في ذلك ، فاجاب الباب العالمي بان محمد علي باشا كان قد تعهد بان يحكم مصر بمنتضى الفوانين العامة للدولة العلية وارسات الحكومة العثابة فواد افندي مبعوثاً فوق العادة انتذابية اوامرها وقد نفذت وكأفأ السلطان عباس باشا بحق العفو

و بعد ذلك بفايل شيت الحرب بين الدولة العثانية والروسيا وهي المعرونة بحرب القرم قارسل عباس باشا لنجدة الدولة حملة موالغة من ١٥٠٠٠ مقائل وقد اتت هذه الجنود بايات البدالة والاقدام قانها صاحت جيش الجورال باسكيفتش في ساسترة رمنعته من الزحف على الاستانة واضطرته بعد حصار ٣٩ يوماً الى الذال منسحراً

وكان الباس باشا علام بدعى البرنس البراهيم الهالمي باشا وكان على جانب عظيم من الجال والذكاء واللطف والمهرفة زار الاستانة سنة ١٢٧٠ ه وتشرف عقابلة ملالة السلطال عبد الحبيد خان فاحبه واز وجه بابنته وغمره بنعمه فرجع الى مصر شاكراً حامداً ، والمرحوم الهامي باشا هو والدذات العقاف والعصمة حرم المرحوم الحديوي السابق عمد توفيق باشا ووائدة خديونا الحالي ، وعباس باشا هو الذي وضع الحجر الاول اسجد السيدة زينب ببده باحثقال عظيم ذبحت فيه الذبائح وفرقت الصدقات على النفراء بكثرة ، وفي عهده الغيت الاحتكارات الذبائح وفرقت الصدقات على النفراء بكثرة ، وفي عهده الغيت الاحتكارات الذبائح وفرقت الصدقات على النفراء بكثرة ، وفي عهده الغيت الاحتكارات الذبائح وفرقت المحداً النجار الاجانب بالايفال في البلاد لشراء المحصولات من الفلاحين مباشرة

وأوفي عباس باشا في شوال سنة ١٣٧ ه ( يوليو سنة ١٨٥٤ م ) في سرايته في مدينة بنها العسل وقبل في سبب وفاته انه توفي اثر اصابة شديدة بالنقطة وقبل بل مات قنبلا بهد اثنين من المائيك الجركس انتقاماً اوخوف من عقاب والله اعلم ، وبعد موته غن ودان بدفن العائلة الخديورية بالقاهرة



۷۹۹ - سعیر باشا به محمد علی باشا من سنة ۱۲۷۰ - ۱۲۷۹ ه او من سنة ۱۸۵۴ – ۱۸۹۳ م



ه ش ۱۰ سميد باشاء انتلاعن الهلال

ولد سعيد باشا بالاسكندرية سنة ١٣٣٧ ه ( ١٨٣٢) وناقى العلوم علي اساتذة من الغرنساو بين لبرع في علوم كثيرة ، وقولى زمام لا حكام بعد وفاة اين الحيه عباس باشا ، وكان شجا كرعا كثير النسامج اذ عهد بابنائه الى مربية الكليزية وعين على السودان عاكما مسيحاً ، وفي سنة ١٨٥٦ م منع الاتجار بالرقيق وحرر الموجودين منهم بمصر ، وفي سنة ١٨٦١ م الني العقوبات البدنية وكانت حكومة مصر في ابان ولايته على اختلال نام فاجتهد في اصلاح الحلل

بان النبي وظائف المدير بن الميرهم بالظلم بين الفلاح وضرب على ايدي مشالخ البلاد الذين كانوا عوناً للمدير بن في مظالمهم · ونظم لوائح الاطبان واسترجمها من المتمدين الى ار بابها وانشأ مجلساً خول له حق المناقشة في المشار بع العمومية قبل مصادقته عليها وثلاث نظارات الداخلية والحربية ولمالية وباشر نعيين القضاة بنفسه بعد أن كان يعينهم قاضي الفضاة وطرد الالبانيين الذين احضرهم عباس باشا الاول وجعل الحدمة العسكرية الزامية على كافة الناس لامد فصير · وثم الحطوط الحديدية والتلغرافية بين الاسكندرية والقاهرة وشرع في مدغيرها . وطهر ترعة العمودية في ٢٣ بوماً بواسطة ١١٥٠٠٠ عامل . وساد السلم في ايام سديد باشا فاغتنم هو هذه الفرمة لاغام اصلاحات عادت على مصر بالنفع المسيم على أن أتمام تلك الاصلاحات اقتضى مالاً كثيرًا بتماقب السنين وبما أظهره سميد باشا من الرفق بالفلاح حتى انه احرق بيده ذات يوم سندات تبلغ ٨٠ مليون غوش اضطر الى الاقتراض الذي كان مشئوم العاقبة على مصر في عهدخلفه فان اول قرض المترضة الحكومة المصرية كان في سنة ١٨٥٨ م ثم ثلاء قرضان في سنتي ١٨٦١ م و ١٨٦٧ م وقام ينغطية الثاني جماعة من اصحاب الاموال الانكايز وقدره ٧٢ مليون فرنك بسمر ٧ في المائة . ولما توفي سميد باشا كان مجموع ديون مصر ٥٠٠ مليون فرنك

وفي ايامه ثارت مديرية الفيوم على الحكومة فبمث اليها والحد الثورة فهدأت الاحوال

وفي سنة ١٢٧٦ ه ( ١٨٥٩ م ) توجه سعيد باشا لزيارة سورية فكث في بيروت مدة ثلاثة ايام ونزل ضبغا كريما على وجهاء المدينة وكان اثناء مروره في الطرقات ينثر الذهب على الناس

واهم ما تم في عهد سعيد باشا الشروع في حفر قنال السويس. وتاريخ هذه المسألة ان شركة شكات سنة ١٨٤٦ م بمرفة المسبو انفتان البحث في هــــذا المشروع ، وجا الى مصر المهندس الانكليزي ستغنس لمثل هذا

المحث فقور أن أنشَّه مستحيل . واثفق أن وصل الى الاسكندرية في سنة ١٨٣٠ م المسيو فردننددي لسبس معينا من حكومته بصغة مساعد في قنصلية فرنسا فقضي مدة الحجر القورنتيني في تلاوة مذكرة كان المهندس لوبير كتبها في تلك المسئلة ايام الحلة الغرنسو ية فعول في نفسه على النعلق بهذا المشروع وفي.مدة وجوده بالاسكندرية تعرف على صعيد باشا (قبل ولايته ) فوانت بينهما علائن المعبة ، و بعد قليل تخلى المسيو فرديننددي لسبس عن الوظائف القنصلية بعد ان الهلب فيها كثيرًا وسافر الى بلدة بري بفراسا واقام بها . وبينها هو جالس بقرأ الجرائد في احد ايام سنة ١٨٥٤ م وجد فيها نبأ وفاة عالس وتولية صديقه سعيد باشا فلم يتردد بالاسراع في السفر الى الاسكندرية ومنها الى محراء ليبيا حيثًا كان سميد باشا مطنبًا بجيث والنفي به في ٣٠ توفير سنة ١٨٥٤ م وقدم البه مشروعه فطلب منه سعيد باشا ان يحروله بمضمونه ثفر يراً . فلم تكن الا هنيهة حتى والماه بهذا التقرير في محميفة ونصف . وترجمه سعيد باشا بالتركية لمن حوله من رجال حاشيته ثم منح دي لسبس الامتياز في الوقت بانثأ القنال ولما عاد الى القاهوة اصدر اليه فرمانا بتشكيل شركة مالية لحفره . ولا لهذا المشروع من المماس بصوالح متضادة واراء يختلفة فلاغرابة اذا لانى صمو بات جمة وقد حصل فملاً فأن المسيو دي اسبس بعد أن ابان التصميات الهندسية التي وضعها عساعدة لينان وموجل بامكان انشاء القنال خلافانا زعمه المهندس الانكابيزي وغيره قصد الاسنانة فاستصدر الاراد السنبة بالمرافقة موقتا على الفرمان المعطى اليه من سعيد باشا بالرغم عن معارضة السفير الانكليزي ثم اجتهد دي ابس في استمالة الرأي العام الاوروبي اليه لا سيا في انكلترا فزارها ثلاث مرات من سنة ١٧٥٥ م الى سنة ١٨٥٨ م فكان يستقبل فيها بالغنور لا سيا من بالمرستون رئيس الوزارة وقد عقد في ه يوما ٢٣ اجتماعا ليقنع فيه سائليه والمترضين عليه بامكان حفر القنال • اما اللورد بالمرستون فكان اكبر المعارضين في هذا المشروع فجاهر بمداء دي لسبس والتي الخطب في البرلمان محذرًا منءاقبة مشروء، قائلًا « أن هذا المشروع مضاد السياسة

التي اتبعثها أنكلئرا في كل زمان مع مصر و تركبا ، على أن دي لـ بس انتصر على اعدائه وتحولت الاميال اليه مع الزمن حتى أن المورد دربي قال في البرلمان أنه غير معارض لهذا المشروع وعلى أثر هذا عقد قرض من ٢٠٠٠ مليون فرنك وقسم غير معارض لهذا المشروع وعلى أثر هذا عقد قرض من ٢٠٠٠ مليون فرنك وقسم مد مدان المسهم قيمة كل سهم ، ه فرنك يصدرت الاسهم المذكورة في نوفمبر سنة ١٨٥٨ م وخص فرنسا منها ٢٠٧١١١ والدولة العلية ٩٦٥١٧ وسميد باشا ٢٥٥٨ م وخص فرنسا منها ١٧٠٧١١ ولا الروسيا ولا الولايات القدة

وفي ٧ مارس سنة ١٨٥٩ م استأذن دي المبس من سعيد باشا بالبد • في العمل فاذن له بذلك فشرع في العمل من يوم ٢٥ ابر بل سنة ١٨٥٩ م وفي يوم السبت ٣٦ رجب سنة ١٣٧٩ ه الموافق ١٧ ينابر سنة ١٨٦٣ م توفي سعيد باشا بالاسكندرية ودفن فيها



ه ش ١٤ الماعيل إننا اللا عن الهلال

## · W - اسماعيل باشا بن ابراهيم

من سنة ١٢٧٩ – ١٢٩٦ هـ أو من سنة ١٨٦٣ - ١٨٧٩ م

هو اسماعيل باشا بن ابراهيم باشا بن محمد علي باشاً ولد مدنة ١٣٤٦ ه (١٨٣٠ م) و بعد تر بيته الاولى تلقى العلوم العسكرية في مدرســــة سان سير و بغرنسا وحينها عاد الى مصر وجد عباس باشا حانقاً عليه فقضى مدة ولايته بعيداً عن مخالطته ، ولما تولى سعيد باشا اكرمه وقرَّبه اليه وعهد البه بمهمة في فرنسا سنة ١٨٥٤م فلما وصل الى رومة استقبله البابا بيوس الناسعوا كرمه واتحفه بالهدايا النغيسة • وفي سنة ١٨٦٠ م ثقلد أعمال الحكومة مدة سياحة سميد باشا باور با ولما توفي سعيد إلثا سنة ١٨٦٢ م تولى اسماعيل إلثنا بعدم لانه كان أرشد الدائلة • وفي سنة توابئه شرف هذه الديار بحلول اعنابه الشريفة جلالة النفور له السلطان عبد العزيز خان فلاقى ترحابًا عظيمًا . ولما كان بين الماعيل باشا وبين جلالة الساطان من الروابط الخصوصية وما كان له بين حاشية السلطان ووزائه من المساعدين جمات ولاية مصر خديوية تنحصر في ذرية اساعيل باشا بوجب فرمان مؤرخ ١٣ ربيع آخر سنة ١٣٩٠ ه الموافق سنة ١٨٧٣ م وأهم ما چا في الفرمان الذكور أن يعطى لاسمعيل إلثا لقب خديو مصر ( خديو كلمة فارسية معناها المولى او الرب وكان يعطى سابقاً في قارس وتركيا الى بعض حكام الاقاليم السافلة ) ومنحه الاسافلال بالاحكام الادارية وحتى اقامة المماهدات معالدول الاجنبية واستقراض القروض بدون أخذ تصريح من الباب العالي ومقوق الوراثة لاول ابنائه وابلاغ الجزية التي تدفع الدولة العلبة ١٥٠٠٠٠ كبس بدلاً عن

من كيس
 وفي سنة ١٨٦٩ م تم حفر قنال الدو بس الذي نقدم ذكر البدء فيه في عهد
 سعيد باشا فسافر اسماعبل باشا في شهر مارس من السنة المذكورة الى اور با لدعوة
 ماوكها لحضور الاحتفال بافلشاحه ثم عاد الى مصر وأخذ في الاستمداد الاستغبال

الزائر بن بما بلبق بمقامهم ولما لم يكن بيصر تياثرو وكان وجوده أمرًا لابد منه لتهام النظآم امر المهندس فرنس النمساوي ببنا تيائرو الاو برا ولضيق الوقت استمر الممل ليلاً وتهارًا حتى تم بناؤه في أقل من خمسة اشهر ولا تسل عما تكلفه من المصاريف الباهظة لاتمامه في مثل هذه السرعة. وأخذ يجهز ما يلزم لاقامة الملوك والوزرا من السرايات الملائفة بمقامهم وانشأ لهم معراية بمدينة الاسماعيلية انشأتها الشركة على نعقة الحكومة بمليونين من الغرنكات

وفي ١٧ سبتمبر سنة ١٨٦٩ م قدم الوافدون على البرزخ وفي مقـــدمتهم الاميراطورة اوجيني الهبراطورة فرنسا والمبراطور النمسا ووليا عهد المانيا وايطاليا فقضوا الليلة في مدينة بورسعيد في غاية الدمرور وفي صباح اليوم النالي قام الجيم على الوابورات البحرية التي أعدت لذلك ونزلوا في مدينة الامهاعيلية حيث قضوا المابلة في الملاهي والمراقص - وفي البوم الثالث ساروا جميعاً الى السويس ثم انوا الى الفاهرة ومنها رجم كل منهم الى بلاده الا من اراد السياحة الى الجهات القبلية الشاهدة آثار مصر القديمة . وقد وجه الخديو كل همة إلى اكرام امبراطورة فرنسا وتوفير اسباب الراحة لها اثناء سباحتها في صعيد مصر فاصحبها بنجله حسين باشا والوزير الخطير رياض باشا وعين لحدمتها ستة عشر وابورا بحريأ اختص بعضها لركوبها ومعينها والبعض الآخر لاحضار كل ما يلزم لها من المأكل والمشرب والغواكه وغير ذلك من القاهرة بومباً . واستمرت مشمولة بالنفسات الحضرة الحديوية مدة الاثنين وعشرين بوماً التي قضتها في هذا المفر ولم تزل كذلك حتى عادت الى بلادها مسرورة شاكرة. وبالاختصار ان ما تضمنه هذا الاحتفال •ن مظاهر البذخ والنرف التي يتعذر على القارى• التصديق بهــا احبانًا فاق ما تضمنه كتاب الف لبلة وليلة بوصف الاوربيين انفسهم وما من أوروبي شاهد الاحتفال وتدر ما صرف فيه الا و برح ضفاف الفنال معتقدًا ان مصر دولة عظمي وان خديوجا اسماعيل باشا من الملوك الذين لا يعد ولا يحصي ما عندهم من الاموال وفي سنة ١٨٧٢ م تعدى الحبشة على حدود مصر مما يلي بلادهم وأسروا بعضاً من رعايا مصر فبعثت الحكومة المصرية تطلب ردهم فجرت الخابرات فالله ذلك الى حوب جرد فيها اسماعيل باشا حملة لاخضاع الحبشة الا انها لم تنجح واضطرت بعقد الصلح مع الاحباش بعد هزمات متوالية وعادت الى مصر بخني حنين

وكان اسهاعيل باشا كثير الميل الى تحسين المدن الى ما يقر بها من زي مدن اور با فشرع في ذلك من بدم ولايته فنظم طرق الفاهرة ووسعها واكثر من فتح الشوارع الجديدة و بناء الابنية الفاخرة كالاو برا الخديوية والقصور الباذخة في الفاهرة والاسكندرية و وبني سراي الجيزة وانشأ المقف المصري في بولاق والمكتبة الخديوية وهما من اجل الآثار وانفعها وجر الماء بالانابيب الى بيوت الفاهرة وعمم زرع الاشجار في المدن وضواحيها وأنار القاهرة بالفاز واستجلب لها آلات اطفاء الحريق

وهو الذي نظم فروع الادارة على ما هي عليه الان قدم القطر المصري الى ١٤ مديرية وعين لها المراكز واسس مجلس نواب ونظمه ونظم عبالس القضاء الإهلي والقضاء الشرعي وجعل لكل روابط وحدوداً ووضع نظام للجالس الحسبية وانشأ عجلس حسبي القاهرة وانشأ مصلحة البوستة المصرية وجعلها مصلحة الميرية بعد ال كانت في يد شركات اجنبية وحسن مطبعة يولاق وزاد فيها وامر بترجمة الكتب المفيدة وطبعها ونشرها واسس معملاً للورق ونشظ المطبوعات وتكاثرت على عهده المطابع والجرائد المربية وانشأ كثيراً امن الخطوط المديدية في جبع الحماء القطر المصري ومد السلاك التلغراف حتى اوصابه اللي الدودان وينى مدينة الاسماعيلية على قبال الدويس وسهاها باسمه وجمل فيها الحداثق والقصور وافضاً المنازات في البحرين الابيض والاحمر وبنى الجان من الماسكندرية والحامات المعدنية في حلوان وبنى المرصد بالمباسية وكثبراً من معامل السكر في سائر انجاء القطر فضلاً عن الترع الكثيرة والجدور الهائلة كثرعة معامل السكر في سائر انجاء القطر فضلاً عن الترع الكثيرة والجدور الهائلة كثرعة معامل السكر في سائر انجاء القطر فضلاً عن الترع الكثيرة والجدور الهائلة كثرعة

الابراهيمية بالصميد والاسماعيلية بين الفاهرة والدو يس وكو بري قصر النيل بين الفاهرة والجازة

ومن الاعال العظيمة التي غت على بده ابطال تجارة الرقبق واتمام فتح السؤدان واخضاعها فافتح مملكة دارفور وبجر الغزال سنة ١٣٩١ ه وما بعدها فتحها باسم مصر زبير باشا رحمت وكان قبل ذلك يتجر في العبيد فاستالته الحكومة الى المدول عن هذه التجارة بمتحه الباشوية ، و بعد فتحه الاقليمين المذكودين جاء الى مصر لاداء واجب الشكر فأستقبل بالحفاوة ولكن لم يؤذن له بالمودة الى يلاده ، و بافت العساكر المصرية الدرجة الرابعة من المرض ورام خط الاستوام وعني اسماعيل باش بتحسين احوال الدودان فهد شلال عبكة وفتح سدم كيراً كيراً جنوبي مدينة فاشودة طوله سئون ميلا كان يميق مسير السفن في النيل الابيض جنوبي مدينة فاشودة طوله سئون ميلا كان يميق مسير السفن في النيل الابيض فتسهلت طرق النجارة كثيراً ومن ما ثره نسبيل اكتشاف ما غمض من قارة فتسهلت طرق النجارة كثيراً ومن ما ثره نسبيل اكتشاف ما غمض من قارة الغرائة منه عد اصحاب الخبرة

و بالجالة فاصاعيل باشا لم ينزك شيئا الا وأصلحه فنشط الدلم والعالم وبي المدارس الكثيرة وسهل التجارة واصلح الزراعة ومهد الصناعة حتى صارت مصر في ايامه زاهرة زاهبة والناس في رغد ورخاس وقد اتفق ان وقمت في عهده باميركا حرب الانشفاق فارتفمت اثمان القطن المصري حتى بهع القنطار بسنة عشر جنيها فؤادت ثروة مصر الزراعية زيادت فائفة

على ان كل ما اناه اساعيل باشا من الاصلاحات في هذا الفطر السعيد لم يواز الحسائر التي نشجت من تراكم الدبون على مصر بسبب زيادة المصاريف وكأن سعيد باشا نبه اساعيل باشا الى طرق بأب الاقتراض فبلغ ما اقترف من سنة ١٨٦٧ – ١٨٦٧ ميلغ ١٥٦٥ مليون فرنك وفي سنة ١٨٦٨م اقترض مبلغ ٢٩٦ مليون فرنك قابلة السداد في ٣٠ عاما يسعر ٧ في الماثة وكان عجزالمالية يزداد في كل عام استفحالا حتى ان بونات نظارة المالية كانت تباع في اسواق الاسكدرية بحطيطة ١٤ في الماثة فشكل بياريس بنك فرنسوي مصري قام باقراض الحديو

ابريل سنة ١٨٧٠ م مبلغ ١٧٦ مليون فرنك على حساب الدائرة

واتفق ان شبت في هذه السنة نار الحرب بين فرنسا والمانيا وأغانت لهذا السبب بورصة باريس فاضطرت حكومة مصر ان تعقد قروضاً اخرى لمدد قصيرة و بانت حطيطة البون ٣٠ في المائة على ان سو الاحوال المائية لهذا الحد لم يبط عزيمة الحديوي فعقد في سنة ١٨٧٣ م قرضاً قدره ١٨٠٠ مليون فرنك بسعر ٧ المائة قابلاً للسداد في مدة ٣٠ عاماً ومضموناً بإيرادات السكة الحديد واستملاك الديون الاخرى والمفايلة وهي اقتضا ضريبة ستسنوات مقدماً من الفلاحين في مفايل التنازل لهم عن الاراضي التي لم يكونوا لهذا المهد الامتنفدين بها على ان اور با هبت من نومها وادركت ان ما بهرها من مصر الما كان طلا زائلاً اذ سقطت سندات ذلك الدين من ١٦٥ على اقتراض ١٢٥ عايوناً من اهائي القطر اساعيل باشا بشدة الحاجة المال عزم على اقتراض ١٢٥ مايوناً من اهائي القطر واستعمل لنوال مرغو به كل طرق الدهف

و بالغ مجموع الدين الممومي ٥٥٠ مليون فرنك ودين الدائرة ٢٢٣ مليوناً والديون الاخرى ١٠٠ مليون ومنذ سنة ١٨٧٤ م لم يستبق من الملاك الدائرة باسمه سوى معامل السكر وفي سنة ١٨٧٥ م هبطت اسعار الاوراق المصرية هبوطاً اضطر الحديوي الى بيع اسهم قنال السويس الخاصة بالحكومة المصرية وعددها ١٧٦٦ ١٦ الى انكاترا بجانع ١٠٠ مليون فرنك اي بسعر ٥٦٨ فرنكاً وعددها ١٧٦٦ ١ الى انكاترا بجانع ١٠٠ مليون فرنك اي بسعر ٥٦٨ فرنكاً السهم الواحد (مم ان سعر السهم منها في السنوات الاخيرة بلغ ٣٥٦٠ فرنكاً) فعات اسعار السندات الى ٧١ ولكنها لم تلبث ان هبطت الى ٦١ في يناير سنة ١٨٧٦ م فاحدر امراً عاليا في ٢ مايو سنة ١٨٧٦ م بأثا صندوق قدين العمومي خواطر الدائنين واحس اساعيل باشا بضرورة شهدئة خواطر هم فاصدر امراً عاليا في ٢ مايو سنة ١٨٧٦ م بأثا صندوق قدين العمومي غوين فيه مندوبون عن فرنسا وانكلترا والمانيا والنمسا وايطاليا والروسيا وسن قبل مراجعتهم

وفي ١٨ نوفير سنة ١٨٧٦ م عين الحديوي مراقبين الحدهما انكايزي والآخر فرنساوي لمراقبة جباية الضرائب وحسابات الحكومة ومشاركتها في وضع الميزانية ولما لم يأت هذا النظام بالنتيجة المطلوبة شكات في ٢٧ يناير سنة ١٨٧٨ م لجنة للبحث عن اسباب العجز الحستمر في الميزانية فتبت لها ان اعمال الحكومة لم تكن قائمة على اساس الاستفامة والصدق وان موظني الحكومة لم يتناولوا منذ ١٦ شهرا شيئا من مرتباتهم التي كان مخصصا لها ١٦٠ الف جنيه شهر يا وانه يكني صدور الرادة شفاهية لوضع ضريبة جديدة والشروع في جبابتها وان السخرة لا تزال موجودة بالرغم عن ابطالها و فلما قرأ الخديوي تقرير تلك اللجنة عول على الحكم موجودة بالرغم عن ابطالها و فلما قرأ الخديوي تقرير تلك اللجنة عول على الحكم يواسطة مجلس النظار و وبالفمل شكل هذا المجلس من ريفرس ولسن وزيراً للجالية ودي بلنيير فلاشفال العمومية ورياض باشا للداخلية ونوبار باشا للخارجية و اخذ هذا المجلس بوالي عقد جاساته فقرر دفع مرتبات الموظفين ، ثم طفر الى باريس ولوندرا حبث عقد مع يبت روتشاد قرضا مضمونا بالملاك العائلة الطائلة الطائلة ويتوجو ية فجحوا في عقده ( ٨ ملايين من الجنبهات )

ولكن الاحوال كانت ازدادت سوء التعذر جباية الاعوال ولاضطراب خواطر الاهاين بسبب مداخلة الاجانب فرأى يجلس النظار وجوب توفير شيء من نقات الجيش فرفت عددًا كبيرا من العساكر والضباط ولم يدفع لهم المناخر لهم ، فثار المرفوتون في ٢٥صفر سنة ١٣٩٦ ه (١٨٨ فبراير سنة ١٨٧٩ م) وجاء نحومن التي نفز واز بمائة ضابط سنهم الى نظارة المالية واحسكوا بنوبار باشا والمستر ويلسن وطلبوا البحها ما كان منأخرًا ثم علت الضوضاء بها اوجب تداخل الحديو حيث امر حرسه الحاص بالحلة على المنجمر بين وتبديد شعلهم فانصرفوا ، وحينا سئل الخديوي من القناصل : هل الاوروبيون في امن على حياتهم : اجاب : كلاً ما دام نوبار بالوزارة : وعليه فصل نوبار باشا من الوزارة ثم استعنى منها بعد ما دام نوبار بالوزارة ثم استعنى منها بعد البنه المغفور له توفيق باشا مبارك ، فشكل اسهاعيل باشا وزارة ثمانية برئاسة البنه المغفور له توفيق باشا

وفي ١٤ ربيع آخر سنة ١٢٩٦ ه ( ٧ ابر بل سنة ١٨٧٩ م ) قلب اساعبل باشاه بئة مجلس النظار وعزل كل من كان فيه من الاجانب وجمل بدلاً عنهم نظاراً وطنبين تحت رئاسة المرحوم شريف باشا وامر ان تزاد القوة المسكرية ٢٠ الفاً فشق ذلك على دولتي انكائرا وفرنسا لانها اعتبرنا عزله للناظرين الانكايزي والغرنساوي لغير علة من الاعمال المدوانية وطلبنا منه ان يتقاعد فرفض فاستماننا بالدولة العلبة التي اضطرته الى التنازل بارادة شاهانية صدرت في ٢٦ يونيو سنة ١٨٧٩م . فتنازل عن الحكم: لاكبر انجاله

۱۷۷۱ – توفیق باشا بن اسماعیل بن سنة ۱۲۹۱ – ۱۳۰۹ ه او من سنة ۱۸۷۹ – ۱۸۹۲ م



(ش١٥) تونيق باشا نثلا عن الهلال

ولى المرحوم توفيق باشا خديوية مصريوم الحيس لا رجب سنة ١٣٩٦ هـ وكان مشهورًا بجبه الوطن المصري فشعر باحتياجه الى الحرية والرفق بالرعية فخفف الضرائب، ونظر في تأمين اصحاب الديون فصادق على قانون التصغية الذي قد ته اللجنة التي انتدبت الانشائه من طاف القطر الصري لينغفد الرعية واستطلاع الحوالم فدرس في اثناء ثاك الرحلة مايحتاج البه القطر من الاصلاح وحالما عاد على اصلاح حال الفلاح من حيث ما عليه من الضرائب فأمر بتقييط الاموال والعثور على اشهر معلومة وان نقتضي من الكبير والصغير على السواء مع التخاذ الرفق في تحصياما ومن تأخر عن السداد تباع ارضه من فاتخامت الاحوال احدن نظام من وجه عنايته الى اصلاح شرون المعارف فامر بانشاء المدارس التي انشأها أباراه ونظم شورونها وجعل المالية والابتدائية ووسع دوائر المدارس التي انشأها أباراه ونظم شورونها وجعل المعامن شورية وشكل مجالس المدير بات ومجلس شوري القوانين والجميات المعامنة وانتشرت الحرية بصر انتشاراً زائدًا ولان البلاد لم تكن قد استعدت لقبول هذه الحرية بعد انعكست الحال وآلت الى الضرر وكانت الدب في حدوث الثورة العراية

(الثورة العرابية) ولدا حمد عرابي في ٧ صفر سنة ١٢٥٨ ه في قرية هو يقوزنة من مديرية الشرقية فلما بلغ اشده سلمه والده الى شخص قبطي يدعي يخائيل غطاس علمه مبادي القرأة والكشابة ، وفي سنة ١٣٦٥ هـ ادخله والده الى الجامع الازهر و بعد ان مكث فيه اربع سنوات حفظ في اثنائها القرآن الشريف وتلقي بعض الدروس النحوية والفقة خرج منه ، وفي صفر سنة ١٢٧١ هالحق بالجهادية بصفة عسكري ثم رقي الى درجة بلوك امين ، وفي سنة ١٢٧٣ هـ لرقي الى رتبة الملازم ، وفي سنة ١٢٧٣ هـ لرقي الى رتبة الملازم ، وفي سنة ١٢٧٠ هـ الا رتبة الملازم ، وفي سنة ١٢٧٠ هـ الا رتبة العائمة منه اعتزل الملازم ، وفي سنة ١٢٧٠ هـ الا منابدة وقد رقي الى رتبة العائمة منه اعتزل الملازم ، وفي سنة ١٢٧٠ هـ والمشر في الحدمة وقد رقي الى رتبة العائمة منه المنابدة ولاية اسماعيل باشا سنة ١٢٧٩ هـ واستمر في الحدمة الحد عرابي الحدمة وبين خسرو باشا الشركسي خصومة انتهت برفت احمد عرابي

وفي غضون تلك المدة اقارن بابنة مرضعة المرحوم الهاسى باشا التي هي اخت حرم الخديو المرحوم توفيق باشا من الرضاع و بعد قلبل أرسل خد و باشا الى السودان فعرض احمد عرابي على الخديوي الاسبق الماءبل باشا به كان من غللم خسرو باشا له فنبل الحديوي طلبه واعاده الى وظيفته في احدد الآلايات سنة ١٣٩٦ ه وفي سنة ١٣٩٦ م أقبل الماءبل باشا من خديوية مصر وتولاها اكبر المجاله توفيق باشا فرقى احمد عرابي الى رتبة للبرالاي وكان عفان باشا رفقي الجركمي فاظر الجهادية في ذلك الوقت قد سن قانونا يتضي بعدم ترقي احد المحربين من المحسكر العامل في الالايات والا كتفاء بن يدخرج من المدارس المحربين من المحسكر العامل في الالايات والا كتفاء بن يدخرج من المدارس المحربين من المحسكر العامل في الالايات والا كتفاء بن يدوان الجهادية بصفة المحربية و باحالة عبد العال حلي بك الميرالاي الدردان على ديوان الجهادية بصفة معاون و بتمين خورشد نعان بك الشركمي بدلاً عنه و برفت احدابك عبد الفغار قائدةام السواري وتعيين شا كربك الشركمي بدلاً عنه و برفت احدابك عبد الفغار قائدةام السواري وتعيين شا كربك الشركمي بدلاً عنه و برفت احدابك عبد الفغار قائدةام السواري وتعيين شا كربك الشركمي بدلاً عنه و برفت احدابك عبد الفغار قائدةام السواري وتعيين شا كربك الشركمي بدلاً عنه و برفت احدابك عبد الفغار قائديا بالمنار قائدةام السواري وتعيين شا كربك الشركمي بدلاً عنه و برفت احدابك عبد الفغار قائدةام السواري وتعيين شا كربك الشركمي بدلاً عنه و برفت احدابك عبد الفغار قائدة من العسكر بالمنارية بالمنارة عالمية بالمناري وتعيين شا كربك الشركمي بدلاً عنه المنارة عليات بالمنارة المنارة عليات بالمنارة بالمنارة بالمنارة عليات بالمنارة بالمنارة

فصمبت هذه الاوامر على المصر ببن واتحد منظمهم على أأبف حزب وطني يقاوم هذا النبار الجركسي فذهبوا الى احمد عرابي بمنزله وعرضوا عليه واقعة الحال وما عن لهم من تأليف حزب وطني تحت والسنه فقبل احمد عرابي الن يترأس هذا الحزب بعد ان استخلف المجتمعين على الطاعة له طاعة عباء و بعد ان حلفوا له على السيف والمصحف اجمع رأبهم على كنابة أفر بر وقع عليه احمد عرابي وعلى فصعي وعبد العال حلمي واحمد عبد الغفار ورفعوه الى مجلس النظار يظلبون تنزيل تأظر الجهادية وتنصيب غيره من الوطنبين و فلما رصل هذا القرير الى مجلس عبلس عسكري لها كمشهم و فبلغهم ذلك المقبر فا مترسوا غاية الاحتراس واعطوا النظام اللازمة لا لاياشهم بما يفعلونه اذا وقعوا في شدة م ثم وردت عليهم الاوام بطلبهم الى ديوان الحربية فاحتلوا الامن وتوجهوا ورواهم بعض الضباط لبانوا الخوانهم ما يحصل لهم وقدى وصولهم الى قصر النبل كان الديوان غاصاً بكثير الموانهم ما يحصل لهم وقدى وصولهم الى قصر النبل كان الديوان غاصاً بكثير من امراء العسكرية ولما تمثلوا العام ناظر الجمادية تلى عليهم الامر الفاضي بسجتهم من امراء العسكرية ولما تمثلوا العام ناظر الجمادية تلى عليهم الامر الفاضي بسجتهم من العراء العامي بسجتهم الامر القاضي بسجتهم من العراء العسكرية ولما تمثلوا العام ناظر الجمادية تلى عليهم الامر القاضي بسجتهم من العراء العسكرية ولما تمثلوا العام ناظر الجمادية تلى عليهم الامر القاضي بسجتهم من العراء العسكرية ولما تمثلوا العام ناظر الجمادية تلى عليهم الامر القاضي بسجتهم من العراء العسكرية ولما تمثلوا العام ناظر الجمادية تلى عليهم الامر القاضي بسجتهم من العراء العسكرية ولما تمثلوا العام ناظر الجمادية تلى عليهم الامر العامي بسجتهم من العراء العسكرية ولما تمثلوا العام ناظر الجمادية تلى عليهم الامر العامي بسجتهم بالعراء العراء الع

رفي الحال نزعت سيوفهم والخذوا الى السجن وتمين من يقوم مفاههم · فعندذاك المرع الضاط الذين كانوا خافهم والخبروا ضباط الاي عابدين بائم على رؤسائهم وسيف الحال دخل الاي عابدين تحت السلاح وسار بقيادة محمد افندي عبيد البكاشي الى قصر النيل وهجم على السجن حيثا سجن احمد عرابي ورفاقه واخرجوهم منه قوة واقتداراً الم أصدر الضباط اوامرهم الى الاي طره والاي العباسيسة بانتظارهم في ساحة عابدين باسلحتهم · وبعد يسير اجتمعت الالايات المام سراي عابدين ولما تم اجتماعهم وقف احمد عرابي خطباً فيهم فشكرهم على ما ابدوه من عابدين ولما تم اجتماعهم وقف احمد عرابي المام سمو الخديوي قوفيق باشاوطاب منه المفه في انفاذهم · ثم تقدم احمد عرابي المام سمو الخديوي قوفيق باشاوطاب منه المفه في انفاذه عنول رفتي باشا وجمل مكانه محمود سامي · ورجع عرابي واخوانه المن مناصبهم ونوجهوا الى الاياتهم وقد وقع في قلوبهم الرعب الشديد فا كثروامن المناه على انفسهم وصاروا بسهرون كل لبلة في منزل عرابي و يعقدون الحبالس المتحفظ على انفسهم وصاروا بسهرون كل لبلة في منزل عرابي و يعقدون الحبالس الشرية · ثم قويت شوكة عرابي واستال قلوب الضباط والمساكر اليه وصاريث المجاره بين الاهالي وعمد ومشائخ البلاد وطلب منهم ان يساعدوه على رغيته الفكاره بين الاهالي وعمد ومشائخ البلاد وطلب منهم ان يساعدوه على رغيته الفكاره بين الاهالي وعمد ومشائخ البلاد وطلب منهم ان يساعدوه على رغيته في استخلاص البلاد من النداخل الاجنبي التي كانت الوزارة الرياضية سبيته برعه في استخلاص البلاد من النداخل الاجنبي التي كانت الوزارة الرياضية سبيته برعه

وفي ٢٨ شعبان سنة ١٢٩٨ ه كان الجناب العالى المخديوي بالاسكندرية فاغنى ان عربة احد تجار الاسكندرية صدمت عسكرياً من الطبحية صدمة قضت عليه فحدله رفقاؤه إلى سراي رأس النبن وطلبوا من الحديوي النظر في الامر فوعدهم خيراً و بعد بضمة ايام أشكل مجلس حربي اصدر حكماً على النغر الذي حمل رفقاء على المسير الى رأس النين بالاشغال الشاقة مؤيد العارفةاؤه وعددهم غانبة فحكم عابهم بالسجن ٣ سنوات في الليان ثم برسلون الدودان انفارا المجهادية فبعث عبد العال امير الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية محمود شامي يشكو من فبعث عبد العال امير الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية محمود شامي يشكو من فبعث عبد العال امير الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية محمود شامي يشكو من فبعث عبد العال امير الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية محمود شامي يشكو من فبعث عبد العال امير الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية محمود شامي ومقدوا برئامته للحال الوزراء تلفرافيا الى الاسكندرية فوصلوها في ٧ رمضان وعقدوا برئامته المحال الوزراء تلفرافيا الى الاسكندرية فوصلوها في ٧ رمضان وعقدوا برئامته

يجلساً تقرر فيه استعناء ناظر الجهادية مجمود سامي وعلين بدله دواد إشا بكن واستلم الاعمال وعاد النظار الى العاصمة وهدأت الاحوال وله علم عرابي بما كان استشاط غيظ واستمرت الحال على هذا المتوال لغاية شوال (اغسطس) ثم صدر امر من نظارة الجهادية الى الاي القلمة بالنوجه الى الاسكندرية وام اخر الى الاي الاسكندرية بالمدوم الى العاصمة فاضطرب عرابي ورفقاره وزعوا ان الحكومة لم تقصد بهذه الاجراآت الا تغريق كامتهم فاتفنوا على نبذ تلك الاوامر وفعلا تم وفي هذه الاثناء اوعز عرابي الى جميم الالايات يأميهم بالاستعداد للحضور الى سراي عابدين في اول سينمبر سنة ١٨٨٨ م وكتب بالاستعداد للحضور الى مراي عابدين في اول سينمبر سنة ١٨٨٨ م وكتب عرابي الى الحضوة الخديوية والنظار بان الجيش سيحضر لعابدين لاجل طلبات عاداة وكتب ايضاً الى قناصل الدول بان لاخوف على رعاياهم من هذه الحركة فلما علم الخدا عبد الغفار ينصحهم ان يكفوا عن اجراآتهم وقالم تجد نصائحه لهم نفأ واحد عبد الغفار ينصحهم ان يكفوا عن اجراآتهم وقالم تجد نصائحه لهم نفأ توجه سهوه بنفسه الى الاي عابدين واخذ ينصحهم ولكن بلا فائدة

وفي يوم الجعة ١٥ شوال ( سبندبر سنة ١٨٨١ م ) حضر الى عابدين الالاي الاول السواري قيادة احمد بيك عبد الغفار وحضر بعده الاي احمد عرابي ثم الاي الطبحية وتكامل الجيش في ساحة عابدين وكانت غاصة بجماهير المتفرجين من اناث وذكور وقناصل الدول داخل السراي و فاشرف الجناب العالي من السلماك وامر باحضار احمد عرابي فحضر راكا جوادا اللا سبفة وحوله عشرة من الضباط السواري راكبين خيولهم وفاره الحديوي برد سبفة الى غيده وفزوله من على جواده وابعاد الضباط عنه فقيل فقال له الخيوي برد الم الله سيدك ومولاك: فاجاب عرابي : فعم : فقال الخيوي : الم ارقك الى رتبة الميرالاي : فاجاب عرابي : فعم والى بالنبل طبات عادلة : فقال الخديوي : وما عي السباب حضورك بالعداكر الى هنا : فاجاب عرابي : هي السفاط الوزارة وتشكيل الخديوي : وما عي الخديوي : وما عي الخديوي : وما عي المغاط الوزارة وتشكيل الخديوي : وما عي المغاط الوزارة وتشكيل



ش ۱۹ ـ احمد عراي ۱۶٪ عن الملاق

عبلس النواب وزيادة عاد الجيش والنصاريق على قانون العسكرية الجديد وعزل شرخ الاسلام : فقال له الخديوي : كل هذه الطلبات ليست من خصائص العسكرية فسكت عرابي : واشارت قناصل الدول على الخديوي بالدخول الى السراي فغول ثم تقدم قنصل انكافرا وقال الرابي بالنابة عن الجناب العالى : ان اسقاط الوزارة من متعاقات الامة من متعاقات خصائص الخديو وطلب تشكيل مجلس النواب من متعاقات الامة ولا وجه لزيادة الجيش بها ان البلاد في امان وهدو فضالاً عن ان مالية البلاد لا تساعد على ذلك اما النصديق على القانون العسكري فينقذ بعد اطلاع الوزارة عليه اما عزل شيخ الاسلام فلا بدمن استاده الى اسباب : فقال الدعرابي : اعلم ياحضرة القنصل ان طلباتي المنطقة والاهالي الدمة موالاهالي المنافقة والاهالجنود المنافقة المنافقة والاهالية المنافقة والاهالية المنافقة والاهالية المنافقة والاهالية المنافقة والاهالية المنافقة المنافقة المنافقة والاهالية المنافقة والمنافقة والمنافقة والله المنافقة والمنافقة و

ما لم تنفذ : فقال له انقنصل : أذًا تر يد تنفيذ اقتراحانك بالتوة الامر الذي يخشى معه ضباع بلادكم : فنال عرابي : ذاك لا يكون ومن الذي ينازعنا في اصلاح داخليتنا فاءلم اننا نقاومه اشد المقاومة الى ان نفني عن آخرنا : فقال له القنصل : وابن هذه الغوة التي ستةاوم بها : فقال عرابي : في وسمي اجمع في وقت قليل مليوناً من المساكر طوع ارادتي : وماذا تفعل اذا لم تنل طلبانك : فقال عرابي : أقول كلمة ثانية : • فقال القنصل : ما هي : فقال عرابي : لا أقولما الا عند القنوط : • ثم انقطمت المحابرات بين القريقين نحوًا •ن ثلاث ساعات تداول الفناصل والخديوي في خلالها واستفر الرأي على اجابة طلبات عرابي وتنفيذها شيئًا فشيئًا . فاصر عرابي على تنزيل الوزارة قبل انصرافه فأجيب طلبه ثم تمين شريف باشا للوزارة الجديدة ومحود سامي ناظرًا للبهادية ، ثم امرت الوزارة ان ان يتوجه عرابي بآلائه الى رأس لوادي وعبد العال يتوجه بالائه الى دمياط فامتثلا الأمر وسافرا بمحفل عظيم كل منها الى محل مأموريته ولما استقر عرابي في رأس الوادي صار يتجول في انحاء المدير بة بضاطه و بيث افكاره بين العمد ومشايخ العربان فاستدعته الحكومة الى العاصمة وعرضت عليه رتبة لوا ووظيفة وكيل نظارة الجهادية فقبل الثانية ورفض الاولى ليبقى الالاي في عهدته ولما استوى عرابي على منصبه الجديد صار يعقد المحافل في منزله عاناً وتوسط والعقو عن حسن موسى العقاد احد تجار المحروسة لانه كان منفياً في السودار وَاجابِهِ الجِنَابِ المالي الى ذلك - ثم سعى في عزل الشبخ المياسي • ن مشيخة الاسلام واستبداله بالشيخ الامبابي

وفي ٢٨ شوال سنة ١٢٩٨ه ( ٣٦ سبندبر سنة ١٨٨١ م ) صدقت الحكومة المصر بة على القوانين العسكر بة الجديدة وهي من ضمن طلبات عرابي يوم حادثة عابدين ، وفي ١١ ذي القعدة من السنة صدر الامر العالي باعتماد اللائحة في في انتخاب النواب بناءً على لقر ير رافع الى شريف باشا مزيلاً بالف وستماية توقيع يتضمن طلب تشكيل المجلس النبابي ، ثم توجهت منابة شريف الى تنظيم

المحاكم الاهلية فالنصرفت الانظار الى مشروع تنظيمها وفي ٢٥ ذي الحجة سنة ١٣٩٨ هـ صدر الامر العالمي، وذناً بذلك مع لائحة ترتيب المحاكم . وفي يوم الثلاث، ١١ ربيع الاول سنة ١٣٩٩ ه سقطت وزارة شريف باشا ونمين محمود سامي ر نيساً للنظار واحمد عرابي ناظرًا للجهادية وعلي صادق للمالية ومصطفى باشا فهمي للخارجية وعبد الله باشافكري المعارف وحسن باشا الشريسي اللاوقاف ومحود باشا فهمي اللاشغال، وقد اجنمع عقيب ذلك ضباط الجهاد ية في سراي قصر النبل واظهروا القرح والسيرور للوزارة الجديدة وشكروا الخديوي على ذلك وهنوا محمود سامي برئاسة النظار واحمد عرابي بوزارة الجهادية ولما جلس عرابي على مسند الجهادية احسن عليه وعلى عبد العال برتبة لوا، ( باشا ) . ثم طلب عرابي من الحضرة الخديوية ثرقية كثير بن من رفقائه الضياط فأجيب طلبه · وفي هذه الاثناء بلغ عرابي ان بعضالضاط الجراكمة المتأهبين للمنر الى المودان ينكامون في شأنه بما لا يلبق وانهم عزموا على الكود به . فأمر بالقاء القبض عليهم وعلى غيرهم تقبض على ار بعين شخصاً بينهم عثمان باشا رفقي ناظر الجهادية سابقاً واودعهم الـجن في قصر النيل وعاملهم بالفسوة والغلظ ثم شكل مجلساً حربياً لمحاكمتهم تحت رئاسة راشد ياشا الجركدي فصدر حكم نلجاس عليهم بالنفي الى اقصى الدودان ومراحم الخديوي خففت هذا الحكم با يعادهم عن الفطر المصري فقط فعند ذلك وقع خلاف بين الخديوي والنظار في هذا الشأن فأجتم مجلس النظار في ١٦ مايو سنة ١٨٨٢ م على اثر الخلاف واستمرت جلسته غاني ساعات وفي الناء الجاــة حضر وكلاء الدول وسألوا النظار عن حال الاوروباويين في مصر فاخبروهم بان لا بأس عليهم . ثم بعث النظار الى النواب الدجماع فصدرت الارامر الى جميع الديريات بشأن ذلك فلما اجتمعوا ارادوا أصلاح الحلاف الم يتجحوا وسار وقد منهم الى الجناب الخديوي يرجون اجاية طلبهم فاجابهم اسفأ لعدم امكان ذلك . فنشكلت لجنة ثانية في ٢٥ جمادي الاخرى سنة ١٣٩٩ • ليمرض على سموه قبول الاقتراح بشرط تنزيل رئيس النظار فقط وان بيجل مكانه مصطفى

بأشأ فهمى فتوجهوا وعرضوا ذلك على الحضرة الحديو يةففيل سموه بذلك بعد التردد ثم توجهوا الى مصطفى باشا فهمي للاستفهام منه اذا كان يفيل تلك الرئاسة ام لا فابي فعادت المسألة الى مركزها الاول بل زادت تجسماً فوقفت حركة الاعمال . واجتهد سلطان باشا في ازالة الحلاف فلر يمكنه ذلك . وكل ذلك ناشيء من عدم تصديق الخضرة الخديوية على حكم المعاس الصادر على الشراكسة ، وما زال النواب يسمون في حل ذلك المشكل عبثًا فاستدعوا العلما. والوجها، وعقدوا اجتهاعاً عمومياً تخابروا فيه وتشاوروا في كيفية حل المشكل فلم يمكنهم فضه · فشاع أنه سيحضر الى الاسكندرية اسطول مؤالف من سفن أنكايزية وفرنساوية وان خمس دوارع خرجت من الاستانة قاصدة مصر بمساكر عثمانية لاجل نسوية هذا الخلاف وبيناهم في ذلك وقد تعاظم الخلاف اذ ورد تلفراف من بار بس ينبيء بان الاسطولين الانكايزي والفرنساوي تادمان لمصر وفي عصر يوم الجمعة ١٩ مايو سنة ١٨٨٦ م ( غرة رجب سنة ١٣٩٩ هـ ) وقد على الاسكندرية دارعة انكايزية وفي صباح السبت وصل اليها دارعتان انكايزيتان وثلاث دوارع فر نساو ية ثم جعات البواخر ترد الى ذلك النفر حتى تكامل الاسطولان ولم يكن معها اسطول عثاني كا شاع فكثر الفيل والفال . ثم اشيع ان قدومها كان بوفاق مع الباب العالي و بارتياح باقي الدول

وفي ٧ رجب سنة ١٣٩٩ ه ( ٢٥ مايو سنة ١٨٨٦ م ) كذب قنصلا انكافرا وفرنسا النظار يتطلبان سقوط الوزارة وابعاد عرابي من القطر مع حفظ راتبه والقابه و ناشينه واقامة عبد العال حلمي وعلي قدمي بالارياف في جهات لا يخرجان منها مع حفظ راتبهما ابضاً . فلما تلقى النظار هذه الكتابة ابوا النصديق عليها واظهروا الاستعداد المقاومة بايعاز عرابي ومحود سامي ورأى المرحوم فقيد الوطن سلطان باشا أن هذا التعنت وخيم العاقبة واخذ يسمى في النوفيق فلم ينجح وفي ٨ رجب استعفت الوزارة محنحة على بلاغ الدولتين وطلباتهما فكلف شريف بنشيكل وزارة جديدة فأبي ذاك مالم تنفذ الجهادية ما لل طلبات الدولتين و فعقدت الذاك جلسة



ء ش ۱۷ مراني في سيلان ۽

عند الحديوي النظر في هذا الامر وكان من ضمن الحضور طلبة عصمت وهذا لما علم بان شريف باشا لايقبل تشكيل وزارة جديدة الا يمد تنفيذ طلبات المكانرا وفرنسا وقف وقال متهوراً: يستحبل علينا تنفيذها: وخرج من الجلمة بدون استثذان وتبعه الضباط جميعاً وفي هذه الاثناء ورد تلفراف من الضباط الموجود بن بالاسكندرية بقولون فيه انهم لا يقبلون سوى احمد عرابي ناظراً المجهادية وانه ان لم يرجع لمنصبه في اثناء ١٢ ساعة فهم غير مسوا ولين عا يحدث فازداد الاضطراب ثم صرح شريف باشا وغيره من الوزراء انهم لايقبلون تشكيل الاضطراب ثم صرح شريف باشا وغيره من الوزراء انهم لايقبلون تشكيل علمي النظار وعند الغروب اجتمع النواب عند رئيم ووقد عليهم اكابر العلماء فعقدوا مجلس النظار وعند عبيد وغيره وكان الخديوي قد ارسل بالنافراف الى الحضرة وعلى قهمي ومحمد عبيد وغيره وكان الخديوي قد ارسل بالنافراف الى الحضرة الملائية ينبئها باستعفاء الوزارة فورد من لدنها جواب بالتلفراف ابيا شمنة على المطانية ينبئها باستعفاء الوزارة فورد من لدنها جواب بالتلفراف ابيا شمنة على المطانية ينبئها باستعفاء الوزارة فورد من لدنها جواب بالتلفراف ابيا شمنة على

صرف المشكل فارسل اليها في اليوم التالي يخبرها بال الجند غير رض با حصل فورد الرد من الباب العالى مفاده ان لحضرة السلطانية أمرت بشكيل لجنة عثانية تأتي مصر بعد ثلاثة ايام للنظر في هذه المسألة - ويتي الجند في عذبن البوءين متظاهر من بعدم الرضاء وثبت أن انكاثرا وفرنسا ارسانا الباب العالم لا نحة الطلبان بها استقدام عرابي وحزيه الى الاستانة . وإن دولة انكاثرا كنبت لا إب العالى انها تر يد فقط نشر العلم العثماني في القطر المصري وتأريد الراحةالعمومية به وفي هذه الاثناء سعى المرابيون في خلع الحديوي توفيق باشا ونولية حليم باشا وصرحوا بذالك في مجالسهم وعزموا على التأهب والتحصين وحبتذ صرح غلادستون وزير الكاثرا النمراكب الانكابزلم تحضر الاحكندرية الانأبيد مركز الخديوي توفيق باشا نا اظهره من الصداقة والاخلاص • وفي ٢٠ رجب المرافق ٧ يونيو وصل الى ثغر الاسكندرية البخت الشاهاني بفل درويش باشأ المعلمد العمقاني فسار أوًا الىالعاصمة لانظر في ما هو واقع بين الخديوي وجنده وكان الاضطراب والفلق قد بلغ بالاهالى مبلغاً عظيماً وزادت بواعث العفوف فنزع الاجانب الى الجلاء ومن إتي صاروا يتأهبون للدفاع بما امكنهم من قتنا الاسلمة وغيره وزاد نهور سفلة الاهالي زيادة اوجيت مذبحة ١١ يونيو بالاحكندرية . وابتدأت هذه المذبحة بخصام بسيط بين احد الحارة ومااطي ثم اتسم الخرق وتجممت الجاهسير وانتهز الاو باش هذه الغرصة ثانتل والنهب والسلب فطفقواني شوارع الاسكندرية يقتلون كل من يلاقونه من الاجانب وجهجمون على المنازل وجتكون الاعراض وينهبون الاموال بحالة تقشعر منها الابدان وجرح قنصل البونان وقنصل الكاترا في الاسكندرية وقنصل ايطاليا وقنصل الروسيا وكثيرون غيرهم ولما الرعمو باشا الطغيمحافظ الاسكندرية سليان داود الاميرالايان يرسل الداكر لاخاد الغتنة وقع الثائر بن اجاب أنه لا يستطيع ذلك أن بعد أن يأته أمر من عرابي وتمارض مأسور الضبطبة السيد قنديل ولم ينزل ذالك اليوم . واستمرت هذه المذبحة طول النهار وعند غروب الشمس هدأت الفتنة نوءاً وحملت الجرحي إلى الاسبنالية ودفت

الفتل - وهاجر الاهالي الى بلاد الريف وأغانت الدكا كين والحوانيت حتى خيل الناس أنه لم يدق بالمدينة احد و ولما أنصل خبر هذه الحادثة بالعاصمة أضطرب إهلها وفي صباح ١٢ يونيو خاطبت قناصل الدول درويش باشا معتمدالحضرة السلطانية بكلام شديد وطلبوا منه ان يلخذ التدابير اللازمة لصيانة الاوروباو بين واموالهم فمقد مجاـاً في عابدين حضره الحدير وشريف باشا ووكالا. الدول المظمى وبعد المذا كرة اقروا ان تمعلي للمناصل ضانات قوية تكفل اعادة الامن والمحافظة على ارواح الأورو ياويين واموالهم ومن اخص تلك الفيمانات ان يمثل عرابي للاوامر التي تصدر له من الخديوي . فأستحضر عرابي وسئل فاجاب بالقول وتعهد باستتباب الامن . ثم تعين الماعيل باشا راغب ناظر النظار فكتب اليه الحديوي بتحقيق هذه المائلة المشوُّومة ومعرفة السبب والمتسبب فيها والمسوُّول عن عدم تلافيها وفي هذه الاثناء المم جلالة السلطان على احمد عرابي بنيشان فظن الناس ان هذا النبشان لم يأت عرابي الا لرضا الحضرة الماطانية عنه وانتهز هو هذه الفرصة لتأبيد مركزه وصار بوهم الناس ان كل الدول تساعده على حرب انكاثرا اذا مست الحاجة . وينام عليه اخذ العرابيون ينأهبون للعرب لالجاء المراكب الانكليزية الراسية في مينا الاسكندرية على تركها قوة واقتدارًا فشرعوا في تحصين الطوابي وتركب المدانم وغير ذلك من الاستعدادات اللازمة في مثل هذه الاحوال . فلما وأي الاميرال سيمور الانكايزي ذلك وتحقق استبداد عرابي ارسل مذكرة الى الحكومة المصرية إطاب فيها الكف عن اجراء الاستعدادات الحربية . فلم يجد اذناً صاغية فكرر الكتابة وقال : إن لم يرجع عرابي عن استعداداته قانه بضطر الى اطلاق مدافعه على الاسكندرية : فسعى عرابي ومجود سامي الى كاتب سر خاس النظار وطابوا اليه ان مكتب تفريرا في المسألة مفاده : ان الامـــيرال تجاوز الحدود فيما يطلب وانه لابد من مقاومته وان عرابي وقومه مفوضون في أمر الدفاع عن البلاد ; فاخذوا هذا المتر بر وداروا به على منازل النظار وطلبــوا التوقيع عليه فوقع بعضهم اختيارا وبعضهم اضطرارا ويقال ان الخديوي نفسه صدق علبه أو ألجي. التصديق . ثم ارسلوه الى الاميرال سيمور . وارسلءرابي منشوراً الى المدوا عطلب اليهم ان يكونوا مستحدين الامداد بالجند والمال وفي مسا عزم معبان ( ٩ بوليو ) جا المستر كارترايت الى الخدير واعلنه رسمياً عن عزم الاميرال سيمور على مباشرة القتال صباح ١١ بوليو وألح عليه ان يترك سراي راس النين و يلجأ الى سراى الرمل ففعل وفي ٢٣ شمبان ( ١٠ يوليو ) رسل الاميرال سيمور كتابات رسمية الى كل من درو بش باشا وراغب باشا رئيس الوزارة باعلان الحرب وقطع العلائق الودية وفي مسا فالت اليسوم سافر الاسطول الفرنساوي متفهقراً قاركا سفينتين من سفنه فقط

وفي الساعة السابعة من صباح الملائة، ٢٤ شعبان اطاقت الهارة الانكايزية مدافعها على حصون الاسكندرية فاجابتها الطوابي المصرية واستعر الفنال الى الساعة واحدة ونصف يعد الظهر حتى تهدمت معظم الطوابي والفجر معنودع البارود في قلعة أطه ، ولما علم الخدبوي بذاك ارسل طلبة عصمت الى الاجرال ثم عاد طلبة باشا من عند الاجرال واخبر جناب الخدبو أن الاجرال يطاب احتلال ثلاث قلاع والافانة يعود الى القال الساعة ٢ مد الظهر فعقد الخديو عبداً نشاوروا فيه فلم يبدوا فكراً صائباً ، وفي نلك الاثناء توجيت قوة عسكرية على سراى الحديو وحاصروها زاعين ال الغادبو و بها يتحاز الى الدولة الاتكايزية ، والم تحقق الحديو خيانة رواساء الجهادية توجه الى الاميرال سبحود الاتكايزية ، والم تحقق الانتخار بالله الإميرال سبحود الاتكايزية في قبضة الانتخابر غنائة مراسايان سامي ( سلمان داود ) اعدرواساء الأسكندرية في قبضة الانتخابر فانقشر سلمان سامي ( سلمان داود ) اعدرواساء الشورة بعسا كرة ونهبوا المدينة واشعلوا النبران فيها واحرقوا بعضاً منها ، فضا الشورة بعسا كرة ونهبوا المدينة واشعلوا النبران فيها واحرقوا بعضاً منها ، فضا الخواء الحداة الغمل الشنيع حرعت الجنود الانتكايزية وبذات جهدها في اطفاء ثلك الحريقة

ثم تفهقرت العداكر المصرية من الاسكندرية الى كفر الدوار ، وفي اليوم التالى احتل الانكايز مدينة الاسكندرية ونظفوا شوارعها من جثث الموثى وفي ٤ رمضان سنة ١٣٩٩ اصدر الخديو امرًا بعزل احمد عرابي من وظبت · فلما وصل امر العزل الى عرابي اغتاظ جدًا وارسل الامر الى المجلس العرفي الذى جعله العصاء آلة صا في ابديهم لينظر في · فقر وأى للجلس على عدم معاع اوامر الحديم والداومة على الحوب وبقاء عرابي في نظارة الجهاديمة

اماع أبي فلم ينكف عن الاستعداد المحرب والتحصين بمساعدة و فقاله وحاول سد ترعة المعدودية بجهة كفر الدوار فلم يفلح وصار يشيع في البلاد كذباً و بهتاناً ان الخديو مشترك مع الانكابز ، وكتب الهديريات بناريخ ١٦ اغسطس ان ان يجمعوا جندا بناغ مجموعه ٢٥ الله مقائل وفرض ايضا على المديرين اموالا يجمعونها من ألاه في امدادا للعرب ولا تسل عن الطرق التي استعملت لجمع تلك الاموال ، واخذ عرابي في تقوية الاستحكامات وتشييد الطوابي فدها فيما بين فوق الرافة باريحة كياو مقرات الى كفر الدوار ، وأنشأ في كفر الدوار سدة عرضه مرات الى كفر الدوار ، وأنشأ في كفر الدوار سدة عرضه مثرا وخدد قا عرضه الربعة الدوار وعمل جملة خطوط غارية

ولما وأى الانكايز الذين في الاسكندر بة هذا التحصين وذلك الاستمداد طابوا من دولتهم الامداد فارسات لهم الدولة جملة قوات كانت تأتي من طربق السويس وفي اواسط شهر انحسطس بانت القوات الانكايزية ٢٥ الله وحضر الجنرال ولسلي الى الاسكندرية واستلم قيادة الجيش فتحقق الناس انتصار الانكايز وقرب فوزهم لشجاعة وحسن قدير ولسلي المذكور، وأعلن الجنرال ولسلي انه لم يحضر الا للضرب على ايدى البغاة وتأبيد ساطة الجناب العالى الخديو

وفي ٥ شوال سنة ١٣٩٩ ه حصلت بين الانكابز والعرابيين معركة مهمة في كفر الدوار استمرت نحو الساعتين وكان فيها عدد العرابيين ضعفي عدد الانكابز ولكن انتصر الانكليز انتصارا مبينا وشتنوا شمل العرابيين بعد ان قتلوا منهم ١٦٨ والسروا ٢٣ وحصلت مقتلة الخرى في اليوم التالي لم يفز فيها احد الطرفين ، وفي اليوم الثالث اقتال الفريقان قتالا شديدا فانهزم العرابيون

وفي ٩ شوال سنة ١٣٩٩ هـ اشتيك العرابيون مع الانكابيز الفادمين عن طريق الاساعبابة في معركة هائلة بين المسخوطة والاسهاعبابة انتصر فيها الانكليز واستولوا على المحدمة . وفي ١٤ شوال ( ٢٨ اغدهاس سنة ١٨٨٢م ) هجم المرابيون على مراكز الانكايز في القصاصين بقصد الاستبلاء على سدود الترعة التي كانت في حوزة فرقة من الجيش الانكليزي والكنهم ردوا خاسرين . فاتخذ الدراييون التل الكبير حصنًا لهم تحصنوا فيه بكل قواتهم وبلغ حيشهم فيه ٣٠ الف مقاتل معهم ٧٠ مدفعاً فهجم الانكليز عليهم بقيادة الجغرال ولـ لي بفوة ١٣ الف مقائل و- ٦ مدفعاً فلم يلبث العرابيون امام الانكايز علو يلاّ حتى ولوا مدبر بن تاركين وخاثرهم الحرابة غنيمة للانكليز ولم يجدعرابي مناصا من الفرار فالمتطي صهوة جواده وفر هار يا والانكارز يتعقبونه ولم يدركوه حتى وصل الى محطة ابى حماد فوجد قطرًا بها فنزل فيه وأمر سائنه بالمسير الى القاهرة حالاً ولما توقف السائق تهدد. عرابي بالقنل أن لم يفعل فامنثل الامر. ووصل القاهرة في ١٣ سبندير وذهب تواا الى قصر النيل وعقد مجلسا من امراه المسكرية والملكية واخبرهم بما كان واستشارهم فاختلفت الاراء فوقف البرنس ابراهيم باشا ( ابن عم الجناب الحديوي ) وخطب خطبة حرض فيها الحضور بوجوب الدفاع فوافقوه بحسب انظاهر واستقر الرأي على انشاء خط دفاعي في ضواحي القاهرة . فتوجه عرابي وممه بعض الضباط المهندسين الى العباسية ليتخذوا محلاً مناسبًا للدفاع . وينهَا عم في البحث عن ضالتهم المشودة اذ وقف احد الضاط وخاطب عرابي بكلام شديد قائلًا له: الك بجهاك وسوء تدبيرك قد احرقت الاسكندرية ونريد ان تحرق مصر أيضا قادًا لم يكن قائ فيها ما يهمك فاعلم ان لا قبها نساء واطفالاً والملاكم لا نسلم بضياعها تنفيذا لاغراضك الشخصية الاندري انك نعرض مصر للخطر العظيم بانشاء الاستحكامات وتجمل منازلها عرضة لكرات المدافع فنحن لانوافقك على على ذلك واني اقبل لك ذلك بالاصالة عن ناسي وبالنيابة عن جميع الحوالي الضباط الحاضر بن فلا ترج منا مساعدة وقد كني ما جرى : • فلما سمع عرابي مقال ذلك الضابط المقط في يده خصوصا لما رأى الباقبين مستحسنين ما قاله رفيقهم فأنكمأ رجعا الى قصر النيل واجتمع باصدقاته ثانية ودعاهم الى النظر في الامر · فلم يجدوا الحسن من رفع عريضة الى الجااب الخديدي بمتذرون فيها عن افعالهم والنهم ممثلون خاضون وفعلاً كنبوا عريضتهم وارسلوها يوفد الى الجناب العالي فلم يقبل منهم كلاما بل امر بالفيض على رئيس وفدهم

اما الجنود الانكليزية فيعد استيلانها على التل الكبير سارت فرت بيلبيس فالزقازيق واستبولت عليها حتى اقت العباسية في مساء الحنيس ١٤ سبتمبر سنة المحمد واحتات قشلاقات العباسية والقلمة وقصر النيل وكان الناس بفادون ان الجنود الانكليزية سيدخلون فاتحين قيفتلون وينهبون ولكن الامر جاء بالمكس لان الجنود الانكليزية دخلت الفاهرة بحالة سامية في يوم الجمة ١٥ منه والقت القبض على عرابي و باقي زعاء هذه الثورة ، ثم قدلم الانكليز الفلاع والحصون في بور سعيد ورشيد واخيرا دمياط فانها لم نسلم الا في ٢١ منه

وَهَكُذَا انْتَهَتَ هَذَهِ النُّورَةِ التي كَانَتَ سَبِهَا فِي خَرَابِ البَلَادِ وَقَتَلِ الْأَلُوفَ بدون وجه حتى ولا تــل عن النهاني التافرافية التي وردت للجناب العالي الحديوي والجارال والملي عا اتاهما الله من النصر والظفر

ثم حوكم عرابي وزملاؤه امام مجلس عسكري نحكم عليه بالاعدام لكنخفف هذا الحكم بالناني الى سيلان فنني اليها وما زال بها حتى العم عليه سمر خديو بنا عباس حلمي باشا بالمودة لحذه الديار سنة ١٩٠١ م فعاد اليها

ولم تنكد الحكومة المصرية تدتريج من الثورة العرابية حتى كانت الحوادث السودانية المشهورة التي كان من خبرها ان احد السودانيين الدعومجد احد ادعى النه المهدي المنتظر فالتف حوله عصابة قوية من السودانيين فنبذ طاعة الحكومة المصرية وناوشها الفتال وانتصر على دجالها مرارا حتى استولى على الابيض عاصمة كردفان واتخذها قاعدة لملكه ، قرأت الحكومة المصرية ان تكسر شوكة هذا المنهدي قبل قوات الفرصة فارسلت له حملة غذا الدرض موافقة من ١١ الف مقائل بقيادة هيكس باشا فأفياها المهدي واتباعه عن آخرها ، وازدادت قوة الهدي بهذا الانتصارفرأت الحكومة الانكايزية بضرورة اخلاء السودان فاشارت

على الحكومة المصرية بذلك وهذه قبات هذا الافتراح وارسلت غوردون باشا ليرى الطريقة المناسبة لانسمحاب المساكر المصرية بكيفية ملائمة اشرف الحكومة المصرية . وكان غوردون باشا عالما باحوال السودان فلما اتى الخرطوم رأى ضرورة كبح جماح المه ي قبل الانسحاب من الـ ودان خوفا من تطاوله فيما بعد لمهاجمة الحدود المصرية فارسل يطاب النجدات لهذا الفرض فارسلت اليه الحكومة الانكليز بة نجدة عن طريق النيل اكن الهدي ودراويته لم ينظروا حتى تأتي غوردون باشا النجدات بل حاصروه بالخرطوم وضبقوا عليه واخيرا دخلوا الخرطوم فاتحين بخيانة احد المصربين المدعو فرج باشا خلما رأى غوردون باشا ان الاعداء دخلوا المخرطوم تقلد سيفه ونزل قاصدا المهدي فالناه على سلالم الفصر ثلاثة دراويش فقال لهم ابن سيدكم المهدي فاجابه احدهم بضربة كانت القاضية عليه ثم احتزبا رأسه وارملوها للمهدي كل هذا والحلة التي كانت آنية لانقاذ نموردون باشالم تصل فلما علم قائدها بسقوط المحرطوم وأتتل غوردون انكمأ راجعا من حبث أتى بامر دولاء ، ومكذا استول المهدي على الانطار السودانية وانحصرت مصر بين الاسكندرية ورادي حلفا ، والحوادث السودانية هذه سنذكر اكثر تفصيلا في ذكر دولة الدراويش بالـودان قان شئت الزيادة فراجها عناك . وفي ١٤ يونبو سنة ١٨٨٣ م صدر الامر الخديوي بثرتيب الح كم ولا تحتها وترتيب القوانين الجارى العمل بمنتضاها الآن . وفي سنة ١٨٨٣ م حصلت عصر كوايرا افتت نحو ٦٠ الف أسمة ٠ وفي ليلة الاثنين ٨ يناير سنة ١٨٩٢ م توفي سمو الحديوي توفيق باشا بجدينة حلوان ونقل نسته الى العاصمة . فأ .ف الناس عليه اسفا عظماً للبن عربكته وحسن طويته

-00000

# ۷۷۲ - سحو الخربوق المعظم عباسي علمي باشا الثاني (أيد الله ساطانه:)



و ش ١٥ سمر المديوي عباس حلمي باشا الناني نقلا عن الهلال ولد أعزه الله في ١٤ يوليو ١٨٧٤ ه و بعد ان ثلقف في مدرسة عابد بن التي شادهاو الدملة ولدولة شقيقه البرنس محدعلي و الخادر وسهما فيها ارسلهماو الدها الى مدرسة

جنيف بسو يسرة فحكثا فيها مدة يجدان في تحصيل العلوم ثم يرحاهاالى فينا وانتظا في مدرستها الملوكية العليا ، وفي اثناء الناميجا في هذه الدرسة استأذنا والدها بالنجول في انحاء اورو بالاستطلاع احوال نلك المدنية من مصادرها فزارا المانيا وانكلترا وروسيا وابطاليا وفرفسا والمالك الاخرى والنبا حبثا علا نرحايًا حسناً.

وفي سنة ١٨٩١ م عادا الى مصر في اثناء الراحة المدرسية ثم رجماالى المدرسة في اثناء الراحة المدرسية ثم رجماالى المدرسة في قينا . وفي ٨ يناير سنة ١٨٩٢ م جأها النباء البرقي بوقاة والدهما الحديوي فاصبح سمو أكبرها مولانا الامير خديوياً على مصر من ذلك اليوم . ثم بأنه وسالة الصدر الاعظم بثنيثه على ذلك المرش فاصرع الى مقر حكومته فوصل الاسكندرية في ١٦ يناير المذكور فاستغل القطر بقدومه احتفالاً يابق بمقامه الكريم

وحالمًا جلس حفظه الله على عرش اجداده اخذ في الاهـــتمام عَا يَوْمِل الى راحة ووفاهية الاحالى فرفع عن ع تقهم كثيرًا من الضرائب فيمد ان كان يخص الفرد الواحد من الحالى الفطر المصري في ١٠ غروش من الضرائب السنوية تناؤل هذا المبلغ الى ٨٣ غرضًا سنة ١٨٩٨ م ٠ وفي السنة الناليـــة من جلوب أنشئت الحا كم بالوجه الفيل وافتتحت السكة الحديد بين اسبوط وجرجا

وفي سنة ١٨٩٦ م المحدت حكومنا مصر والكائرا على تسبير حلة لاستؤلاص السودان من ابدي لدراو يش و يعد وقائع شددة قوحروب يطول شرحها مقطت الخرطوم في ايدي المصر يبن والانكايز في ٢ سبت برسنة ١٨٩٨ م وما زال الجيش المصري الانكايزي يظارد النمايشي خليمة المهدى حق ظفر به منة ١٩٠٠ وفتله و به انقرضت دوله لدراو يش وصارال ودان حكومة مصر يقافكارزية مشتركة ومن حسنات الحمكم العباسي الزاهر اتساع نطاق الصحافة واطلاق المرية فلمطبوعات وتكاثر المطابع والجرائد والمجلات والمحكاتب وسائر النهضة الملية ولما كانت مصر بلاد ا زراعية وجهت الحكومة المصرية في هذا العصر السيد همها لاصلاح طرق الري فانشأت خزان اصوان وقناطر اسبوط وشرعت منذ منه همها لاصلاح طرق الري الاراضي من نبلي الى صبغي فابلدات من شالى اسبوط

وانتهت في هذه السنة الى مديوية الجيزه وقد شرعت الان في انشاء خزات باسنا التشكن من تحو بل ري قبلي المبوط الصبغي اذ ثبت لها منافع هذاالتحويل وهما يجب ذكره وتدويته في بطون الدفاتر الهمة التي أبدأها سعادة السماءيال سري باشا منش مشروعات الري الجديدة لانه قام بما عهد اليه خبر قيام

وفي سنة ١٩٠٢ م انتشر عصر الوباء المعروف بالهــواء الاصفر ( الكوارا ) فاهاك من اهايا ٦٠ العالم حسب تقر ير الصحة

وفي منة أو المرابع فترت العلائق بين مصر والدولة العلية بسبب الاختلاف على الحدود بين مصر والشام وكاد الامر يقضى الى ما لاتحمد عقباه لكن انحسس هذه النازلة إلى الم

وفي يونيه منة ٦ م مارت فرقة من جش الاحتلال قاصدة الاسكندرية فله وصات الى ذا هوة قريبة من بلاة دنشواى قام قائدها واربعة من ضباطها الى مزارع دنشواى الصيد الحمام فمارضهم الاهالى في الامر وتعدوا عليهم بالضرب واللكم حق ات احد الضباط المدعوالكين بول وأصيب الاخرون فهاج الاحتلاليون لمذا العمل حتى تشكات المحكمة المخصوصة لحاكمة المعتدين فحكمت على بعضهم بالاعدام وعلى بعضهم بالمجلد وعلى بعضهم بالحبس لمدات مختلفة واستصعب المصريون هذا الحكم ولم عداً روعهم حتى اصدرالخديوى المنظم العفر عن المسلم والمهدم والمهدم

وفي ١٣٨ كنو برسنة ١٩٠٦ تمين صاحب السمادة سمد باشا زغلول نظرًا النظارة المارف العمومية فجاء تعينه دلبلاً على رغبة الحكومة في تعميم ونشر العلوم لان سعادته ممن يشار اليهم بالبنان في هذا المضار ومند أقيم لحذا المنصب المغطير طفق يجوب البلاد محثًا الاهالي على اقامة الكناتوب فكان من وراء ذلك نبضه علمية لا يستهان جا

ومن حوادث سنة ١٩٠٧ م استعناء جناب اول اف كرومر لانحراف صحته وتعيين جناب السرالدن نحورست بدلاً عنه · وحدوث الأزمة المالية · وقيـام الجرائد لتأليف اعزاب مختلفة المآرب والاغراض فبعضها يؤيد الاحتلال ويطلب



الاستقلال الآجل بترقية مصر عذيًاوأدبيًا وبعضها يرى افضاية الاستقلال العاجل وان مصر قادرة ان تحكم نفسها بنفسها وفق الله الجميع الى ما فيه غيرالبلادوالمباد

# الدواة الباركزائية بافغانستان

( غييد ) تنسب هذه الدولة الى الماللة الباركوائية التي هي احدى عمار قبولة عبدل من قبائل افغانستان المشهورة • ومبب انصال الملك الى هذه العالمة هو انه لما ا كان محمود خان العبدالي حاكماً على افغانستان استوزر فتح خان الباركزاني وهذا استعمل الخوته الكنايري العدد على الوسلاد ، وكان فتح خان الوزير الله كور بطلاً شجاعاً قسعى في توسيغ تطاق المملكة الافغانية وجمع جيثاً وسار قاصرًا فتح خراسان وهي وقنتذر من ضمن المملكة الايرانية فارسل شاء ايران جبثًا لصد هجات الامغانيين فانتصروا عليهم وتشتت أعل الانغانيين وجنثذ إرسل شاء ابران الى محود خات العبدالي صاحب افغانستان وابنه كامران يخبرها بين امرين اما ان ي-!! اليه فترج عان او يدحلوا عينيه والأ اضطر نهاجمة افغانستان وافتناحها فخرف كامران بن محمود العاتبة وصحل عبني فتح خان فقام اخوته عظيم خان ودوست محمد خان ( والذكور هو رأس هذه الدولة) وباور محمد خان وغيرهم البالغ عدرهم ٣٣ وثاروا في البسلاد طولاً وعرضاً وقلبوا ملك محمود اخــــذاً بثار عيني اخبهم حتى انحصرت بملكة محمود في هرات ونواحيها ، واقتدم الخوة فتح خان البلاد بينهم فكانت مدينة كابل عاصمة المملكة وانتهز الابرانيون فرصة وفوع هذه النئن بافغانستان الاستبلاء عليها وأعها الى املاك الدولة الايرانيــة فعزم عباس ميرزا ( ابن شاء ايران في ذلك الحين ) على فتح عراث وارسل لهذا القصد جبئاً بقيادة ابنه محدد ديرزا نقامت دولة الكانرا ونعدت فذه النبأ وعوَّلت على معارضة دولة ايران يدعوي ان هوات منتاح الهند حتى اضعارتها الى تركها بعد ان كادت تقنعها

وكان عند حكومة الهند الانكايزية شاء شجاع العبدالي هاربًا من وجره الحيه شاء مجمود فالتنزث هذه الفرصة السوق محما كرما الى افغانستان بدعوى اعادة شاء نجاع الى كرمية وفعمالاً تم ذلك وافتصر الانكابز على احوة فنح خان المنظبين على افغانستان وأسروا دوست محمد خان وارساوه الى كلكنا واجلسوا شاه شجاع على كرمي كابل والسارت بلاد افغانستان بالاسم تحت حكم شاه شجاع و بالنمل نحت خكم الانكليز الا الالكلير وشاه شجاع لم بهتأوا بلذة الحلك في نفغانستان لان الشجاع محمد اكبر خان بن دوست محمد خان حسار بجول في البلاد الافغانية مذاسر أبوه ليجمع انفسه الاحزاب لاستخلاص افغانستان من الانكليز وشاه شجاع فتحت فها اداد وانتصر بمعاضدة الاستخلاص افغانستان من الانكليز وشاء شجاع فتحت فها اداد وانتصر بمعاضدة الاستخليان له على الانكليز في عدة وقائع مشهورة حتى اضطرع الى الانسخاب من اهفائستان بنفي حدين بعد ان اخذ عليهم قعهدا بود والده دوست محمد خان من الاسر ، فانحب الانكليز من افغائدتان راجعين الى الهند ثم اطلغوا دوست محمد خان من الاسر فرجع الى كابل واعدولي عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد وذلك في اكدو يرسدة عمل من الاسر فرجع الى كابل واعدولي عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد وذلك في اكدو يرسدة عمل من الاسر فرجع الى كابل واعدولي عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد وذلك في اكدو يرسدة عمل من الاسر فرجع الى كابل واعدولي عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد وذلك في اكدو يرسدة عمل المدر فرجع الى كابل واعدولي عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد وذلك في اكدو يرسدة عليه من الاسر فرجع الى كابل واعدولي عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد وذلك

### ۷۷۶ دست محد خاله

من سنة ١٨٦٨ - ١١٦١ م ارس سنة ١٨٤٢ - ١٨٦٢ م

ولماقدم دوست محمد خان من بالاد الهند بعد فكا كه من الاسرواستوتى على كابل وجلال آباد واعالما كان اخوه كهندل خان قد استولى على مدينة فندهار بساعدة شاه ايران فوقعت بين الاخوين عدة حووب كان النصر فيها للامير دوست محمد خان

وبعد يضع سنين آمدى رنجيت سنك الواني على الحدود الانفائية تجند الامير دوست محمد عان جنداً وقادهم الى بهشاره حيث وقع بينه وبين رنجيت سنك المذكور عمارية مهولة و ولما رأى الافكار ان مدينة بيشاور سنقع بيد الافغائيين وهذا مما يوجب زيادة نفوذ الامير ويورث الخلل في المالك الافكائيرية الهندية اسرعت الى التوسط بعقد الصلح بينهما على ان تكون مدينة بيشاور بيد رنجيت سنك فتم الصلح على هذه الكيفية ولا يستغرب الفارى، الكويم اذا علم ان الافكليز استولوا على مدينة بيشاور بعد ذلك بشايل بقائل رنجيت سنك فيم مدينة وبشاور بعد ذلك

و بعد قابل توني كيندل غان ( اخو الامير دوست محمد حان ) صاحب مدينة قند الر ووقعت التازعة بين اخوته وابنائه في الملك وآل الاص الى الطعن والضرب حتى وتع الهرج والموج في المدينة فانفقوا جيعًا على جعل دوست محمد خالف حكة بينهم فسار الى قندهار بعسكره حين بلغه ذلك واستونى عليها وعين لكل من الحكين مرنباً شهرياً حيراً المطاعمهم وقت له بذلك السلطة في قالب البلاد الافغانية ، وكانت مدينة هوات في ذلك الوقت تخت سلطنة كامران شاه بن مجود شاه العبداني وبعد ان شكن من حفظها من الاعداء مدة انهمك في السكر واللعب فقام عليه وزيره ياور محد خان البامي زائي وقتله واستولى على هوات وراسل شاء ايران وهاداه واحتى به صيانة لبلاده من سلطة سائر الاسراء الافعانيين ، و بعد مونه خلفه ابنه صيد محد خان باعانة الثاء الا ان عذا الخلف كان سيئ السيرة سفيها فامنلات فلوب الاهالي منه غيظاً والماروا الغننة عليه وطلبوا شاه زاده يوسف السدوزائي ( الذي كان وفتئذ في مدينة مشهد) والتحسوا من الشاه ان يجهزه و يوسله فقعل ودخل مدينة هوات بلا فانع وقتل صيد محمد الدينشاة فرصة للاستيلاء في مدينة مشهد) والتحسوا من الشاه ان يجهزه و يوسله فقعل ودخل مدينة هوات بلا فانها عليها فارسل جيئاً جرازاً منة ١٢٧٤ ه بقيادة سلطان مراد ميرزا و بعد محاصرتها اباما عليها فارسل جيئاً جرازاً منة عكر ١٢٠ هم بقيادة سلطان مراد ميرزا و بعد محاصرتها اباما تم له فقها ودخل قطر هوات نحت حكم إيران

فاستفاطت الكانرا غيظاً من هذا الفتح بدعوى ان هرات منتاح الهند فارسات مراكبها الى خلج فارس واستولت على بندر البيشهر وجزيرة خارق و بلدة محدة ارهابا الشاء وتسكينا المنورة التي فشت في الهند عند ماشاع فيها توجه الهساكر الايرائية نحو افغانستان و بعد سنة من هذه الوافعة تم الصلح بينهما ونرك الافكايز الفرض الايرائية على شرط ان بفيم الشاه رجلاً انغانياً حاكماً على هرات و يسحب عداكره منها · فعين الشاء سلطان احمد خان ابن عم الامير دوست محمد خان وصهره والباعلى هرات الشاء سلطان احمد خان ابن عم الامير دوست محمد خان بعد بضم سنين باحد باستصواب المحكنرا بعد ان شرط عليه ان يضرب المحكن ويقرأ الخطبة باسمه · ومع مدينة هوات وتعهدوا بان يعطوه مرتباً منو باكفياً تجنيد العساكر وتحصين القلاع لتكون مدينة هوات وتعهدوا بان يعطوه مرتباً منو باكفياً تجنيد العساكر وتحصين القلاع لتكون وايران من جهة اخرى • فهند الامير حيثاً وساديه الى فرات وحاصرها زمناً طويلاً مات في اثنائه سلطان احمد صاحب هوات داخل القلعه · وثوفي أيضاً الامير دوست محمد خان سنة ١٢٧٩ه ( ٢٩ مابو ١٨٦٣) في مصكره · وبعد مونه اتحد رواساء العساكر وهجه وات واقد الحدة في السائد ووقد اتحد رواساء العساكر وهجه وات واقد اتحد وقاساء العساكر وهجه وات واقد اتحد وقساء العساكرة وهوم واته الحد وقساء العساكرة وهيم وات واقد الحدة والمناء المناء والمناء والمناء العبد موات والمناء المناء والمناء المناء والمناء المناء والمناء والمناء المناء والمناء والمناء والمناء المناء والمناء والمناء

# ۷۷۵ شیر علی خان بن دوست محر خان

من سنة ١٢٧٦ – ١٨٦٨ ه او من سنة ١٨٦٢ – ١٨٦٨ م

كان للامير دوست محمد خان عدة ابناء اشهرهم ار بعة محمد اكبر خان وافضل خان واعظم خان وشير دلي خان وكان أكرهم محمد أكبر خان وهو الذي تمكن من أعادة الملك لابيه بعد ان اسره الانكابزكا لقدم فاحبه ابوه حبًّا مفرطاً وجعله ولي مهده لكن الندق ان نوفي محمد اكبرخان المذكور قبل ابيه واذكان شمير علي خان اصغر اولاد الامير دوست محمد خان شقيق محمد اكبر خان فعهد اليه الامير بولاً به العهد • قال توفي الا. ير الناء محاصرته لهرات كما لقدم بابع الناس لابنه شبرعلي خان حسب وصبت. وكان الشيو على خان وزير من طائفة الغَلْجائي بدعى محمد رفيق فاشار على الامير يقنل اخوته بدعوى أنه لابتم أ-ر. الا يقتلهم فعزم الامير على ذلك من ذلك الوقت ولكن شاع الخبر في المعكر قبل تنفيذ، فهرب اخوة شير على خان خوفًا منه وذهب كل منهم الى الجهة التي كان واليًا عليها في حياة اييه واستولى عليها

ولما علم شير على خان بهروب اخوته وكان قد أفلتح هرات اسرع في تنظيمها وبعد ان استخلف عليها ابنه محمد يعقوب خان اسرع قاصدًا بلخ بدون ان بتعرض للدلاد التي استولى عليها اخوته الذين هربوا من المعسكر أو يظهر لم غضبًا . قصد بذلك ان يخدع الحاء الاكبر محمد افضل خان صاحب بلخ الذي كان محبو بًا من الناس وكانت قونه المسكرية اشد من سائر الاخوة ويقبض عليه · فلما وصل الى حدود بلخ ارســـل الى اخيه كنابًا يقول له فيه : « اللك انت الاخ الاكبر فيجب عليك أن تجتهد في اصلاح البلاد ورفع النساد وحجع كلة الاخوة وأما انا فاتمهد ان لا انبذ لك امرًا وان لا اخالف لك نصحاً وان لااخرج من ربقة طاعتك» فلما قرأ محمد افضل خان ذلك الكتاب انخدع وسار بنفسه الى اخيه شيرعلي خان الذي لا نمكن منه قبض عليه - وهرب ابنه عبـــد الرحمن خان وتتثذ الى بخارى • ودخلت بلخ تحت طاعة شيرعلي خان و إمد ان أفام عليها احد اخوته المدعو فيض محمد خان والي عليها عاد الي كابل. وكثرت يعد ذلك الحروب بين شير على خان واخرته وطالت الغان واخيرًا اتحد محمد اعظم خان وعبـــد الرحمن خان بن افضل الذي كان قد رجم من بخارى وجمع جيث لايأس به وحار با شبرتلي وانتصرا عليه في عدة وقائع واخبرًا استوليا على مدينة كابل عاصمة ملكه بخيانة وزيره محمد رفيق الغلجاني ودخلاها بلا معارضة وفرٌ شبر علي منها الى فندهار

# ٧٧١ - محر اعظم خاب به دوست محر خاله

من سنة ١٢٨٥ - ١٢٨٦ ه او من سنة ١٢٨٨ - ١٨٦١ م

ولما استولى مجمد اعظم خارب وعبد الرحمن خان على كابل نودي باولها اميرًا على البلاد الافغانية فاستقر امره · وبعد قلبل قنل محمد رقبق الوزير الفلجائي الخائن المتقدم ذكره قنال جزاء خيانته · ثم جع محمد اعظم خان العساكر وسار قاصدًا قندهار الاستخلاصها من اخبه شبر علي خان وبرز شير علي خان الثاله فالتنمي الجمعان في كلات الفلجائي وبعد قنال شديد انهزم شير علي وفرًا الى هرات واستولى محمد اعظم خان على قندهار · ثم حاول شير علي خان السي بنازع الاسر من بد اخبه ولكنه لم يتجمع

فلا استنب الامر لحمداعظم خان ولى الامير عبدالرجمن خان ابن اخيه محمد افضل خان على بلخ وتمب ابنه ( ابن محمد اعظم خان ) محمد سرور واليّا على قندهار وجمل ابنه الآخر السمى بعبد العزيز خان الذي كان عمره اذ ذاك ست عشرة سنة رتيك على العماكر الموجودة فيها • وهذا الرئيس الشاب ساقه الغرور وحب الظهور الى جمع المساكر وسوقها الى هرات بدون علم ابيه وعند وصوله الى قرية كرشك صادمه محمد يعقوب خان بن شبرعلي خان بداگره فهزهه وشقت شمل عماكره واسرع بمن معه الى مدينة فندهار واستولى عليها اذ لم يكن من يدافع عنها - فقوي عزم شير على خان بهذا الاندصار وجد فيه العزم على استرجاع ملك تجمع جيثًا قو بًا وسار قاصدًا كابل فلما علم محمد اعظم خان بتقدم اخيه شير على خان بالمساكر اقتاله استمد أحد الخوانين المدعو اسهاعبل خان فنقدم اسهاعبل هذا بجيش جرار واكمنه عوضًا عن ان يقائل شير على خان اتحد معه على قتال محمد اعظم خان على إن يوليه قندهار اذا تم امره · فهجم العسكران على كابل واستولوا عليها وفر" محمد اعظم خان الي بلخ عند ابن اخيه عبد الرحمن خان وبذلوا غابة الجهد في جمع عساكر من الازبك والافتعان وذهبا الى غزنة من طريق هزاره قيارزها شيز على خان وبعد حروب شديدة انهزمت عماكر محمد اعظم خان وعبد الرحمن خان وهر با الي مدينة مشهد ( طوس انقدعة ) من بلاد ابران وهناك الفصلا فذهب عبد الرحمن خان الى بخارى واقام بمدينة سموقند - وتوفي محمد اعظم خان بمدينة نيسابور حيرت ذهابه الى طهران . وكان محمد اعظم خان عاقلاً مدبرًا حبًّا للمدل الا انه كان مي، البخت

## ۷۷۷ سے شیر علی خانہ ہم، دوست محمد خانہ ( ثانیۃ )

وابنه بعقوب خان

من سنة ١٢٨٦ ــ ١٢٩٨ هـ او من سنة ١٨٦٩ ــ ١٢٨٨ م

أما شيرعلي خان فدخل مدينة كابل واستقربها ونغى لسباعيل خان الخائن واخوته الى الهند ، و بعد فليل جدد مع الانكايز العاهدة التي كان قد عقدها ابوء معهم

وكان لتبرعلي خان ابنان ها عمد يعقوب خان وهو الاكبر وعبدالله خان وهو الاصغر وكان تحد يعقوب خان ولي عهد اببه وكان بطلا شجاعاً وهو الذي اعاد الملك لابه كا نقدم الا أن شير على خان لم يراع حقه ولحبه لوالدة عبد الله خان الاصغر جمل ابنها هذا ولي عهده قصحب ذلك على محد يعقوب خان وفر الى مدينة هرات واظهر العصبان وارسل اليه والده على كرا لفتاله فشتت محمد يعقوب خان شملهم ومع ذلك نا دعاء والده المحضور الى كابل لبي دعوته والاميرعوف عن ان يجامله اودعه الحبس ومع كل ذلك لم يتل الامير بغيته لان الموت قد اصرع الى ولي عهده الجديد

وفي سنة ١٣٩٥ مشمر الانكايز بزيادة التفوذ الروسي في بلاد افغانستان فقافوا المعاقبة وارسلوا سفارة موافقة من عدة مهند سين والف خيال فمنعها الامير شير علي خان بدعوى ان انكاترا قطعت المرتب الذي تعهدت يدفعه كل شهر من عدة سنين بلا سبب و قاغناظ الانكايز لذلك وارسلوا عساكرهم بقيادة السير روبرآس الى الامارة الافغاؤية لنغزيل شير علي من كرسي الامارة فاحتل قندهار سنة ١٢٨١م و ولكن انفق ان مات شير علي في تلك الاثناء فقام ابنه يعقوب خان مجارب الامكيز عمما اضطرا مؤلاه للنوغل في بلاد الافغان واحتلوا كابل العاصمة قعقد معهم يعقوب خان حينذالئ الصلح وقبل الحاية الانكليزية و وتكن لم يخض شهران حتى ثارت عليه البسلاد فهرب الامير يعقوب خان الى معمكر الانكليز فاعاد الانكليز الكرة على بلاد الافغان واحتلوا كابل ثانية ومع ذلك لم شهداً الاحوال بها الأ بعد تنصيب عبد الرحمن خان بن افضل كابل ثانية ومع ذلك لم شهداً الاحوال بها الأ بعد تنصيب عبد الرحمن خان بن افضل خان بن دوست مجد خان الاتي ذكره

٧٧٨ عيدالرحمي ذاله بن محمد افضل خاله

من سنة ١٩٩٨ — ١٩١٩ م او من سنة ١٨٨٠ — ١٩٠١ م



ه ش ١٩ ألا مير عبد الرحمن ٥ غلا عن الهلال

هو عبد الرحمن خان بن محمد الضل خان بن دوست محمد خان وقد ثقدم ذكره مرارًا • ولما خلاكرمي الملك في كابل سنة ١٨٨٠ م اقامه الانكليز عليها على ان يواعى جانبهم

ثم أخذوا بتاصره وعضدوه وبالغوا في نفريه بالهدابا والروانب ومن جملة ذلك راتب مقداره ١٨٠٠٠ جنيه في العام فضلاً عن التياشين والرنب ولقبوم السير

عبد الرحمن خان . وجوزوه بكثير من الاسلحة والمدانع وتقدوا معه معاهدة هجومية وفاعية والشأوالة في كابل ترسانة للاسلحة واهدوه بالاملة والمهدسين . حتى صاروا بعتقدون انه منبوعتهم وخادم مصالحهم ، اما هو الم يكن بعترف بذلك ولا بريد ان برسل سغيرا من قبله يقم في لدن كان يعتبر نفسه محالفاً لاكتفرا ويؤيد ذلك انه اراد ان برسل سغيرا من قبله يقم في لدن كا تفعل مائر المالك المدتفلة ، على انه كثيراً ما صرح بصدافة الكنزاجهاراً ومن ذلك انه النفى بالمورد دوفرين في يندي ربيع عام ١٨٨٥ م فاعوب وليمة جمت مج غفيراً من رجال المولدين فاستل الامير عبد الرحمن سيفه ولفظ خطاباً فالل في ختامه انه مسبقتل عدو الكافرائية الملكة فيكتور با ورجال حكومتها ، وكانوا في قال في ختامه انه مسبقتل عدو الكافرائية دالك السيف ، ولم يكن جلوس الامير عبد الرحمن خان على كومي المائك كاباً لنا إبد سلطانه بل حارب حرو با كثيرة قبل ان استثب الامراق من جملتها ان ابوب خان احد منازعيه ثار في فندهار فارسل البه الامير جبتاً شفت ابوب خان الهوب خان احد منازعيه ثار في فندهار فارسل بغضه وحمل على ابوب خان وقهوه فنر ابوب الى بلاد ابران

واستهمل الاميرعبرد الرحمان خاز النسوة في معاملة رعاياه حتى قتل كل من يخشى منه على الموذه فازداد الداس كرهاً له ورعباً منه · على ان ذلك لم يجنسم ظهور ثورات اخرى بل ربما كان داعباً لها فان العلزية حاربوء مراراً ولم ينجس مطامعهم الا بسفك الدماء

وفي سنة ١٨٨٨ م حاربه ابن عه اسحق خان وكان حاكاً في افغانستان ترك ان وحبب حربه ان الا اير عبد الرحمن دعاه الى كابل دعوة ظاهرها حبي فخاف اسحق خان تلك الدعوة لما يعلمه ابن عاقبة المدعو بين قبله فاعتذر عن القدوم فاعاد الا مير الدعوة وتفان باحاليب النجمل الم ينخدع اسحق خان وظلل على عزمه و فاتهمه الا مير عبد الرحمن بالمصبان وافعد اليه جيشاً النيض عليه فشتت اسحق خان شمله وطبع بكابل فحمل عليها والمسرع عبد الرحمن بالاقانه وحاربه فقر اسحق الى بلاد الروس واقام في سمرقند هو وانصاره تحت رعاية روسيا وحمايتها وهي لنفق عليهم وتبالغ في اكرامهم

ثم نار عليه الهزارية بين كابل وهرات وهم شيعة ( بخلاف باقى لافغانيين لانهم من اهل السنة ) تحاربوه واتعبوه واكنه تغاب عليهم واستقب له الملك . ثم أصيب بحرض النفوس ولا يزال يتردد عليه العام بعد العام حتى ذهب بجيائه في ٣ اكتو ير سنة ١٩٠١م

> ٧٧٩ \_ ميب القرنمان به عبر الرحمن خاله (حنظه الله )



ش ٠٠ حبيب الله عان علا عن الهلال وله الامير حبيب الله خان سنة ١٨٤٥ م وقد قولي نياية حكومة كابل في

حياة ابيه وهو يجارب اسمعتى خان سنة ١٨٨٨ م • ورأى الأمير بعد رجسوعه ما حقق ظنه في ولده حتى عهد البه مراجعة ما يرد من كتب الولايات فلا يقرآها هو الا بعد ان ينظر فيها أبنه ثم ولاه بيت المال سنة ١٨٩٧ م وغهداليه القضاء الاعلى • ثم تولى في حياة ابيه ابضا تظارة الخرجية فكانت المخابرات مع الدول الاور وبية على يده

واا توفي والده الامير عبد الرحن خان في اكنو بر سنة ١٩٠١ م جلس هو على كرسى سلطنة كابل و يفال ان والده أطلعه على اسرار السياسة الدي كانت مقمجية في صدره واهمها ان يكون مواليًا لانكائرا حليفًا لها • وفقه الله الى مافيه خير بلاده

#### - HOPELS WILLISTEN

### • ٧٨ - وولة الدراديش بالسووان

( تمهيد ) ابتدأت هذه الدولة بفابور محمد احمد المهدى السوداني الذي هومن قبيلة الدفاقلة ، ولد في جزيرة أسمها نبت مقابل دنفلة سنة ١٨٤٨ م ويقال ان نسبه ينفهى الى الشبخ الفرقي صاحب كناب الفروق ، اشتهرت عائلته باصطناع سغن سودانية يفسرب المثل بدقتها ، هاجر والده عبد الله الى شندى باولاده كلهم ومحمد احمد هذا لا يزال طفلاً . فنفى محمد احمد حداثته في مناعة السفن ولم يكن مبالاً اليها على انه كان يسترده في اثناه ذلك الى المدرسة فحفظ القرآن وهو في الثانية عشرة من عمره ، ويفال انهم عهدوا يتربيته وتعديبه في انقان صناعة السفن الى عمه شريف الدين في جزيرة شبكة بالقرب من سنار ، فاتفق ان عمه هذا ضربه مرة ففر الى الخرطوم وانتظم في سنك طابة طريقة الفقوا، وهي من الطرق الشهيرة في السودان بمدرسة خوجلي بالفرب من الحرطوم ، فقضى في هذه المدرسة بضع سنين ثم افغل لى ير ير قدخل مدرستها ثم انتقل منها الى

قریة ارداب وتناول العلم فیها علی الشبیخ نور الدائم وعنــه تناول سر طریقة الفقرا<sup>و</sup> سنة ۱۸۷۱ م وقال بعضهم انه اخذها عن القرشی

وكان استبداد جباة الاموال ضارباً اطنابه في الدودار والفلاقل والاضطرابات غير منقطمة فكان محمد احمد هذا اذا ذكر الضيق الذي اصابهم من ظلم الجباة نسب ذلك الى خطبة بني الانسان وان العالم قد قسد والناس قد ضلوا عن سوا السبل فناظم ماناظم من غضب الله و وان الله سيبث رجلاً يصلح ما قدد و يملأ الارض قسطاً وعدلاً هو المهدي المنتظر و وقد كان ذلك عديث الناس في مائر المحالات و دان فيها اجتموا تحدثوا في ما يفاسونه من ظلم الجباة وما ينتظرونه من الفرج على يد ذلك المنتظر حتى اصبح لفظ ه المهدي » يعدمانهم حبثها حلوا

فلها رأى محد احد ذلك وآنس من الناس ارتباحاً الى اقواله واصفا الى مواعظه خطر له الن يكون هو صاحب ذلك الامر على انه لم ينطق به حتى سألوه : « الملك المهدي المنتظر » فقال : « اجل انا هو » ثم أخذ ببث تماليه في الناس شيئاً فشيئاً والناس بتقاطرون عليه رويداً رويداً حتى آمن به جمع كثير الناس شيئاً فشيئاً فابناً والناس بتقاطرون عليه رويداً رويداً حتى آمن به جمع كثير بيتهم قبيلة البقارة ورثيسها على وقد الحلو فقويت شوكة المهدي من ذلك الحين وكان في جملة الذين يحتممون عليه عبدالله النمايشي من قبيلة التمايشة وكان يشتغل بالتنجيم وكتابة الاحجبة وله شأن كبير في قبيلته فقال له محمد الحد « المت وزيرالمهدي مه فقال عبدالله « اني في انتظار عبيثه فاذا كنت ايا، فاظهروانا ناصرك » فقال محمد « نعم انا هو » وآن به فاستوزره فيكان هو وقبيلته انصاراً اله والفق ظهور نجم ذي ذنب سنة ظهوره فاعتقد اهل الدودان ان ذلك انا هو وانق ظهور نجم ذي ذب سنة ظهوره فاعتقد اهل الدودان ان ذلك انا هو راية المهدي شعابها الملائكة ، هكذا كان مبدأ ظهور المتهدي الذي به فامت دولة الدراويش وكان ذلك حوالي سنة ١٨٨٠ م

-098642

# ٧٨١ - لحمد الميرى

من سنة ١٣٩٧ -- ٢ ١٦ هـ او من سنة ١٨٨٠ -- ١٨٨٥ م

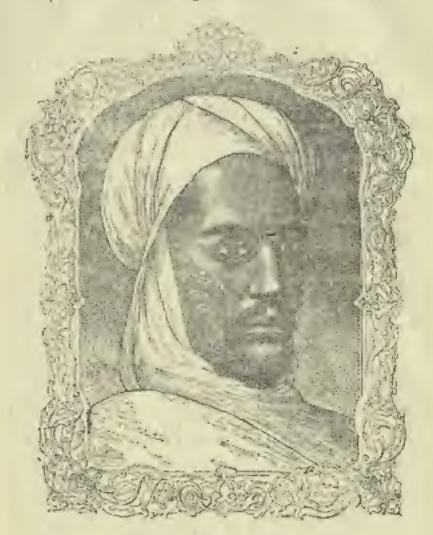

ش ٢١ احمد خمد المهدي (نفلا عن الهلال)

ولم يمض زمن طويل حتى ررً صدى دعوة المهدي بجمعهم مديرية الخرطوم وعلم رؤاوف باشا حكدار الخرطوم بذلك سنة ١٨٨١ م فانقذ اليه رجلاً من خاصته اسمه ابو السعود يستقدمه الى الخرطوم ، قسار في اربعة من العلاء على باحرة حتى انوا جزيرة ابا ، قلما نزلوا الشاطئ نادوا باعلى صوتهم « اين المهدي » فجاء محمد الحمد وجلس

على عنقر بب ( مقعد سوداني ) بجانب ابي السعود ، فقال له ابو السعود ه ما هدا الذي ثمن به » فاجابه محمد احمد بلطف « انا المهدي » فقال ابو السعود ه ولكن يجب المن تذهب » فنهض محمد مغضباً ويده على قبضة حسامه وصاح به « لا لا اذهب » فغاف ابو السعود وترك الرجل للحال واخذ علماء وعاد بباخرته الى الخرطوم فوصلها لبلاً فابقظ رؤوف باشا من فراشه وانبأه بنا كان وقال له « اعطني خسير رجلاً وانا أتبك بهذا المنافق » فاذن له فسار بهم حتى انوا الجزيرة فغزلوا اليها وبقي ابو السعود في الباخرة وفيا هم يفكرون في كيفية الهجوم على المهدي هجم رجاله عليهم بغتة وفناوه عن آخرهم فالمند ازر الهدي وتمكن اعتقاد انباعه بدعونه ، على انه خاف ان يؤخذ بفتة وهو قريب من مركز الحكومة فغادر ابا بعد ابن استخلف عليها احد ان يؤخذ بفتة وهو قريب من مركز الحكومة فغادر ابا بعد ابن استخلف عليها احد انباعه المدعو احمد المكاشف فاصد الرجال كوردفان وسمى انتقاله هذا ما الهجرة »

وكان في كاوا على النيال الابيض على مسافة ٥٠ ميلاً من ابا شيالاً فوة عكرية مصرية موالفة من ١٤٠٠ وجل تحت فيادة تعدد سعيد باشا فنابعت آثار محدد احجد فاوغل هو في جنو إي كوردفان فتعقبته شهراً حق هلكت ولم تدرك منه وطراً ١٠ ثم انتقل محدد احمد الى جبل قدير نحارب رشيد بك حكادار فاشودة وتقلب عليه في ٩ د ممبر سنة ١٨٨١ م وكتب إلى القبائل بدعوهم الى الاعتقاد بدعوته والاخذ بناصره فامتدت الثورة في اغلب تواحى السودان

وفي مارس منة ١٨٨٦ م أقيل رؤوف باشا فقام مقامه موقتاً جبكار باشا فانفذ يوسف باشا الشلالي لمعاربة المتهدي فجنحت به الدنينة عند كاوا فتركه رجاله وفراوا فلا علم احمد المكاشف بذلك خرج برجاله على منارومد برها حدين بك شكري فدخلها وقتل بعض حامينها وتجارها وحاصر المدير ورجاله في المديرية فبلغ ذلك جبكار باشا فارسل لانقاذه م ٥٠٠ جندي بفيادة صالح بك فجاوا المدينة ودخلوها ورفعوا الحصار عن المديرية فنقهقر الدراويش الى كركوح وراة سنار الموجت عليهم الجنود المصرية من ابي حراز ومعهم ١٠٠٠ مقائل من الشكرية بفيادة المبرم عوض الكريم باشا ابي سن فلقيه الدروايش في المسلمية وارجموهم على اعقابهم بعد ان فتلوا منهم جمعاً كشيرًا في من مناربة عاد الى الخرطوم على الدراويش بنفسه فغلهم في ابي حراز وفي موقعة بالقرب في مناربة عاد الى الخرطوم وكارث قد وصلها عبد القادر باشا حكداراً بقلاً عن ووثوف باشا في الما مايو منة ١٨٨٧ م

وكان الشلالي باشا قد اعد حملة في كاوا للخروج على المهدي في جبل قدير فسار بحراً في سنة آلاف مقاتل حتى اتى فاشودة في مايو ومنها سار برَّا حتى دنا من العدو في ٧ يونيو ولكنه استخف بمهمته ولم يحسن التحصن فهاجمه المهدي واثباعه وكسروه شرَّ كسرة واخذوا كل ما كان معه من المؤن والذخائر ، وانتشر ذكر المهدي بعسد هذا الانتصار ودخل الناس في دعوته انواجًا بعد ما رأوا ما ناله من النصر مع قلة كمن معه وكذوة عدود

واهنم عبد القادر باشا بالامر واخذ في تحسين الخرطوم وفرضان يقتل الدراو يش جنبهين عن كل درويش و ١٨ جنبها عن كل امير · واخذ يجمع الجند حتى الجمع لديه ١٢ الف مقائل · كل هذا والمهدى لا رزال في جبل قدير لا يبدى · حراكا اما فواده فكانوا يسيرون برجالهم يفتحون البلاد في جهات كوردفان · ثم سار المهدي برجاله الى الايبض عاصمة كوردفان وفيها محمد سعيد باشا · وهذا لما علم يقدوم الدراويش جمع جنده من الجهات وحصى المدينة

وفي اوائل سبت، بر سنة ١٨٨٣ م أطلت مندمة الهدي على الابيض ثم تكامل الجيش وهجم على المدينة فردتهم حاميتها خانبين بعد ان قتل من قواد المهدي عدد لبس بقليل · فعول المهدي من ذاك الوفت على المطاولة في الحصار حتى تسلم المدينة جوعاً · وكان كما اراد فانه حاصر المدينة من جميع جهانها والخذت سراياء تفتح ما حولها حتى تم فتح كوردفان واخبراً اضطرت حامية الابيض الى النسليم من الجوع في ١٦ يناير سنة فتح كوردفان واخبراً اضطرت حامية الابيض الى النسليم من الجوع في ١٦ يناير سنة دخول المهدي الابيض قبض على محمد سعيد باشا وفتله

و كان عبد الفادر باشا حكدار الخرطوم قد سار بنفسه وجند، لقمع المصاة في جهات سنار فوشي به بعضهم في مصر فاستقدمته الحكومة اليها على حين نخلة وعينت مكانه علا الدين باشا الذي كان قبلاً في مصوّع ، وعهدت بقيادة الجند الذي كان في سنار الى حدين باشا وعزمت على ارسال حملة جديدة الاستخلاص الابيض من بد المهدي

وكان الكولونيل هيكس ( هيكس باشا ) الانكليزي قد جاء إلى الخرطوم و بعد أن اقام بها مدة بلغه ان جيئًا من الدراو بش من فبيلة البقارة بقيادة الامبر احمدالمكاشف



على ٢٠ ميكس اشا

معكر بالقرب من جزيرة ابا فخرج اليهم هيكس وحاربهم وقتل الكاشف رأيسهم وكثيرين من رجاله وفر البانون. فلا علمت الحكومة الديرية بالتصار هيكس طمعت في استرجاع الابيض من بد المهدى وصحمت على ارسال حملة لهذا الفرض بعد ان كانت تتردد في هذا الامر، وأوعزت الى علاء الدين باشا حكدانه الحرفوم بجمع العساكر فكتب حبكس باشا الى الحكومة المصر بة انه لا فقصل نيمة هذه الحالة الإ اذا كانت فيادتها له وحده فسيات له الحكومة بذلك، وبعد ان انم المداد الجانود اللازمة للحملة فيادتها له وحده فسيات اله الحكومة بذلك، وبعد ان انم المداد الجنود اللازمة للحملة وجبع ادواتها خرجت من الحرفوم فاصدة الابيض وسلكت طربة وعراً حتى الحذ الجيد والدمب من الجنود مأخذ العظم أن وكان المهدى قد علم بخروج حملة حبكس الجيد والدمب من الجنود مأخذ العظم أن وكان المهدى قد علم بخروج حملة حبكس اقتاله فاستعد القابلتها استعداد الزاما من وفي ها منه وصلت بحيرة شركلا ثم استمرت إليجاد أن الما الكتوبر سنة ١٨٨٦ من وفي ها منه وصلت بحيرة شركلا ثم استمرت

في مسيرها وقبل ان أصل الى الرهد ترّ منها رجل الماني اسمه كاوتس من صف الضابطان والنجا الى الدراويش واخبر المبدي عن الضيق المحدق بالحملة وما هي فيه من البأس فكانت خيانة هذا الالماني مبياً في هلاك هذه الحملة لان المهدي حمل بعساكره عليها وقد اضنى رجالها التعب فقتل هيكس باشا وكل قواده وجنوده البالغ عددهم ١٠ الما وفر ينج منهم الانحو ٠٠٠ شخص نقط ١١٠ كلوتس الالماني فاسلم ونسمى مصطفى وكان لمذا الانتصار الباهم الذي اله الله ي ودراويشه رفة في جميع اقطار السودان وكان الضربة القاضية على البقية الهافية من فاوذ الحكومة المهربة فيه

النافي وكان سلائين بلك ( سلائين باشا الآن ) في ذلك الحنون حكمدارًا على دار فور وقد فادى مشفات جميسة في مناواه العداة وقرده وكان برجو الفوج على يد حماة هيكس باشا فلما علم بفشاها لم يتر بدًا من التسليم فبعث الى المهدي بذلك وان يتفذ الميه بعض افاربه ليسلم البلاد له فارسل اليه الامير محمد خالد و يكنى زفل امبرًا على دارفود ولوصاء بسلائين خورًا فوصات الدراه بش دارا ونهبوها وجاء سلائين عفنورًا الى الابيض وبابع المهدي واظهر الاسلام وسمى عبد القادر



14 - W - K W - 3

وفي هذه الاوقات بعينها كان عثمان دقته ينشر دعوة محمد احمد الهدى في السودان الشرقى وكان السودانيون في تلك الجهات قد نبذوا طاعة الحكومة المصرية لسوم سيرة توفيق باك معافظ سواكب فلما جاء عثمان دفته بدعوة المهدى دخلوا جميعاً فيها فشتد از ره بهم فـــار الناواة الحكومة ﴿ فِي سُواكِنَ وَصُواحِيها ﴿ فهاجمواستكات في ٥ اغسطس سنة ١٨٨٣ م ولكنهم عادوا خاسر بن فساروا الي طوكر وحاصروها فارسلت الحكومة محود طلا باشا قائد حامية السودان الشرقي لانة ذها فياغته الدراويش وكسروه شركمرة . وما زالت سنكات وطوكر محاصرتين تطلبان المدد فاعدت الحكومة الصرية في اوائل سنة ١٨٨٤ م حملة تحت قیادة باکر باشا سارت ال سواکن افتح الطریق بین سواکن و بربر وطرد العصاة من البلاد لواقعة بينها . فدارت ومعها نجدة من مصوع وكلا فلاقاها الدراويش في انتب بفتة في ٣ فبراير فحار بوها وهزموها فعادت بخفي حنين ، كل ذلك وحامية سنكات لا نزال شاصرة وفيها توفيق بك محافظ سواكن المتقدم ذكره وكان رجلاً شجاءً القداماً وقد اظار في حصاره تحجاعة غريبة خلدت له ذكرًا عبيدًا ، وكان قد جاء منكات عرضاً وحاميتها لا تز يدعن متين رجلاً وقد ضيق عثمان دقته السيل عليها وقطم الموان عنها حتى كاد احالها ان جلكوا -ولما رأى توفيق بك ان الموثن قد فقدت والجند جاعت واهل البلد مات جمع البه رجاله واهل سنكات وشاو رهم في لامر وحثهم على الثبات وعلى ولاء الحكومة فقالوا له نحن على ما تريد . فقال لهم اذ قد نفذ زادنا والطريق.مقطوع بينا وبين المدد فلتخرج مستقتاين فاما ان ندور الى سواكن واما ان يلاقينا العد و فندافع عن انفسنا حتى الموت تخرجوا في اوائل أبرايل سنة ١٨٨٤ م يعد أن هدموا الطوابي واخربوا المنازل وما ساروا مبلبن حتى لاقاع عثمان دأنته برجاله وه اجموهم أفاتل توفيق بك حتى قال شهيد الاحالة والشهامة ولم ينج من رجاله واهل الدترية الا نفر قليلون ، فلما وأت الحكومة التصرية أن الفتنة قد امتدت في جميع اطوا ف السودان وان ناموس المهدي قد تمكن من نلوب الاهالي حتى صار يصعب عليها ا

اعادة نفوذها مرة اخرى عولت باشارة انكانرا على سحب جنودها من السودان وتركه للدراويش ، واصدرت بذلك الراً بنار يخ ٨ ينا ير سنة ١٨٨٤م وانفذت الحكومة الانكابزية الجنرال غوردون باشا الى السودان للنظر في افضل الوسائل السحب حامية السودان وسكانها من الافراج وغيرهم

وبعد ان وصل غوردون باشا الى الخرطوم رأى امتداد سطوة المهدي امتداداً هائلا ورأى ان سحب العساكر المصرية قبل سحق قوة هذا التهدي عما ربحاً يطمع المهدي في مهاجمة الحدود المصرية فنصح الى الحكومة المصرية بان ترسل جيشا لقمع ثورة المهدي حتى تأمن غوائله في المستقبل ثم تسحب عساكرها فها بعد

وترددت الحكومة طويلاً في امر ارسال هذه الحلة فكتب غوردون باشا الى دولته بطلب المدد وهي لم ثفر عملي ارسالها حتى كانت جنود المهدي قد حاصرت الحرطوم وضيقت عليها واحاطت بها احاطت السوار بالمصم وقل الزاد بين اهلها وجاعوا وغوردون باشا بصبرهم ويعدهم بقرب وصول الحدلة الانكليزية لانفاذهم و وتكنها تأخرت كثيراً فسل الناس الانتظار واشتد المجوع حتى اكارا لحوم الفطط والكلاب ومضغوا سمف الشخل وجذور الذرة

الها الحجلة الانكايزية التي اقروا على ارسالها لانفاذ غوردون فبرحت مصر في أوائل الحقريف وعدد وجالها سنة الاف من نخبة المجند الانكليزي واكثر قوادها من الاشراف لان الانكليز قد نسابقوا على الانتظام في سلك هذه الحجلة لزعهم انها عبارة عن فسحة على النبل الم يصل من رجالها على كورتي الا بعضهم وتغرق الباقون في نقط خط الانصال ومن كورتي سارت حملة في عظمور صححا ويوضه الى المتمة بقيادة الرال مشوارت والقصد بها سرعة الوصول الى الخرطوم وسارت حملة اخرى على النيسل الى برير بقيادة المهمتزال أرل نقطعت الحمدة الحرى على النيسل الى برير بقيادة المهمتزال أرل نقطعت الحمدة حملة الحرى على النيسل الى برير بقيادة المهمتزال أرل نقطعت الحمدة حملة الحرى على النيسل الى برير بقيادة المهمتزال أرل نقطعت الحمدة حملة الحرى المالي المالية العرب عملى الآيار

فحصات بين الفريقين واقعة شفت عن انهزام الدراويش فتعقيهم الانكارزالى المتمة وهاك حصات واقعة الخرى انهزم بها الدراويش ايضا وعادوا على اعقابهم وقبيل هذه الراقعة اصبب الجغرال متبارت برصاصة كانت الفاضية عليه وأحيات الفيادة لى الدير شاراس واسن م المزات الجنود الانكيزية على ضفاف النيل في مساء ١٨ بلابر سنة ١٩٨٥ م وكان غيردون باشا قد بالعد البيهار عيواخركانت في موه الخرطوم به تعينون بها في الوصال ابه و بعث يقول هم اذا لم تصلوا البينا في بضمة ابه م ذهبا همهاد المنطقة البينا في موه الخرطوم به عشوراً اعتقاد الدور شاراس النشة في ٢٤ بالبرسة ١٨٨٥م على بالخرطوم الا في ١٨٨٨م وكانات قد سقطت وأثل غوردون باشافي والمنا الحرطوم الا في ١٨٨٨م وكانات قد سقطت وأثل غوردون باشافي ولم يتعل المؤلفة الا يعد شفرا الله والمن كاسف البال ولم يتصل المؤلفة الا يعد شق الانفس



اما كينية محاصرة المهدي للخرطوم وسقوطها فعلى ما يأتي . لما انتصر المهدي على حملة هيكس باشا انتقل الى الرهد في أواسطا بريل سنة ١٨٨٨ م ومن هناك ارسل الشيخ محد الخير الى بر بر فاقتنجها وارسل مديرها حسين باشا خليفة أسيرا الى مسكر المهدي في كوردفان ، وأقام محد احد المهدي في مكانه بالرهد حتى انقضا ومضان من السنة فقال لا تباعه أنه أوحي اليه في الرؤيا ( الحضرة ) ان بنزل لمحاصرة الخرطوم ، ثم جمع رجاله وزحف بهم من الرهد في ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٤ م فوصلوا الى جوار الخرطوم في أواسط أكتو بر من السنة فعسكروا على مسافة يوم منها ، ومن هناك أمر ألمدي سلاتين ( عبد القادر ) بكتابة رسالة الى غوردون باشا بمنى الدسليم ، فكتب اليه سلاتين تقرير امطولا بالقداوية وارسله المهدي مع أحد أتباعه ( ظما منه انه كتب حسب مقصده ) ولكن لما عادالرسول المهدي مع أحد أتباعه ( ظما منه انه كتب حسب مقصده ) ولكن لما عادالرسول المهدي مع أحد أتباعه ( ظما منه انه كتب حسب مقصده ) ولكن لما عادالرسول المهدي مع أحد أتباعه ( ظما منه انه كتب حسب مقصده ) ولكن لما عادالرسول

ثم تقدم الى الخرطوم وحاصرها وضيق عليها قضيةاً شديداً . ثم الم بقدوم حلة الكايزية لانقاذ الخرطوم واخراج غوردون منها فاستحث رجاله على الهجوم وحضهم على الاستمانة في سبيل الجهاد فهجموا في صباح ٢٦ يناير سنة ١٨٨٥ م الساعة واحدة وقصف بعد نصف البل ودخلوا السور من أنوب كانت فيه من جهة البحر . وكان قائد الحراس يدعي فرج باشا فلما رأى الدراويش اقتحموا المدينة البحر في الابواب وادخلهم منها ، فانا السراويش على المدينة كالصواعق وامعنوا في الاهالى المساكين قنسلا ونها ولم يقوا ولم يقروا . وسار بضعة منهم الى السراي حيث يقيم غوردون باشا وكان قد يئس من قدوم الحملة و بات نلك الليلة والسراي حيث يقيم غوردون باشا وكان قد يئس من قدوم الحملة و بات نلك الليلة واشرف على الاسوار فرأي الدراويش قد دخلوا السور ولم يعد بالبد حيلة ، فلبس حوالى نصف المبل ولم يغمض جفته حتى سمع اطلاق النار قصدالى سطح السراي واشرف على الاسوار فرأي الدراويش قد دخلوا السور ولم يعد بالبد حيلة ، فلبس واشرف على الاسوار فرأي الدراويش قد دخلوا السور ولم يعد بالبد حيلة ، فلبس المهم قائلاً ؛ ابن سيدك المهدي : فاجابه بطمئة قاضية وضربه الخر بالديف فخر المؤمم قائلاً ، ابن سيدك المهدي : فاجابه بطمئة قاضية وضربه الخر بالديف فخر قئيلاً لم يبد دفاعاً ثم قدم ولد النجوي ورأي غوردون قنيلاً في ادفيلاً فياده والكنه ولكنه

المرهم بجر جثته الى ساحة السراي وأن يقطع رأسه ويحمل الى المهدي الذي كان مقيا في أم درمان . فيماوه اليه في منديل كبر في الساعة الاولى من النهاز فاظهر كدره لمنتل غوردون باشا كثيراً . حكفا سقطت الخرطوم عاصمة السودان في ايدي الدراويش ولم يتخذها المهدي عاصمة لملكه بل جمل عاصمتهام درمان الما الحلة الانكابزية فانها انسحبت من المئة الى كورتى فاقاعث هناك مدة ثم عادت الى دنفلة فعصر وسحبت مها كل من اراد مرافقتها من سكان السودان شمالي كورتي و وخلص الودان المهدي من ذاك الحين، وازدادت الفالسودان بالهدي بعد هذا الفتح المبين وازداد همو اعجاباً بنفه وكثيراً ما صرح انه لن يوت حتى يفتح الحرمين و بيت المقدس ثم ينزل الكوفة و بموت فيها ولكن سأماله في المهدي بوايد سلطنه و يقيم في عاصمة ام درمان بضمة اشهر حتى داهمه الوفاة على المبدئ جوايد سلطنه و يقيم في عاصمة الم درمان بضمة اشهر حتى داهمه الوفاة على المبدئ حرام فنسلوا جثه ولقوها بالا كفان واحتفروا لها حفرة في ذات الغرفة على المهدي حرام فنسلوا جثه ولقوها بالا كفان واحتفروا لها حفرة في ذات الغرفة الني توفي فيها ودفتوها وجملوا فوقها بعد ذلك مقاماً سموه . قبة المهدي . وقام بام الدولة بعده عبد الله التمايشي بعهد منه

### ۸۷۲ - عار الله النعابشي

من سية ١٣٠٢ - ١١٦١ هاد من ١٨٨٥ - ١٩٠٠م

هو السيد عبد بن السبد مجمد النقي ويتصل نسبه بمشيرة الحبيرات من قبيلة التمايشة والنمايشة من قبائل البنارة ، والبنارة امم بطلق على القبائل الفاطنة غربي النبل الابيض وهم بدو اكثر اشتفاله برعابة البقر والفاسة وتجارة الرابق ، ويقيم النمايشة في الغرب الجنوبي من دارفود

وكان السيد عدمد النقي ( والدُّعبد الله ) مشهورًا في فبيلنسه بالنقوى والكرامة والاستقامة وقد والد له اربعة اولادذكور والتي وهم عبد الله و يعقوب و يوسف ومنافي



وفاطمة · وكان عبد الله و بوسف اقاله ميان إلى العالم الم بحفظا الترآن الا بعد الجهد الجهد الجهد وكثرة المزاولة وكاما اكثر مياز الى الفاسية ( افتناص العبيد ) · اما يعنوب ومياني فكاما اقرب الى الهدء والكينة أفسطا القرآن صريعاً ولازما اباهما يساعداته في صلاته وسائر اعاله



### ش د ۲ عبد الله التماريشي

والفق في اثناء حزب الزبور باشا لدار فور ان عائمة الديد النهي هذا كانت في جملة الفائمين على الزبير فوقع عبد الله احبراً في بعض المواقع وازاد الزبير فتله فتوسط بدخل العلام في المعنو عنه عائبتي عليه ، فإلا أنحت دار فور زح النفي وعائلته من وطلهم الى شكا و بعد ان افاءوا فيها منتبل ساروا الى دار الحمر فالابيض فدار القدر وتزلوا اضباماً على شجفه عساكر اليكلام بضعة اشهر وهناك توفى السيد عصد الناني ودافن في شركة ، وقبل تمانه الوصي عبد الله ابنه الا كبر ان باززم بعض مشائح الدين في واري الديل مدة ثم يهاجو الى مكة فيقهم فيها ولا يعود الى السودان ، قارك عبد الله الموقه عند الشيخ عساكر وسار فاصداً وادي النيل فتع في اثناء طريقه بجمد احمد المتهدي وما يتحدث به الناس من كرامته فذهب اليه وبايعه واتحد معه وكانت ساعده الدمون في جميع حرو به ومغاز به وطب المهدي بعيد الله النمائي عهد اليه بولاية العبد من في جميع حرو به ومغاز به وطب المهدي بعيد الله النمائيشي عهد اليه بولاية العبد من

بعده · فنا نوفي المهدي في الناريخ المنقدم الجفع الدراويش وبالهموا لعبد الله الثمايشي واستقر امره · ثم أنار عليه بعض المنادسين في المدك ولكنه فيكن من قهر اعدائه · ثم البندأ يفكر في توسيع تخوم مملكته

وانفق في هذه الاثناء ان تعدي بعض الدود انيين على الاحباش في بلاد الحبشة واخو بواكنيمة والنجأ المددون الي قلابات وهي في بلاد الدراويش مما بلي حدود الحبشة فحماهم حاكم المدينة فجاء الاحباش بجند كبير تحت قيادة الواس عادل واخر بوا البلدة واحرقوها حتى صارت قاعاً صفصاً و فيلغ عبدالله التعايشي ذلك فاغناط جدًا وكتب الى يوحنا نجاشي الحبشة في ذلك اوقت النبطق الاسري ويعين الفنية الني يو بدها عنهم و ومع ذلك لم ينتظر حتى يأنيه جواب النجاشي بل ارسل جيشاً بقيادة الي عنقر اللاغارة على بلاد الاحباش و فسار ابو عنقر بل ارسل جيشاً بقيادة الي عنقر اللاغارة على بلاد الاحباش و فسار ابو عنقر واحرقها ثم كر راجعاً سائماً الماسه جيشاً الظالم من الاسرى معظمهم من النساء واحرقها ثم كر راجعاً سائماً الماسه جيشاً الظالم من الاسرى معظمهم من النساء والاطفال ولم بصل الى قلابات حتى كان قد مات من هؤالاء المسا كبن عسد والاطفال ولم بصل الى قلابات حتى كان قد مات من هؤالاء المسا كبن عسد فواع الم ابي عنقر بتحصين قلابات الكن المبة عاجلت ابا عنقر قبل المام ماير يد فأوعز الى ابي عنقر بتحصين قلابات الكن المبة عاجلت ابا عنقر قبل المام ماير يد فاوعز الى ابي عنقر بتحصين قلابات الكن المبة عاجلت ابا عنقر قبل المام ماير يد في عنقر بتحصين قلابات الكن المبة عاجلت ابا عنقر قبل المام ماير يد

وبعد قابل جند النحائي يوحنا التالجيث بيناً كثيفاً الانتقام من الدواويش على خراب غندر فحمل على قلابات مكانت جندود ابن عنقر لا تزال هناك ولم تغفد الا قائدها فأهبوا للدفاع ، فوصل النجائي وعسكر بالقرب من قلابات وقسم جنده فرقتين هاجت المدينة من المدينين فدخلت المداها للدينة من اثلام في السور واشتفات بالنهب والفنل وبقيت الاخرى تهاجم السور من الخارج وفيها النجاشي ففسه واقفاً يستحث رجاله وبحرضهم على الفتال فاصابته وصاصة قتلته فبعد ان كان النصر الاحباش عادت المائدة عليهم فخافوا وتقهقروا في اثناء الهبل فاصبح الدراويش وهم يحسبون لهجمة الاحباش الف حساب فاذا بالارض خالية من الخيم فيشوا الجواسيس فأنهوا ان النجاشي فنل فتمتبوهم م وكان

الاحباش قد عسكروا على مسافة أصف بوم من قلابات فباغتهم الدراو بش ففروا وتركوا المعسكر غنيمة باردة الدراويش فوجدوا في جملة الغنائم الجالنجاشي بوحنا مصنوعاً من الفضة ومحلى بالذهب وسيقه وكتاباً مرسلاً اليهمن جلالة الملكة فكثور يا ملكة الانكليز فحملوا ذلك الى ام درمان

ومن اغرب اوهام التعايشي عزمه على فتح مصر وضمها الى ساطنته فانه حالمًا جلس على عرش ام درمان أرسل كنابًا الى جلالة الساطان وآخر الى سمو الحديوي ( المرحوم توفيق باشا ) وآخر الى ملكة الانكليز يطلب اليهم جميعاً ان يذعنوا السلطانه ويخطبوا له على اعمالهم وارسل الكتب مع رسل خصوصيين الى مصر قداد الرسل ولم ينالوا جواباً غير الاحتفار والازدراء فشق ذلك على التعايشي وحقد عليهم

فلما انتصرعلي النجاشي كما ثقدم سمت همته لافنتاح مصر واستشار اوياب شوراء في هذا الامر أحنوا له ُ فقها وشوقوا اليه مكناها ووصفوا له قصورها وغياضها واموالها ونساءها فنافت نفس النعايشي الى تنمها وجمع جينًا من قبائل الجعالين والانافاة وغيرهم ممن جاوروا حدود مصر العليا وارسلهم بثميادة اشهر قواده عبد الرحمن ولد النجومي ٠ فسار هذا بجيشه الى دنقلة صنة ١٨٨٩ م وجملها قاعدة ً لاعماله الحربية · ثم ارسل التعايشي كتابًا آخر الى مصر وفيه الانذار الاخبر فبني الرسل مدة في اصوان ثم أعيدوا بلا جواب فبعث النعايشي رأس النجاشي يوحنا ألى اجر دفقاة على ان يرسله الى وادي حلفا تهديداً اللصربين وامر ولدا اجوس ان يسير بحملته الى مصر فالا يحرك سَاكَنَّا فِي حَلْمًا بَلَ بِتَقَدَّمِ لَلَى أَصُوانَ وَبِهَاجِهَا فَأَذَا أَنْقُهَا يَقْبُمْ فَيْهَا حَتَى تأثيه أوامر آخري . تخرج ولد النجومي ن دنقلة في شهر ما يو صنة ١٨٨٩ م قاصداً بالاد الفراعة ولم تكن الحكومة الله بيه غافلة عن حركاته بل كانت عالمة بكل حركة من حله وترحاله وكأن مر دار الجيش المصري اذ ذاك الجانزال غرانقل باشا تحصن حلفا واصوان وسالر الحدود أبا دنت حملة الدراويش من ارجين بجوار حلفا تقدمت شرذمة منهم إدون علم ولد النحبعي لخرجت اليها الحامية المصرية بقيادة وود هاوس باشا وكسرتها شركسرة وكان غرائفل باشا قد خرج من اصوان قبعت الي ولد النجومي بيين له خطر موقفه وينصح له" ان يسلم فيسلم فاقي - فسار السردار بجيش معظمه على البرالغربي للنبل

وبعضه على البر الشرقي تحصلت بينهم وبين الدراويش مناوشات ايست بذات بال حتى وصلوا الى نوشكي ( توشكي فر بة صغيرة على البرائشرقي ويعضها على البر الغربي للنيل بين كومكو وحلفا على بضعة احيال من هيكل ابي سحيل شمالاً ) فصكر السردار في هذه القرية

وفي صباح ٣ اغسطس سنة ٩ ١٨٨ م ارسل السر دار طلائمه باكرا الاستكذاف معسكر العدو فعادوا واخيروا بأن العرب بسنمه وف السير نخرج السرداو بنفسه ليستكذف الحقيقة فإ بكد بشرف على معسكرهم حتى راهم هاجهين كالجراد المنتشر فيعث الى الجند في توسكي وكان بعضهم لم بنناول طعاماً ولا نهباً للسير ومع ذلك ساروا بامس من فح البصر وحملوا على الدراويش حملة شنات شعلهم وفرفت جوعهم شدر مدّر و وبلغ عدد أنهل الدراويش ١٢٠٠ فتول وزاد عدد اسراهم على اربعة اللاف ولم يفتل من الحبيش المصري الأ ٢٠ وجرح ١٤٠ و وفي هذه الوافعة فتل عبد الرحن ولد الدجومي قائد الحلة وكنيرون من امراء الدراويش

فكان ذلك النصر نصرًا مبيئًا من به المنفود له الخدو المابق توفيق باشا فبعث الى السردار ببنته به لعلمه انه اشولة عَنْت التعايشي عالم يكن يعلم اله الذين فتلوا من الجنود المصرية فابننوا لهم مقامًا قوب مكان الواقعة ضموهم اليه و بنوا فوقه قبراً تقشوافوقه باللغة العربية تاريخ الواقعة وسيبها

و أُميد الواقعة سار الخديو المفتور له توفيق باشا في بعض رجال معيته لتفقد الحوال الحدود فركب إلى كان ثلاث الواقعة ووقف امام فير شهدائها بتأمل ما اظهره جنده من السائة في ذلات الفتال

اما الدراويش بام درمان تحوزوا جدًا لهذه المزيمة وصغوت نفوسهم ، ولم يكادوا المخلصون من عواقب اللك الكسرة حتى داهمهم قمط عظيم صر السطر الاهالي الى اكل الميقة ولم يتركوا شيئًا لم يأكلوه الأ النواب

وتراكمت البلايا على عبد الله النعايشي اللم ينج من ذلك القحط العظيم حتى اكتشف مؤامرة اعدها ابناه اللهدى محد احمد لاغنياله ولكنه تمكن من الافاب عليهم والزامهم الى طاعة اوامره

اً ثُمَّ تُوالَتِ النَّمُوسِ عَلَى مُمَلِكُتِه فَجِندتِ الحَكُومَءَانِ الانكَابَارِيَّةِ وَالْمُصَرِيَّةِ مَ لَهُ مُستَّةً 1.79.7 م ارسانها بقيادة الجَارال كَنْهُ فَوْ بِأَمْنَا ! النورة كَنْدُمْ ! لَفْتُحَ السودانِ فَسارِتُ



### ش ۲۶ اتد ترویق إشا الله مدانن واقعه تونیکی

هذه الحملة ولم نزل تفتح مدان السودان مدينة مدينة ومقاطعة مقاطعة حتى أتحت ام درمان سنة ١٩٥٨ م وفرًّ التعارشي ورجاله الى جبال كورد فاف تتعقيم الجيش الانكايزي الدمري حتى فشر به سنة ١٩٥٠ م وفتاء و بموته انقرضت دولة الدراو إش والملك لله بؤايه من إشاء وهو العزيز المكيم

تَمْ الجُوا الثالث من كتاب تاريخ مثل الإداا.

Siza.

والحمد مه في البدلم والختام

ورجائي من الطامين عليه ان يسبدا ذيل المذرة على ما فيه من الخطأ والفلط لان العصمة :

نه وسده

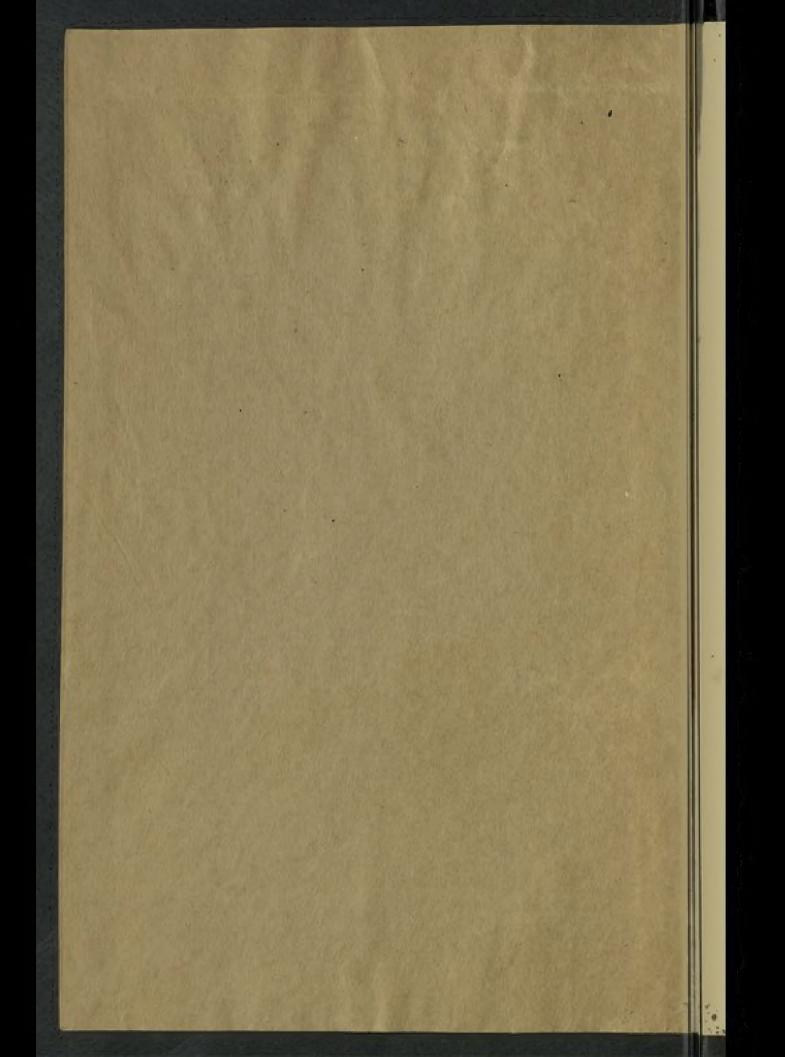

 297.09:M27tA:v.3:e.2 متقاریوس الصدقی برزق الله تاریخ دول الاسلام مسجود و الاسلام الاسلام مسجود الاسلام الاسل



